37 **J.J.** L.M. C.C.



🥒 الروح والجسد في القرآن الكريم

🖊 مستويات حضور الجسد في الخطاب القرآني

🍊 تطور مفهوم الجسد: من التأمل الفلسفي إلى التصور العلمي

مح الجسم والجسد والهوية الذاتية

🊄 فلسفة الجسد والتفكير الإنساني رؤية عربية

عنف على الجسد

مريبة «السعادة»: الإشهار وتوثين الجسد 🚄

🍊 الجسد والمسرح











المسرح العالمي



الإصدارت الدورية



#### سعر النسخة

الكويت ودول الخليج العربي دينار كويتي الدول العربية ما يعادل دولارا أمريكيا

خارج الوطن العربي أربعة دولارات أمريكية

#### الاشتراكات

#### دولة الكويت

للأفراد **6** د.ك للمؤسسات **12** د.ك

دول الخليج

للأفراد

للمؤسسات ألدك

8 د لك

#### الدول العربية

للأفراد 10 دولارات أمريكية للمؤسسات 20 دولارا أمريكيا

#### خارج الوطن العربي

الأفراد **20** دولارا أمريكيا المؤسسات **40** دولارا أمريكيا

تسند الاشتراكات مقتما بحوالة مصرفية باسم الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع مراعاة سداد عمولة البنك

المحول عليه المبلغ هي الكويت وترسل على العنوان التالي: السيد الأمين العام

للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ص. ب: **23996** -الصفاة- الرمز البريدي 13100 دولة الكويت

## مبلة فولية تمدر عن المدلس الوطني الثقافة والفنون والأدان



### 2009 من - طيل 37 عنوا ما 120 من عنوا

### رئيس التحرير

أ. بدر سيد عبدالوهاب الرفاعي bdrifai@nccal.org.kw

#### هيئة التحرير

د. أماني البداح

د. بدر مـــال الله د. رشا حمود الصباح

د. مصطفی معرفی

#### مدير التحرير

عبد العزين سعود المرزوق alam\_elfikr@yahoo.com

### سكرتيرة التحرير

موضي بائي المطيري alam\_elfikr@hotmail.com

تم التنضيد والإخراج والتنفيذ بوحدة الإنتاج في المجلس الوطلي للثقافة والفنون والأداب

### شارك في هذا العدد

د. محمد اقبال عروي د. يوسف تي بس دنفي د. يوسف تي بس د. عسرالعسرب لحكيم بنائي د. عسرالعسرب لحكيم بنائي د. عبدالرحمان التليلي د. عبدالرحمان التليلي د. الصادق رابح د. نديم مسعل د. براهيم بي ضون د. د. د. حدود سيد احمد د. د. حدود سيد احمد

#### قواعد النشربالمجلة

ترحب المجلة بمشاركة الكتاب المتخصصين وتقبل للنشر الدراسات والبحوث المتممةة وفقا للقواعد التالية:

- ان يكون البحث مبتكرا أصيلا ولم يسبق نشره.
- 2. أن يتبع البحث الأصول العلمية المتعارف عليها ويخاصة في ما يتعلق بالتوثيق والمصادر، مع إلحاق كشف المصادر والمراجع في نهاية البحث وتزويده بالمصور والخرائط والرسوم اللازمة.
  - يتراوح طول البحث أو الدراسة ما بين ١٢ ألف كلمة و١٦ ألف كلمة.
- ل تقبل المواد القدمة للنشر من نسختين على الآلة الطابعة بالإضافة إلى
   القرص المن، ولا ترد الأصول إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر.
  - 5 . تخضع المواد المقدمة للنشر للتحكيم العلمي على نحو سري.
- والبحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء تعديلات أو إضافات إليها
   تعاد إلى أصحابها لإجراء التعديلات المطلوبة قبل نشرها.
- 7 ـ تقدم المجلة مكافأة مالية عن البحوث والدراسات التي تقبل للنشر، وذلك
   وفقا لقواعد المكافآت الخاصة بالمجلة .
- المواد المنشورة في هذه المجلة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس
- ترسل البحوث والدراسات بأسم الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
   ص. ب: 23998 الصفاة الرمز البريدي 15100 دولة الكويت

| 7   | الروح والجسد في القرآن الكريم                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| п   | مستويات حضور الجسد في الخطاب القرآني (دراسة نصية) د . محمد إقبال عروي |
| 33  | تطور مفهوم الجسد: من التأمل الفلسفي إلى التصور العلمي د. يوسف تيبس    |
| 87  | الجسم والجسد والهوية الداتية                                          |
| 127 | هاسفة الجمد والتفكير الإنساني رؤية عربية                              |
| 151 | عنف على الجمع                                                         |
| 169 | ضريبة «السعادة»: الإشهار وتوثين الجمعد د. الصادق رابح                 |
| 209 | الجميد والمعرج                                                        |
|     | آفاق معرفية                                                           |
| 229 | أبوحنيفة الدينوري في «أخباره الطوال» المقتضبة ابراهيم بيضون           |
| 249 | هيرمنيوطيقا حادامر والتواصل مع الآخر و سوء مديد و و د معمود سيد أحمد  |



للا الجسد في الدراسات الفكرية العربية الاهتمام والاحتفاء المناسبين، المائدين يلقاهما في الدراسات الغربية المعاصرة، وقد يعدود ذلك إلى كثرة المحاذير التي احيط بها، سواء كانت هذه المحاذير دينية أو اخلاقية أو اجتماعية، فبقي مفهوم الجسد في ظل غياب مثل هذه الدراسات الجادة مرتبطا في الأنهان بمفاهيم دونية، اعتبرته قيمة مادية بصرية من دون الاهتمام بالجوائب الأخلاقية والمحرفية والفلسفية والدلالية التي يحملها مفهوم الجسد، ومجلة عالم الفكر، وهي المعنية بالدراسات الفكرية البادة والمعاصرة، وجدت إكمالا لدورها في طرح ما غُفل المعنية من قضايا وما تحرجت الأقلام من تناوله أن تخصص محورا تتناول فيه مفهوم الجسد في عرض جاد يتطرق إلى كل الجوانب، وهو ما تأمل المجلة أن يجد فيه القارئ الكريم الفائدة التي يبتغيها. يبدأ العدد بعرض خُصلُص لدراسة الجسد في النص القرآن الكريم، إلى العلاقة التي جمعت بين الروح والجسد في القرآن الكريم، إلى العلاقة التي جمعت بين الروح والجسد في النص الشرآني، مثيرا إلى مواضع ذكرهما، وتأويل هذه المواضع.

وفي الدراسة الشائية المعنونة بـ دمسـتـويات حـضـور الجـسـد في النص القــرآني» يستـعرض الدكـتور محمد إقبـال عـروي» سيــاق ورود مختلف الآيات المتحـدثة عن الجسد على كل المستويات والحالات، بغية إنجاز صورة تركيبية عن الجسد في القرآن الكـريم.

ويسعى الدكتور يوسف تيبس، في دراسته ، تطور مفهوم الجسد؛ من التأمل الفلسفي إلى التصور العلمي» إلى التحقق من الأسس العلمية والفلسضية والمنهجية للنظريات التي تعالج موضوع الجسد، سواء تجريبيا أو افتراضيا، كما يحاول أن يحدد الإشكال الفلسفي والعلمي والتاريخي الذي أحيط به مفهوم الجسد.

## عالہ الفکر 2009 مالہ 2009

«الجسم والجسد والهوية الناتية، هو عنوان الدراسة الرابعة التي يتناول فيها الدكتور عز الدين لحكيم بناني بالعرض والتحليل تاريخ الأفكار الفلسفية التي تطرقت إلى الجسد، وبعض الإشكالات الفلسفية الكبرى التي طرق تها العلوم العرفية الناشئة بخصوص الجسد.

ويطلعنا الدكتور سيار الجميل، من خلال بحث وفلسفة الجسد والتفكير الإنساني بوصفه الإنساني بوصفه الإنساني بوصفه الإنساني بوصفه الجنساني تشكيل الإنسان ثانيا، مستعرضا رؤيته للجسد الإنساني وما يحمله من تناقضات.

ويبحث الدكتورعبدالرحمن التليلي في الدراسة السادسة «العنف على الجسد»، الكانة الحقيقية للجسد في الفكر الفلسفي، من خلال استقرائه بعض أفكار الفلاسفة والفكرين على مر العصور.

ويستعرض الدكتور الصادق رابح في بحثه المعنون بدخسريبة السعادة، الإشهار وتوثين الجسد، كثيرا من الآفاق والقراءات العرفية التي تقارب بين موضوع الجسد وعلاقته بالآخر؛ إضافة إلى دور الإعلام في تسريب عدد من المفاهيم إلى أفراد المجتمع، أصبحت في ما بعد مقاييس ومعايير يحكمون من خلالها على ذواتهم عمل الآخرين.

وفي الدراسة الأخيرة، في هذا الحور، الجسد والمسرح، يتناول الدكتور نديم معلا الارتباط الذي يجمع بين الجسد والمسرح، مستعرضا بدايات تعامل المسرح مع الجسد بوصفه عاملا ثانويا يخدم النص الأدبي الذي يؤديه، ومن ثم يستعرض تطور الاهتمام بالجسد، حتى أصبح هو السيد المطلق على خشبة المسرح.

وأخيرا تامل مجلة عائم الفكر، من خلال تقديم هذا المحور، أن تكون قد أسهمت في فتح الباب أمام تقديم دراسات عربية جادة، تسلك نهجا نقديا شموليا عميقا، بعيدا عن الرؤى الضيقة التي شابت ما سبق من طروح عن محور هذا العدد، حتى نعيد الاعتبار للجسد من خلال إعادة النظر إليه بوصفه قيمة جمالية وإبداعية.

رئيس التحرير

## الروح والبسد في القرآن الكريم

د. حسن حنفي

الروح والجسب لفظان قرآنيان على التقابل مثل النفس والبدن. وتتعدد معاني الروح في الفاظ اخرى مثل القلب والفؤاد واللب. كما تتعدد معاني الجسد في الجسم واللب. كما تتعدد معاني الجسد في الجسم والدن.

ويمكن بمنهج «تحليل المضمون» حصر معاني الروح والجسد لمعرفة تصورهما العام هي إطار الديانات القديمة أو هي بنية العقل ذاته بتحليل التجرية الإنسانية وإدراكها بالحدس وتطابقها مع البداهة، فمعاني الأنشاط لها ثابت ومتحول، الثابت هي العقل والتجرية، والمتحول في العرف والاستعمال، ويعرف الثابت بتحليل المنى الاشتقاقي، وهو المنى الأول للفظ حين نشأته في علم الأصوات، والمنى الاصطلاحي القائم عليه، ويعرف المتحول من المعرفي من استعمال الناس له في الزمان والمكان.

ومع ذلك تظل ألفاظ الروح والجسد والبدن محدودة الاستعمال. في حين يكثر تردد لفظ النفس، (295) مرة، والقلب (132)، والفؤاد (16)، والألباب (16)، من أجل تجاوز الثنائيات القديمة بين الروح والجسد والمعاني المنعرجة للروح والماني الهابطة للجسد، ومن أجل تحويل الثنائية المادية إلى شائية معنوية في علاقة الداخل بالخارج والحدس بالبرهان، والرؤية بالإدراك.

وكان الفلاسفة، قدماء ومحدثين، قد تناولوا هذين الفهومين بالتحليل والوصف في إطار الثقافات والديانات الإشرافية القديمة. وانتهوا إلى الثنائية الشهيرة بين النفس والبدن. فهما متمايزان، ولهما مصيران مختلفان، الأولى للخلود، والثانية للفناء. وقد استمرت هذه الثنائية عبر الفلسفات المثالية اليونائية عند سقراط وأفلاطون، والإسلامية عند ابن سينا، والغربية الوسطى والحديثة منذ ديكارت. ولم تعش عقيدة تناسخ الأرواح طويلا، عودة الروح إلى البدن أوابا لها أو عقابا الآتية من الهند، فكل شيء يحدث في الأرض.

وظن الناس أن هذه الثنائية هي الحقيقة، ووحدوا بين الاثنين مع أنها رؤية إشراقية تحدث في لحظات الضنك، والرغبة في التجاوز، تجاوز الواقع إلى المثال بلغة الفلاسفة، وإيثار الآخرة على الدنيا بلغة المتدينين. فهما أفضل من التوحيد بين النفس والبدن الذي يقوم بها الماديون لمساخحة البدن، وهم الدهريون الذين يقولون ﴿لا بهلكنا إلا الدمر》. وظل هذان التصوران في صراع بينهما، الثنائية الإشراقية، والأحادية المادية، الأولى تعبير عن الإيمان، والثانية عن الإلحاد في الثقافة الشعبية. وكلاهما يقومان على خطأين أساسيين: الأول الفصل Confusion، والثاني الضم Confusion.

وتمتد هذه العلاقة بين الروح والبدن إلى الصلة بين الله والعالم، الفصل بينهما هي نظرية الخلق، والجمع بينهما هي نظرية قدم العالم أو جمع الفصل والضم معا هي نظرية الفيض. هنمط العلاقة واحد بين النفس والبدن، وبين الله والعالم. والفرق بينهما أن العلاقة الأولى تتم هي العالم الأصغر Microcosm، بينما نتم الثانية هي العالم الأكبر Macrocosm بتمبيرات إخوان الصفا.

وقد ورد لفظ «روح» في القرآن الكريم أربعا وعشرين مرة في عدة صيغ، أكثرها «روح» (14)، وأقلها «روحنا» (3)، مضافة إلى ضمير المتكام الجمع، مرة بالنصب ومرتين بالجر، وأيضا «روّح» بتسكين الواو تقيد نفس المعنى، إنما الخلاف في الصوت (3)، أو مضافة إلى ضمير المتكلم المفرد «ووحى» (2) أو الغائب (1)، وأخيرا «روح» (1) بالنصب وبالمعنى نفسه.

ولم يرد اللفظ مضافا إلى الضمير إلا ست مرات، المتكلم الجمع «روحنا» (3)، المتكلم الفرد «روحي» (2)، الغائب المفرد «روحه» (1)، وكلها تشير إلى الله، فالروح روح الله وليس روح الله البشر التي هي النفس، والأغلب استعمال اللفظ بلا ضمير (18). فالروح جوهر مستقل، حقيقة عامة لا يمتلكها أحد.

ويوصف لفظ الروح بلفظ «القدس» أربع مرات، مرتين في سياق عيسى بن مريم، ومرة في سياق مريم، ومرة في سياق الوحي إشارة إلى جبريل. ويعني الروح في إحدى وظائفه. فالجوهر «الروح» له وصف «القدس»، إذ لا تتعرى الجواهر عن الأعراض كما يقول قدماء المتكلمين.

والروح مذكر ومؤنث في آن واحد، وهو إلى المذكر أقرب لأنه روح «الله»، والمذكر أقرب إلى الفاعل منه إلى المفعول، وإلى الإيجاب منه إلى السلب، ولا يعني ذلك أي نظرة «ذكورية» للعالم تتغلب على نظرة «أنثوية» كما يقال في الكتابات الأنثوية المعاصرة، بل تعني أن الروح بلا جنس مثل الإنسان، وأن هناك ما يجمع الذكر والأنثى في الروح والجسد، فكلاهما بلا جنس.

وبالإضافة إلى الشكل اللغوي يعني لفظ «روح»، من حيث المضمون الفكري، تسعة أشياء، تدل على معنى الروح ووظائفه المعنوية والمادية، تدرجا من المعنوي إلى المادي، من المعرفي إلى الوجودي على النحو الآتي:

### الرور والبسد فع القرآن الكريم

- 1 لا تمكن معرفة جوهر الروح، الروح في ذاتها. فهي من أمر الله ﴿ رَسِالُونَ عَن الرح فَل الرح فَل الرح مَن أمر ربي رما أرتبتر من الملر إلا قلبلا﴾. إنما المهم وظائفها وتجلياتها. وهو نفس التصور لله إذ لا تمكن معرفته في ذاته بل في تجلياته، أفعاله وآثاره، صفاته وأسمائه. ومن ثم كل ما يقال عن طبيعة الروح لتعريفها عند الفلاسفة أو في «علم الأرواح» رجم بالظن، ولا فائدة منه، وخارج عن الموضوع.
- 2 الروح هو الأمل، الأمل هي المستقبل والنصر والغلبة، وتحقيق الأهداف والغايات. هالإنسان يحمل الأمانة ويؤدي الرسالة، تحقيق المثال هي الواقع، وكلمة الله هي الأرض. ومهما صادفه من عقبات، وواجهه من أزمات فإن الأمل هي النصر يظل قائما ﴿ولا تيأموا من روح الله إنه لا يبأس من روح الله إلا الترم الكانرون﴾.
- 3 يعني الروح التاييد المعنوي، والطاقة الخلاقة في الإنسان لتحقيق غاياته وأهدافه. هو القدرة على العمل والاستمرار التي تتولد من العمل نفسه ﴿أرائك كتب في قلوبهر الإمان وأيلهر يرح منه﴾. هو الدافع الحيوى في الإنسان للحركة والنشاط والتحقق.
- 4 الروح هو حامل الوحي، جبريل، وملهم المعرفة ﴿ رَكَذَلُكُ أَرْحِينَا إليه روحا من أمرنا ﴾. وهو الذي يلقي الإنذار ﴿ يلتي الرح من أمره على من بشاء من عباده لبنظر يوم النلائي . ويتم تجسيد هذا الاتصال المعرفي بلفظ ونزل، وهو الأمين في حمل الرسالة والقيام بالتبليغ ﴿ رَل به الرح الأمين على على تلبك لنكون من المنظرين ﴾. ويكون حينتُذ الروح القدس ﴿ تَل رَله ورح الشدس من ربك بالحق لميثبت اللهن أمنوا ﴾. وأحيانا يكون مقرونا بالملائكة ﴿ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من بشاء من عباده ﴾. ويحملون الأوامر ﴿ تَنزل الملائكة والرح من أمره على من بشاء من عباده ﴾.
- 5 وقد أيد الروح القدس عيسى بن مريم وآناه بالبينات ﴿ رَأَتِنا عبسى بن مرفر البينات رأيلتا «
   برح الندس﴾ (\*) فهو رسول قد خلت من قبله الرسل. آناه الوجي والتأييد كما آتى خاتم الأنبياء.
- 6 وكما ينزل الروح والملائكة فإنه يصعد أيضا حيث المستقر، ﴿ترج الملائكة راارح البه في يرح كان منداره خصين ألف سنة﴾. وهنا تتقدم الملائكة الروح في نهاية الزمان الطويل وليس الزمان السخوي، ويقف الروح والملائكة صنفا يوم الحساب، ﴿يوريتور الروح والملائكة صنفا يوم الحساب، ﴿يوريتور الروح والملائكة منا﴾ دليلا على النظام والطاعة يوم العدل المطلق، يوم الحشر والشهود.
- 7 ويرمز الروح إلى الجزاء الأوضى. فهو أعلى قيمة من الجسد، كما أن النفس أعلى قيمة من الجسد، كما أن النفس أعلى قيمة من البدن، والآخرة أقيم من الدنيا، والله له الأولوية على المالم. ويُقرن مع الريحان وجنة النعيم ﴿فَامَا إِن كَانَ مِن المَرْبِين فرح ربحان رجنة معرر﴾. فالروح هو المثل الأعلى.
- 8 ثم تتجسد معاني الروح شيئا فشيئا في عملية الخلق، الخلق الإنساني الأول، خلق آدم
   بنفخ الروح بعد تسويته من الطين ﴿نر سواه ربتخ نبه من ررحه﴾. وتسجد الملائكة من عظمة

<sup>(\*)</sup> وهذه الآية مكررة (البقرة 87)، (البقرة 253).

#### عالم الفكر 2009 مالم 37 رابا عونيو 2009

الخلق الإنساني ﴿فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجلين ﴿(\*). فالروح كمال الجسد.

9 - وهو الروح الذي الذي إلى مريم العذراء فحملت فركلة أاناها إلى مرفر وروح منه). الروح هنا هو الكلمة كما هي الحال هي مقدمة إنجيل يوحنا، الله هو الكلمة والكلمة هي الله. تمثل الروح لمريم بشرا فإنرسانا إليها روحنا فنمثل لها شرا سرياً». فقد أحصنت مريم فرجها فرالني أحصنت فرجها فنخنا فيه من روحناً». وتسمى أحياناً هي هذه الحالة أيضا الروح القدس، فإذكر نعمتي عليك وعلى والدنان إذ أيدنك برح التدمى، فالروح البشرية من الروح الإلهية.

وقد ورد لفظ «الجسد» أربع مرات في قصص الأنبياء بمعنيين، كالهما سلبي:

1 - اثنان في قصة موسى عندما بنى بنو إسرائيل من حليهم عجلا جسدا له خوار لعبادته فرانخار فرم بوسى من بعلة من حليهم عجلا جسدا ﴾، وقام بصنعه واحد منهم ﴿فَاخِرَ لهم عجلا جسدا له خرار ﴾. فعبادة الجسد أسهل من عبادة الروح، صورة وصوتا. فالجسد مرئي والروح غير مرئي، والجسد قيمة عينية والروح قيمة معنوية. الجسد قريب والروح بعيد، الجسد معلوم والروح مجهول، الجسد حس والروح عقل.

2 - وإثنان في قصة سليمان بمعنى الغواية، غواية الجسد ﴿وَدَد فِننا سلّمان وأَتْبِنَا على كرسِه جسدا ثر أناب﴾. وسرعان ما يكتشف الإنسان الغواية وينوب. ومع ذلك الجسد ضرورة ولا تتجلى الروح إلا من خلاله وفي أفعاله ﴿وراجعانامر جسدا لا يأكلون الطعار رما كانوا خالدين﴾. فالإنسان بين الجسد والروح، بين الواقع والمثال، بين الضرورة والحرية.

3 - كما ورد لفظ «الجسم» مرتين، الأولى بمعنى سلبي، عندما يدل على الظاهر دون الباطن ﴿ورانَّ الرئيمية والمالية بمعنى إيجابي إذا ما قدُّرنت بالعلم، جمعا بين الجسمة والروح، ﴿وَالَ إِنَّ اللهُ اصطناء عليكم وزارة بسطة في العلم والجسمة في العلم، قالروح موطن العلم، والجسمة أذاة العلم.

4 - واخيرا ورد لفظ «البدن» مرتين بمعنى إيجابي. الأولى مفرد ﴿ قالبر/ تنجيل ببدنك لتكون لم المؤلف و البدن حامل الحياة، ونجاة البدن نجاة للحياة، والثانية جمع ﴿ والبُنن جعلناها لكر نم نعاتر الله لكر نها خير﴾. فالبُنن وسيلة لأداء الشعائر وتجليات الروح. البدن أداة الشهادة بالصوت واللسان، والصلاة بالحركات، والزكاة باليد، والصيام بالمعدة، والحج بالقدمين.

فإذا كان الروح مفارقا والجسد حالا، فإن البدن يجمع بين المفارقة والحلول.

<sup>(\*)</sup> وهي آية مكررة (الحجر29 )، (ص 72).

## مستويات بغور البسد في النطاب القرآني (دراسة نعية)

(\*)

د. محمد إقبال عروي

بالنظر إلى اعتبار القرآن الكريم خطابا موجها إلى متلق معلوم بخصائصه النفسية والعقلية ووضعيته الوجودية، وهو الإنسان، فلعله يكون من البديهي أن يحضر هذا الإنسان، بمختلف مكوناته ومستوياته، في ثنايا الخطاب القرآني. ومن ثم يكون لمكون «الجسسد، في هذا الإنسان نصيب من الحضور والاهتمام.

والمتأمل في تاريخ الفكر الإسلامي، يلاحظ أن «موضوعة الجسد» استأثرت باهتمام الفقهاء وعلماء الكلام والفلاسفة والمتصوفة، وتناولها كل صنف من هؤلاء بالتحليل، من خلال آليات ومقصديات تحددها طبيعة الحقول المعرفية المشتغل بها ومن خلالها، وتوجهها مقاصد البحث الفقهي أو الكلامي أو الفلسفي أو الصوفي، مع ما بينها من ائتلاف واختلاف في العديد من المستويات.

ومع ما تحقق لتلك الحقول المدرهية المختلفة من تراكم ونتائج هي موضوعة «الجسد»، طبيعة ووظيفة وموقفا، هإن منهج دراستنا لمستويات حضور الجسد هي الخطاب القرآني يشرط تنييب تلك المعطيات مهما كانت قيمتها، ومحاولة دراسة سياق ورود مختلف الآيات المتحدثة عن الجسد هي شتى المناصر والمستويات والحالات؛ بغية إنجاز صورة تركيبية عن الجسد هي القرآن الكريم، تتشكل عناصرها وألوانها من خلال الآيات القرآنية أولا وأخيرا.

ولا يمني هذا التهوين من قيمة ما أنجزته الخطابات الفقهية والكلامية والفلسفية والصوفية في الموضوع، ولكن الاعتبار المنهجي يؤكد أن استحضار تلك الخطابات من شأنه أن يوجه استقراء الدراسة ومنهجها السيافي.

<sup>(\*)</sup> أستاذ التعليم العالي ومستشار الشؤون الثقافية بوزارة الأوقاف - دولة الكويت.

## مستويات بخور البسد في النطاب القرآني

إن البحث في النص القرآني عن حضور للجسد هو مسلك يروم إغناء الموضوع، وليس هدفه إلغاء معطيات الدراسات الفقهية والكلامية والصوفية .

ومما يقوي هذا المسلك، إصدار بعض الباحثين أحكاما على رؤية الإسلام للجسد، أحكاما تستند، منهجيا، إلى أقوال لهذا المائم أوذاك، أو لهذه المدرسة أو تلك، بينما هي، في حال عرضها على سياق القرآن، بعيدة عن الصواب، إن لم تكن مخالفة، أساسا، لمنطق القرآن،

فمندما يقرر أحد الباحثين قوله: «إن الاهتمام انصب، دائما، سواء في النصوص الدينية أو في النظرية الأخلاقية والفلسفية، على ما يُنظر إليه باعتباره «هوية» الجسد، سواء تعلق الأمر بالنفس أو الروح أو العقل والقلب... إلخ. إن هذا التفكير الإلحاقي يجد تبريره في البيئة العامة للثقافة العربية الإسلامية، وفي مفاهيمها الأساسية التي تحكمت في تطورها فكرا وممارسة، ثقافة وسياسة، والتي لم يخصص فيها للجسد سوى مكان المنفعل والمحجوب والمكبوت، بحيث يسهل علينا القول بأن الجسد ظل، في حدود معينة وتبعا للمجالات التي نود فيها الحديث عنه، مكبوت الثقافة الإسلامية، أو على الأقل موضوعها المهش والمقتمة وال.

إن هذا التقرير يستند، في جوهره، إلى آراء فقهية أو كلامية أو صوفية، ويركن إلى تجارب تاريخية ليلحق حكم التهميش بالنصوص، وهو ما يحتاج إلى استدراك لايمكن أن يؤدي فعاليته إلا من خلال إنجاز دراسة نصية سياقية لموضوع «الجسد» في الخطاب القرآني.

## مادة «الجسس» وما إليها في الخطاب القرآني

يسوق استقراء مادة «الجسد» في القرآن الكريم إلى استخلاص المعطيات الآتية:

● ورد لفظ «الجسس» في القرآن الكريم في ثلاثة مواطن هي: قوله تعالى: ﴿وربا جعاناهر جسدا لا يأكلون الطعامر...﴾ (الأنبياء: 8)، وقوله تعالى: ﴿فَاخِرج لهر عجلا جسدا له خوار﴾ (طه: 88)، وقوله عز وجل: ﴿وألتبنا على كرسبه جسدا ثر أناب﴾ (ص: 34).

وأول ما يظهر من سياق هذه الآيات أن ما يتصل بمفهوم «الجسد» الخاص بالإنسان إنما يحضر في الآية الأولى، باعتبار أن معنى «الجسد» فيها «ما جعلناهم أجراما غير منبثة فيها الأرواح، بحيث تتفى عنهم صفات البشر التى خاصتها أكل الطعام» (2).

أما الآيتان الثانية والثالثة، فهما غير متعلقتين بجسم الإنسان، ومن ثم، فإن تحديد الخليل بن أحمد لدلالة الجسد تحتاج إلى استدراك، فقد ذهب إلى أنه «لا يقال الجسد لغير الإنسان من خلق الأرض» (3، بينما هي، في الآية الثامنة والثمانين من سورة «طه»، والآية الرابعة والثلاثين من سورة «ص»، تكشف عن أن الجسد فيها يقصد به غير جسم الإنسان في الراجح من أقوال المسرين.

#### عالدالفك المدر 4 الميلد 37 أبريك -بونيو 2009

## مستويات بخور اليسد في الخطاب القرآني

- ومن الألفاظ المقارية لمادة «الجسد»، نجد الخطاب القرآني يستعمل مفردات من مثل: «الجسم» و«البدن»، فأما الجسم، فقد ورد في آيتين اثنتين، في قوله تعالى: ﴿ورَادُهُ سِطَّهُ فِي العلم والجسم (البقرة: 247) وقوله: ﴿وإذا رأيتهر نعجبك أجسامهم (المنافقون: 4)، وسياق الآيتين دال على أن الإشارة، هنا، إلى الشكل الخارجي، يقول الأصفهاني: «الجسم: ماله طول وعرض وعمق»(4)، أو الصورة الظاهرة. يقول الزجاج بين يدي تفسيره لقوله تعالى: «راذا رأينهر عجبك أجسابهر «(المنافقون: 4) «كأنه وصفهم بتمام الصور وحسن الإبانة، ثم أعلم أنهم، في تركهم التفهم والاستبصار، بمنزلة الخشب» (5)، بحيث تصير من دلالة الجسم الشبح الظاهر، إذ الآية تشير إلى التخالف الحاصل بين ظاهر المنافقين وباطنهم، «تبيها أن لا وراء الأشباح معنى معتد به»(6).
- ومما يقارب مادة «الجسد» في القرآن الكريم لفظ «البدن»، فقد ورد في الخطاب القرآني مرة واحدة في قوله تعالى خطابا لفرعون بعد هلاكه: ﴿فالبور ننجيك بدنك﴾ (يونس: 92)، والبدن هو الجسد «لكن البدن يقال اعتبارا لعظم الجثة، والجسد يقال باعتبار اللون» (7)، ومما يقوى هذه الدلالة وصف المرأة بأنها بادن وبدين، بمعنى عظيمة البدن، كما أن البُدنة الواردة في قوله تعالى: ﴿ والبدن جعاناها لكر من شعانر الله ﴾ (الحج: 36) إنما روعي فيها سمنتها وعظمها.

من خلال هذه الحدود الدلالية، يتضح أن هناك مقومات دلالية مشتركة بين لفظ الجسد والجسم والبدن في الاستعمال القرآني، لكن تبقى لكل لفظ مقوماته الدلالية الخاصة به، هكذا يظل للفظ «الجسد» صفة الحياة والخصوصية، إذ الجسد له لون، أي خصائص، بينما يركز في الجسم على الهيئة الخارجية، أما البدن فيحيل على الجثة.

## الجسدفي القرآن... آية وحجة

الآيات في الخطاب القرآني نوعان: آية متلوة، وهي التي تحمل اسم الآية في الاصطلاح التفسيري، وهي التي تشكل مع غيرها من الآيات وحدة تركيبية أطلق عليها القرآن مصطلح «سورة»، وآية مجلوة

في آفاق الكون وعوالمه، مثل خلق السماوات والأرض والماء والإنسان والحيوان.

وقد وردت في القرآن الكريم بهذا المعنى الثاني، مثل قوله تعالى: ﴿ كَأَيْنَ مِنْ أَبَّهُ فِي الساوات والأرض بمرون عليها وهر عنها معرضون (يوسف: 105)، وقد ورد في القرآن الكريم إشارات إلى اعتبار الجسد الإنساني آية تدل، بطبيعتها وخصائصها، على وحدانية الله عز وجل وعظمته، وإذا كانت الآية علامة، فإن الجسد، بهذا المعنى يتحول إلى علامة تندمج في وظائفية تواصلية مبلغة لرسالة من مصدر القرآن إلى البشرية حول جسدها وذاتها وطبيعتها، دافعة المتلقى/ الإنسانية إلى خرق مألوفاته وتصوراته التقليدية حول ذاته، والتهيؤ لاستيعاب دلالات وتصورات جديدة تحوله من كائن بلا غاية إلى كائن/آنة.

في ظلال هذه الوظائفية التواصلية، تحضر العديد من الآيات مثل قوله تعالى: ﴿لَنَّهُ لِللّهُ عَلَى الْمَصْنَ مَوْلِهُ الْوَالْمَنِهُ ﴿ (اللّبَنَ: 4)، وقوله عز من قائل: ﴿أَلَّمُ عَلَى لَهُ عَبِيْنِ رَلْسَانَا وَمُنْتِنَ﴾ (اللّبلَد: 9)، وقوله: ﴿ ورصرر كر فأحسن صرر كر﴾ (غافر: 64)، وقد راعى خطاب المقسرين تاكيد هذه الحقيقة، يقول القرطبي بين يدي تفسيره للآية الأولى: «المراد بالإنسان آدم وذريته»، ﴿ في أحسن عنور ﴿ وهو اعتداله واستواء شبابه... وهو أحسن ما يكون، لأنه خلق كل شيء منكبا على وجهه، وخلقه هو مستويا، وله لسان ذلق، ويد وأصابع يعبض بها»، ونقل قول ابن العربي: «ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان، فإن الله خلقة عيا عالما، قادرا مريدا، متكلما سميعا بصيرا، مدبرا وحكيما»، ثم يضيف: «فهذا يدلك على أن الإنسان أحسن خلق الله باطنا وظاهرا، جمال هيئة، ويديع تركيب، الرأس بما فيه والصدر بما جمعه، والبطن بما حواه، والفرج وما طواه، واليدان وما بطشتاه، (أو

ويشير عبدالرحمن بن ناصر السعدي إلى هذا المعنى بقوله: «أي تام الخلق منتاسب الأعضاء، منتصب القامة، ولم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرا وباطنا شيئا»<sup>(0)</sup>.

وقد أشار القرآن الكريم إلى بعض أعضاء الجسد الإنساني دلالة على إعجاز خلقه وقدرته تعالى وعلمه، من ذلك قوله تعالى: ﴿الرغمل له عيني راساًا رشنين رملينا النجسايين﴾ (البلد: 10 8-)، ففي هذه الآيات تعليل لمقصدية الإنكار والتوبيخ لن يتوهم أنه خارج حكم الله وقضائه، أو أنه دغافل عن قدرة الله تعالى وعن علمه المحيط بجميع الكائنات، الدال عليهما أنه خلق مشاعر الإدراك التي منها العيسنان، وخلسق آلات الإبانة وهي اللسان والشفتان، (10).

وقد استقر هذا التحديد للجسد الإنساني، انطلاقا من منهج القرآن، في خطاب الفقهاء والمتكلمة والفلاسفة والصوفية، وتكفي الإشارة، في هذا السياق، إلى تحديد إخوان الصفا للجسد في قولهم: «الجسد ذو طعم ولون ورائحة، وثقل وخفة وسكون ولين، وخشونة وصلاية ورخاوة،(ال).

ومن تجليات اعتبار الجسد آية في الخطاب القرآني أنه تم الاقتصار، في سياق القرآن الكريم، على العينين واللسان والشفتين، لأن هذه الأعضاء هي المساعدة على إنجاز تواصل الكريم، على العينين واللسان والشفتين، يتأمل الإنسان آيات الآفاق، ويدرك دلالتها على وحدانية الخالق، وياللسان والشفتين، تحصل الإبانة عن مكنونات النفس ومشاعرها وأحاسيسها، ويهما يمكن بسط السؤال مقدمة لمعرفة الهقين، ولذلك خلص المقسرون إلى أن هذه الآيات «مسكما التعريف، فبمشاعر والتعليم، فإن الإنسان خلق محبا للمعرفة، محبا للتعريف، فبمشاعر

### مستويات بخور البسد في النطاب القرآني

الإدراك يكتسب المساهدات، وهي أصول المعلومات اليقينية، وبالنطق يفيد ما يعلمه لغيره، وبالهدى إلى الخير والشر يميز بين معلوماته ويمحصها "2").

ويشير الخطاب القرآني إلى صفتين بنائيتين هي الجسد الإنساني، وهما التسوية والتعديل، مقدمة لتوبيخ المنكرين، ولفت أنظارهم إلى الخلل المنهجي الذي يقعون فيه بتبني مقولات الكفر هو جماع الإجرام مقولات الكفر بالوحدانية والنبوة والبعث والنشور، باعتبار أن هذا الكفر هو جماع الإجرام في حق النفس الإنسانية، الذي لايلبث أن ينعكس على جسد صاحبه في شكل ممارسات تحوله كيانا مقلوبا منكبا على وجهه فاقدا صفتي التسوية والتعديل، وهاتان الصفتان بارزتان هي قوله تعالى: ﴿بِاللهِ الأَرْمِ الذي خلتك نسواك فعداك في أي صورة ما شاء راكبك (الانفطار: 6 - 8).

فأما التسوية، فهي جعل الشيء سويا، أي قويما سليما، وهي مظاهر وعناصر، من مثل جعل قواء ومنافعه الذاتية متمادلة غير متفاوتة في آثار قيامها بوظائفها، بحيث إذا اختل بعضها تطرق الخلل إلى بقية قواء ومنافعه، فينشأ النقص الضر.

وأما التعديل، فهو «التناسب بين أجزاء البدن مثل تناسب اليدين والرجلين والعينين، وصورة الوجه، فلا تفاوت بين متزاوجها، ولا بشاعة في مجموعها، وجعله مستقيم القامة، فلو كانت إحدى اليدين في الجنب، والأخرى في الظهر لاختل عملهما، ولو جعل العينين في الخلف لانعدمت الاستفادة من النظر حال المشي، وكذلك مواضع الأعضاء الباطنة من الحلق والمعدة والكبد والطحال والكليتين، وموضع الرئتين والقلب، وموضع الدماغ والنخاع، (13) فظهر كيف أن تكوين الجسد الإنساني تم في تركيب قويم معتدل «في أحسن الأشكال وأجمل الهيئات، (14).

وإتماما لصورة الإعجاز في جسد الإنسان، يمكن استحضار الآيات التي تشير إلى مراحل تشكل جسد الإنسان منذ أن يكون نطفة إلى أن يخرج إلى الوجود في صورته الحسنة، وهو ما يفسر تذييل تلك الآيات بصفة الحسن في حق خلق الله تعالى، مثل قوله سبحانه: ﴿ وأند خلتنا الإنسان من سلالة من طين ثر جعلناد نطغة في قرار مكين شر خلتنا النطنة علقة فخلتنا العلقة مضغة فخلتنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحما شر أنشائه خلتا أخر فنبارل الله أحس الحالتين ﴾ (المؤمنون: 12 - 14).

ويمكن للاستقراء أن يهدي إلى أن العديد من الآيات التي تشير إلى جسد الإنسان إنما ترد، أولاً، في سياق إثبات إعجاز الخلق والتعجيب من مسلك إنكار الوحدانية، وتوبيخ من يسلك تلك السبيل، وهي هذا دليل سياقي معتبر على أن الجسد، هي الخطاب القرآني، إنما يأتي لمصدية اعتباره آية وحجة ودليلاً.

ثم ترد، ثانيا، في سياق إبراز كيف أن التناسب الذي خلق الجسد الإنساني وزانه، إنما هو تناسب ثنائي، تناسب ذاتي هو الملحوظ، حسيا، داخل جسد الإنسان بين أعضائه ووظائفها، وتناسب موضوعي هو الذي يحتاج إلى فضل تأمل، بين جسد الإنسان ومحيطه الخارجي، من أرض وسماء وشمس وقمر وماء وزرع وحيوان وطير،

ويتضح هذا التناسب الموضوعي جليا في سياق قراءة الآية الكريمة: ﴿وصوركر فأحسن صوركر وأحسن صوركر وأحسن عصوركر وزونكر من الطبيان﴾ (غافر: 64)، فقد جاءت عقب قوله تعالى: ﴿الله النبي جعل لكر الأرض قرارا والساء بنه﴾ (غافر: 64)، وذلك إيقاظا لعقل المتلقي ووجدانه بأنه لافائدة ترجى من تناسب ذاتي إذا ما قذف بهذا الجسد في فضاء موضوعي غير مناسب.

وقد لفت الشيخ محمد الطاهر بن عاشور إلى هذه اللطيفة في قوله: «لا جرم أن حكمة الله تعالى، التي تعلقت بإيجاد ما يحف بالإنسان من العوالم على كيفيات ملائمة لحياة الإنسان وراحته قد تعلقت بإيجاد الإنسان في ذاته على كيفية ملائمة له مدة بقاء نوعه على الأرض وتحت أديم السماء، ولذلك أعقب التذكير بما مهد لــه من خلق الأرض والسماء، والتذكير بأنه خلقه خلقا مستوفيا مصلحته وراحته (١٤).

والنتيجة التي يخلص إليها الدارس هي أن اعتبار الخطاب القرآني للجسد آية تبني عليه مجموعة من النتائج أهمها الملاقة التلازمية بين القول باعتبار الجمعد آية ونفي مفاهيم «المدنس» عنه، فقد غلب على ظن كثير من الباحثين، من خلال تماملهم مع خطابات مفكري الإسلام وعلمائه ومتصوفته ودعاته، أن نظرة الإسلام إلى الجسد تقوم على تحقيره والتقيص منه باعتباره مكمن النوازع والغرائز البهيمية والشهوات المادية، وأن المطلوب فيه ومنه ومعه أن يفارق طبيعته تلك، وأن يعانق أشواق الروح، ويواصل مقامات التزكية والاستعلام.

ويتعيير هذا التصور بمعيار روح القرآن ونصوصه، يتضح أنه مناف للرؤية القرآنية، فليس في الخطاب القرآني آية واحدة تحقر الجسد الإنساني أو تسمه بالـ «الدنس» من قريب أو من بعيد، وإنما دعي الإنسان إلى تأمل جسده وإدراك طبيعته وحسن التعامل معه، والاستجابة إلى مطالبه وأشواقه في حدود النهج الذي يحفظ وجوده وينمي محيطه ويرقي مكانته من دون تقصد إلى تغيير طبيعته، أي أن يصير جسدا ثقافيا كما ستبرزه الدراسة لاحقا، وفق منظومة عقدية وأخلاقية وقيمية تؤطر المارسة الوجدانية والسلوكية في البيئة الإسلامية. ومن ثم، قد يكون من الصعب القبول بالآراء التي تذهب إلى أنه «من المستحيل الحديث عن جسد إسلامي في ذاته، ذلك أن النصوص الأولى اهتمت أساسا بتحويل الجسد في موقعه الاجتماعي الديني، أي عبر التركيز على ما يعرف بالعبادات... أما الجسد المعلى، فهو جسد مادي شهواني وخطير، إنه جسد يلزم إدماجه في الفكري والإيماني» (أا، إذ إن وصفه بالشهواني واخطير مفض إلى توهم «دنيويته» و«دنسه»، والقول بإلزامية إدماجه في الفكري والإيماني موح بضرورة تغيير طبيعته، وهذا غير وارد في خطاب القرآن الكريم، كما ستوضحه في قابل الفقرات.

#### عالہ الفکر 2009 بیور 4 میل 4 میل

## مستويات بخور البسد فى النطاب القرآني

ومع أن من يذهب إلى هذا الرأي يستدرك بإقراره بأن «الإسلام لا يقبل الجسد المجرد من نوازعه ورغباته، والمتسك طمعا هي حياة آخرى بنبذ الدنيا، إن جسدا من هذا القبيل يضدو لا واقعيا، قريبا من الملائكية وبعيدا عن الإنسانية» ("ا)، هإنه لم يوظف هذا الإقرار في التصيص، مبدئيا، على أن القرآن لا يقول بدنيوية الجسد أو هويته الشهوائية الخطيرة.

وبنظر هذه الدراسة النصية للموضوع، فإنه لا يبعد أن تكون هذه الرؤية «الدنيوية» «الدنسة» للجسد الإنساني، التي تسعى إلى فرض نفسها على الإسلام من خلال آراء مفصولة عن سيافاتها وحدودها المرفية والتاريخية، هي المسؤولة عن انتشار ثقافة التهوين من المرأة، باعتبارها جسدا ناطقا بالفتتة والشر، مع أن الخطاب القرآني لا يفرد جسد المرأة بأي إشارة يستشف منها منطق التهويس والتدنيسس، فهي، إلى جانب الرجل، مخاطبان بنسص القرآن في تناسق وهوية واحدة، إلا ما جاء استثناء يتساوق مع بعض الاختلافات الجزئية في موضوعات محدودة.

ومن المؤمل أن يعاد الاعتبار في نظرة الناس إلى المرأة بإعادة الاعتبار إلى نظرة القرآن إلى المراة بإعادة الاعتبار إلى نظرة القرآن إلى المبسد الإنساني، ونحن غير معنين، في هذا السياق، بما يستنتجه هذا العالم أو ذاك، الأنه استتاج غير مفصول عن سياقه التاريخي والثقافي والاجتماعي، ومن المفروض، منهجيا، أن يكون كل استتاج محكوما بنص القرآن ودلالته.

## الجسر موضوع للطعانة والنينة

ان الحديث عن اعتبار الجسد في الخطاب القرآني موضوعا للطهارة لا يعني أنه دنس في طبيعته، فهذا الربط غير وارد، لأن الطهارة تمثل رمزية شعائرية للإقبال على الله، فهي مقدمة للدخول

هي عالم الصلاة والدعاء والمناجاة، وهي، بهذا، تمثل رغبة الإنسان هي أن يظهر لربه رغبته هي أن يستقبله هي أحسن أحواله.

كما أنها تمثل، في مستوى أعمق، رمزية لطهارة باطن الإنسان وروحه وسره، فتصير الطهارة المائية منظومة يحيل طهر الماء فيها على روح طاهرة، ويكشف تدفقه الخارجي عن مصدره الباطني الطاهر.

وهذا هو المقصود بالطهارة الجسدية أصالة، لأنه، يقول الإمام الغزالي، قد «تفطن ذوو البصائر بهذه الظواهر أن أهم الأمور تطهير السرائر، إذ يبعد أن يكون المراد عمارة الظاهر بالتنظيف وإضاضة الماء وإلقائه وتخريب الباطن وإيقائه مشحونا بالأخباث والأقذار، هيهات هيهات. والطهارة لها أربع مراتب، المرتبة الأولى: تطهير الظاهر عن الأحداث وعن الأخباث والفضلات، المرتبة الثانية: تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام، المرتبة الثالثة: تطهير القلب عن الخرائم والآثام، المرتبة الثالثة: تطهير القلب عن الأخلاق المنومة والرذائل المقوتة، المرتبة الرابعة تطهير السر عما سوى الله تعالى...ها.

## مستويات بخور البسد فع النطاب القرآنع

والجسد، في المنظور القرآني، مطالب بأن يتوضأ مقدمة إلى الصلاة، يظهر ذلك في قوله تعللى: فريالها الذين أمنوا إذا قمتر إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكر وأبديكر إلى المرافق واسحوا برزوسكر وأجلكر إلى الكمبين﴾ (المائدة: 6).

وقد جرى التركيز على بعض الأعضاء باعتبار أنها المرضة، كثيرا، إلى أن تعلق بها عوالق الخارج من عرق وغبار وتراب وغيرها. والوضوء عملية غسل مائية عادية لا تحمل أي دلالات سلبية تسيء إلى طبيعة الجسد الإنساني، فهي ليست، مثلا، قضاء على «نجاسة» أو «دنيوية» ودنسية»، والدليل على ذلك أن الأحاديث التي تروى في موضوع أسرار الوضوء تتجه إلى دلالات أخرى، من مثل محو الدنوب التي يكون الإنسان قد اقترفها خلال مناشطه اليومية، وهذا واضح في قوله عليه المسلاة السلام: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات، قاوا: إلى يارسول الله، قال: «إسباغ الوضوء على المكاره...»(9).

وياتي الإرشاد الفقهي والتوجيه التربوي ليؤكد حقيقة أن لا تعالق منطقيا بين الطهارة الشرعية واعتبار الجسد الإنساني دنسا، فإننا نجد في تلك الإرشادات والتوجيهات ما يعث على الاقتصاد في استعمال الماء، وعدم التصنع في الوضوء، كما تقدم الرخص الشرعية إضاءة في هذا الاتجاء، ففي حال غياب الماء أو المرض، يكتفى بالتيمم ممارسة رمزية تدل على المهارة والوضوء، مع سلوك مقصدية التيسير في مختلف مراحل الطهارة والوضوء.

وفي هذا السياق، يمكن فهم أبعاد ما قصد إليه الإمام الغزالي بقوله وهو ينتقد من يبالغ في الاستناد إلى طهارة الجسد الظاهرية فقط من خلال المياه الوفيرة، وينعته بأنه «لم يفهم من مراتب الطهارة إلا الدرجة الأخيرة، التي هي كالقشرة الأخيرة الظاهرة بالإضافة إلى اللب المطاوب، فصار يمعن فيها ويستقصي في مجاريها ويستوعب جميع أوقاته في الاستنجاء وغسل الثياب وتنظيف الظاهر وطلب المياه الجارية الكثيرة ظنا منه بحكم الوسوسة وتخيل العقل أن الطهارة المطلوبة الشريفة هي هذه فقط وجهالة بسيرة الأولين واستغراقهم جميع الهم والفكر في تطهير القلب وتساهلهم في أمر الظاهر» (20).

ومن النتائج التي تنبني على فصل المقال فيما بين القول بطهارة الجسد الإنساني ودنسه من الانفصال، ما له تعلق بموضوع الزينة، فالخطاب القرآني يشير في آياته إلى أن الجسد الإنساني مرغوب فيه النزين والتجميل، وقد نهج في تقرير هذا المبدأ أسلوب الاستثكار على من يتوهم الانفصال بين إيمان الجسد الإنساني والركون إلى الزينة، يتجلى ذلك في قوله تعالى: ﴿قَلْ مِن حَرِرَتِهُ الله التي أَخْرَعُ لمبادّ والطيبات من الرزق قل في للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يورا النابة كذلك نقل الآيات التربيعلري (الأعراف: 32)

والحاصل أن هذه الآية تقدم إضاءات جليلة في مسألة اعتبار الجسد موضوعا للزينة، يمكن إجمالها في العناصر الآتية:

#### عالم الفكر 2009 منو- با 37 عالم 4 عمال

## مستويات بغور البسد في النطاب القرآني

♦ الزينة هي أمور تضاف إلى الجسد، فهي زينة نفسية وزينة بدنية وزينة خارجية كما يقول الأصفهاني(12)، وهي اسم جامع لما تزين به (22)، وقد وصف القرآن الأرض بأنها تتزين في قوله: ﴿حتى إذا أخلت الأرض رخرنها وازبنت﴾ (يونس: 24)، بمعنى أنها تزينت بالنبات وحسنت ويهجت(23)، فقد كانت على حال قبل ذلك، ثم صارت إلى حال جديدة.

وهذا الذي يحصل مع جسد الإنسان، فإن الزينة المتصلة به إنما تمارس لجعله في حسن وبهجة وجمال.

والزينة عند المفسرين للخطاب القرآني تنقسم إلى مراتب، يقول الإمام ابن العربي: «إن الزينة نوعان خلقية ومصطنعة، فأما الخلقية، فمعظم جسد المرأة وخاصة: الوجه والمعصمين والمضدين والثدين والسافين والشعر، وأما المصطنعة فهي ما لا يخلو عنه النساء عرفا، مثل الحلى وتطريز الثياب وتلوينها ومثل الكحل والخضاب بالحناء والسواك..،، (20.

- زينة الله في الآية الكريمة تجسيد لعنصر الجمال الذي احتوى الوجود الإنساني في الكون والطبيعة والإنسان، وهو غير عنصر الضرورة المتمثل في الطعام والشراب والطبيات من الرزق، لذلك، فرقت الآية بينهما وجعلت لكل واحد منهما اسما خاصا به، فهناك الزينة من جهة، وهي عملية جمالية تقافية، وهناك الطيبات من الرزق المرتبطة بضرورات الطعام والشراب، والإنسان مدعو إلى أن يوفر لذاته المنصرين معا، ويجد في أن يحقق في جسده التهمة الجمالية باعتبارها كسيا يفوق كسب الضرورات.
- وفي التقسيم السابق ملحظ آخر، يتمثل في تفرقة الآية الكريمة بين عالم الإمتاع الجمالي والذوقي وعالم المنفعة المادي، فزينة الله رمز لعالم الجمال الذاتي الذي طلب من الإنسان، بشريعة القرآن، أن يحققه في جسده ومحيطه مقدمة للارتقاء بنفسه في عوالم الروح والأشواق والمعاني الذوقية المؤسسة للنفس السوية والحضارة القيمة، وأما «الطيبات من الرزق» فترمز إلى عنصر المنفعة.
- ثم إن إضافة كلمة «زينة» إلى الله، سبحانه وتعالى، لها شحنات معنوية عميقة، لعل أهمها ترقية الإحساس الإنساني بأن هذا التجميل والتزيين الذي يحدثه في جسده إنما مصدره الله عز وجل، الذي وهب الإنسان الإحساس بالجمال وجعله مركوزا في فطرته؛ ليستروح الجمال المبثوت في الكون والطبيعة لونا وحسا وإيقاعا، وفي هذا تشريف للممارسة الزينية لأنها مضافة إلى الله تعالى.
- لا تقتصر الآية السالفة على إباحة الزينة الجسدية، وإنما تحبب فيها بالتأكيد على أنها من بعم الله على الإنسان، وهذا واضح في قوله تعالى: ﴿النِي أَخْرِج لمباده﴾، أخرجها لهم بقصد الله على الإنسان، وهذا واضح في قوله تعالى، بيسرها لهم بخلق موادها، وتعليمهم طرق صناعتها والانتفاع بها، ومن للمبيعي أن يجعل في نفوسهم وقطرهم وأذواقهم الاستعدادات لتلقيها وتمثلها

## مستويات بخور البسد فع النطاب القرآنع

والتعبير بها وعنها بمختلف الأشكال الفنية والجمالية، إلى درجة أن عدم تحقيق ذلك يمثل إنكارا لنعمة إخراج الزينة لهم من قبل الله.

- وكون الآية تتبر تلك الزينة المنعم بها من قبل الله خالصة للمسلمين يوم القيامة، فهذا يدل على أنه لا معنى للتحرج منها أو النهيب من ارتياد آفاقها، فهم حين يأتونها، بضوابطها، يتملا وإرسالا، ويبدعون فيها، ويمتعون أجسادهم منها وبها، فهم يسبحون في رياض المباح الذي لا إثم عليهم قيه، ولا محاسبة تتوجه إليهم، بسببه، غدا يوم القيامة. وقد قرر هذه التحقيقة جل المقصرين، يقول الإمام البقاعي عن فلسفة الزينة في الآية الكريمة: «ليس مما يتورع منه… والزهد المأمور به إنما هو بالقلب… وأما كونه ينتفع بها فيما أذن الله فيه فذلك من المحاسب، «ث».
- وملحظ آخر، وهو أن السؤال يرد في الآية بصيغة الإنكار، وذلك لمقصدية التوبيخ والتقرير، توبيخ من يحرم زينة الله ممثلة في المعطيات المادية والفنية والجمالية، وتقرير المبدأ القرآني العام، وهو أن الزينة مباحة للناس. يقول ابن عطية: «وأمر الله عز وجل نبيه عليه السلام أن يسألهم عمن حرم ما أحل الله على جهة التوبيخ والتقرير، وليس يقتضي هذا السؤال جوابا، وإنما المزاد منه التوقيف على سوء الفعلي 20%.
- والخطاب في الآية عام لجميع العالم ﴿ يا بني أدر خلرا زينتكر ﴾ ، وعام لجميع ما يتصور فيه أن يكون زينة أو يحدث شعورا بالزينة ، يقول ابن عطية : «ويدخل فيها ما كان من الطيب للجمعة والسواك وبدل الثياب وكل ما وجد استحسانه في الشريعة ، ولم يقصد به مستعمله الخيلاء «(٢٥) ومعلوم أن ذكر تلك النماذج إنما هي من أمور الزينة في عصر المفسر، وأن لكل عصر وسائله في عالم الزينة في حدود الضوابط الشرعية المعلومة ..
- وتنبيل الآية بقوله تعالى: ﴿ كَذَلُكُ نَصَلُ الآيَات الرّم. بعلرن ﴾ ، فيه التفاتة إلى أن أمر إدراك ما بين رؤية القرآن للجسد وحثه على زينته من الاتصال يحتاج إلى علم، وأن التقول فيه باجتزاء نص من هنا أو هناك، وفصل الآيات والأحاديث عن سياقاتها إنما هو رجم بغير علم، وهو غير نافع على مستوى المنهج والفهم والاستدلال. يقول محمد رشيد رضا: «والمعنى أن هذا التقصيل لحكم الزينة والطيبات الذي ضل فيه أفراد وأمم كثيرة من البشر، إفراطا وتضريطا، لا يعقله إلا القوم الذين يعلمون سنن الاجتماع وطبائع البشر ومصالحهم وطرق الحضارة الشريفة فيهم، وقد فصاها الله لهم بهذه الآيات الموافق هديها لفطرة الله التي فطر الناس عليها »(80).

أي إن منهج القرآن فائم على الموافقة بين جسد الإنسان وزينته وأن الأول موضوع للثانية، ولا مجال لتوهم أدنى انفصال أو تصادم أو تضاد كما يشتم من كثير من الآراء.

إن الخطاب القرآني يقدم مفهوما يقوم على وجوب تحييد الزينة ونفي التعامل معها باعتبارها سببا في الابتعاد عن الله أو القرب منه، أو إدراك معالى القيم أو الحرمان منها، مما دفع كثيرا من المسلمين، تاريخيا وواقعيا، إلى الزهد في الزينة والانتقاص من أهمينها، واعتبار أن المحروم منها هو على الطريق المستقيم، وأن المتمتع بها بعيد عن النهج السليم. إن الخطاب القرآني يؤكد حقيقة أن الحرمان من الزينة والطيبات ليس له «علة سببية ولا غائية المعالم المعالي الأمور الدينية والدنيوية، ولا لشكر الله تعالى والرضى عنه، ولا هو أعون على ذلك، وإنما الابتلاء والاختبار يقعان بكل من حصولهما والحرمان منهما، وإن المالك لهما أقدر على عاماعة الله وشكره وتزكية نفسه ونفع غيره من الفاقد لهما، فلا وجه إذن لتحريم الدين لهما، ولا لجعله إياهما عائقين عن الكمال بحيث يعبد الله تعالى ويتقرب إليه بتركهما كما جرى عليه وثيو البراهمة وغيرهم، وسرت عدواه التقليدية إلى أهل الكتاب غلوا في الدين، وسرت عيوب هؤلاء وهؤلاء إلى كثير من المسلمين، فصاروا يبثون في الأمة أن أصل الدين وروحه وسره هي تعذيب النفس وحرمانها من الطيبات والزينة «<sup>(20)</sup>

وهذا الفهم مؤسس على أصل كبير هو أن جسد الإنسان مفطور على تمثل الزينة وكسبها وإتيانها، وليس عليه لوم في أنه وجد على تلك الفطرة، وإنما اللوم في مناهج تصريفها والتعامل معها. يقول الحكيم الترمذي: وفليس على العبد تبعة ولا لوم في الشهوة، لأنها مركبة فيه، فقيه شهوة النساء، وشهوة الماكول، والمشروب، والملبوس، والمركوب، وإنما حرم عليه أن يتناولها من وجه ... فهذه الشهوة لا يقال لها معصية ولا طاعة، إنما هي تركيب في العبد، إذا تناول تلك الشهوة من الوجه الذي أطلق له فيه فهو مطيع، وإذا تناولها من الوجه الذي لم يطلق له فهو عاص، "30."

فقطرية شهوة الزينة مؤصلة في الجسد الإنساني، وشرطية صرفها في الوجه المتبر مقررة في التوجيه القرآني، هذا هو وجه الاختلاف بين المنظور العمراني القرآني والحضارة الماصرة، وهو ماسيتجلى واضحا من خلال الفقرة الموالية.

### الحسدثقافة

إن النظر إلى الجسد باعتباره آية وموضوعا للطهارة والزينة، إنما هو جزء يسير من منظومة متكاملة تشجع على القول إن الجسد، في الخطاب القرآني، يتأطر وفق ثقافة توجه طبيعته وتحدد معالم

سلوكه وممارسته البيولوجية والجنسية والاجتماعية.

ومع أن الخطاب الشرآني كتاب هداية، غير أنه يمكن ضم المديد من الآيات في موضوع الجسد الاستخلاص طبيعة الرؤية الثقافية المؤطرة للجسد.

يقدم القرآن في قصصه نموذجين لجسد المرأة، لا يتقاطعان إلا في جسديتهما، ثم يسلك كل نموذج طريقته وفق المنظور الثقافي الذي يحكمه.

فأما النموذج الأول، فهو جسد امرأة العزيز، جسد لايكتفي بامتلاك جسده، بل يتحول إلى لغة وإيقاع يخاطبان في يوسف عليه السلام الجانب الجسدي، ويتواصلان معه عبر لغة الفتتة

## مستويات بغور البسد فع الخطاب القرآنع

والإغواء، لأن منطق ثقافتها حوَّل جسدها سلاحا يفتك بالآخر/ يوسف الجميل، ومصيدة توقعه فيها، ولا يرى في هذا الآخر إلا مثيرا للفننة والغواية، ﴿ورراردته التي مر في بينها عن قسه رغلت الأبراب وقات مبت لك﴾ (يوسف: 23).

لكن هذه اللغة الجسدية أيقظت في يوسف، عليه السلام، لغة أخرى مناقضة، فرفض الاستجابة أو التواصل مع إيقاعها، وخيب أفق انتظارها.

في مقابل هذه الصورة، ترد في القصص القرآني إشارة إلى جسد آخر، جسد فتاة، هي ابنة شعيب، وقد بلغها من جسد موسى إشارة واضحة بأنه «القوي»، لكن لم تنفرد هذه الإشارة بالهيمنة، وإنما انضافت إليها إشارة أخرى تبرز البعد القيمي في موسى، وهي صفة «الأمين»، بالهيمنة، وإنما انتخاص اليها إشارة أخرى تبرز البعد القيمي في موسى، وهي صفة «الأمين»، لكن، ومع أنها أعجبت بجسد موسى القوي وأمانته، فراحت تهيئ سبل أن يكون زوجا لها. لكن، ومع أنها أسرت بجمالية قوة موسى وأمانته، لم توظف لغة جسدها في اتجاه تلوين المؤقف بالبعد الجسدي الفاتن، وإنما اختارت لغة جسدية أخرى، لغة تنتمي إلى ثقافة مغايرة، ثقافة تمالك من التوازن بحيث لا تسلك سبيل الفتنة والإغواء، وإنما تسلك سبيلا أكثر فتكا، إنها ثقافة الحياء، يقول الخطاب القرآنى عن هذا المشهد:

﴿ فجاءته إحداهما تمشى على استحياء قالت إن أبي بدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا﴾ (القصص: 25).

إن المشي على استحياء لغة جسدية لا يتقنها إلا من ينتمي إلى ثقافة تضع مفاهيم الحشمة والحياء ضمن مقوماتها التربوية والاجتماعية، وعندما عرض شعيب على موسى أن يزوجه ابنته، كان جواب نبي الله بالإيجاب لما لمس أن مشية الحياء لغة الجسد الذي يبحث عن العفة، فوافق على الأمر؛ لأن الثقافة بين الجسدين واحدة، ولأنهما ينتميان إلى بيئة ثقافية وسلوكية متناغمة.

إن موقف ابنة شعيب يخرق، في بنية الخطاب القرآني وقيمه، مألوف الناس في أن جسد المرآة لا يصدر عنه إلا ما هو شبقي، يقول عبدالله الغذامي: «تمنع الثقافة الجسد من حقه الطبيعي في إرسال إشارات عاقلة، إنه جسد محصور حصرا قاطعا في لغة واحدة، لغة تحمل الطبيعي في إرسال إشارات هاقلة، إنه جسد محصور حصرا قاطعا في لغة واحدة، لغة تحمل إشارات الإثارة الشبقية فحسب، وإذا خرج هذا الجسد عن هذه الإشارات، فإن كل ما يصدر عنه حينتذ هو إشارات خاضعة للتحويل والتأويل وهي إما أن تكون كيدا أو تكون حماقه، في التخرج لغة المرأة وعقلها عن هذين القطيين، حسب العرف الثقافي التتميطي، مما يعني أن الثقافة تحرم الجسد المؤنث من حقه اللغوي العقلي وتحصره في حقل دلالي واحد لا يغادره ولا يخرج عنه إلا إلى متاهات الإقصاء والإلغاء؛ لأن ما هو غير مثير وشبقي هو بالضرورة الثقافية حمق أو كيد،(13).

ويأتي هذا الموقف الأنثوي في خطاب القرآن نقيضا لهذا التميط الثقافي في التعامل مع جسد المرآة، ويفتح مواقف الإنسانية على نماذج وممارسات تدل على حصافـــة وتعـقل، فلا يبقى العقل صفة ذكورية لاصقة بالجسد الذكوري، ويتجرد الجسد الأنثوي من التعقل ويحال إلى اللاعقل.

## مستويات بغور البسد فع النطاب القرآنع

وفي سياق المحددات الثقافية التي تؤطر لغة الجسد وإيقاعه وحركته، ترد في القرآن إشارات توجيهية إلى كيفية التعامل مع حركة الجسد في الفضاء العام، يظهر ذلك في قوله تعالى: ﴿ورا بشرين بأرجابن لبعار ما يخنين من زيننين﴾ (النور: 31)، فلم يطلب من جسد المرأة، هنا، أن يتخلى عن زينته في الفضاء العام، ولكن وجه إلى ضبط إيقاع المشي والحركة من خلال توقف الرجلين عن توقيع حركات من شأنها أن تثير السامع أو الرائي إلى ما يلف الجسد من زينة، فتحصل، بوعي أو من دون وعي، عملية التنبه ثم التأثر المفضي إلى شواغل تحرك الجانب الجسدى في السامع أوالرائي.

مع التذكير بأن جزءا من تلك الزينة معفو إظهارها لما في الحرص على إخفائها من حرج يدخل حياة المرأة، يقول الإمام ابن العربي، وهو بصدد تحديد مستويات الزينة الخلقية والمصطنعة عند تفسيره للآية الكريمة: ﴿ولا يبنين زبنتين إلا ما ظهر سبا﴾ (النور: 31)، والظاهر من الزينة المصطنعة ما في تركه حرج على المرأة من جانب زوجها وجانب صورتها بين أترابها، ولا تسمل إزالته عند البدو أمام الرجال وإرجاعه عند الخلو في البيت، وكذلك ما كان محل وضعه غير مأمور بستره كالخواتيم بخلاف القرط والدمالج، واختلف في السوار والخلخال، والصحيح أنهما من الزينة الظاهرة (22)، وقال القرطبي: من الزينة ظاهر وباطن، فما ظهر همها حابدا لكل الناس من المحارم والأجانب... واختلف في السوار، فقالت عائشة رضي الله عنه من الزينة الظاهرة لأنها في اليدين...،(33).

وشبيه بهذا تلك الإشارة الواردة في قوله تعالى: ﴿ وَلا تَخَصَّ بِالنّرِل فَيطَّح الذَّهِ فِي قَلِه مرض﴾ (الأحزاب: 23) دلالة على أن صوت المرأة له خصوصية إيقاعية وتأثيرية، ومن ثم، لزم محاورة الأجانب بطريقة طبيعية لاتثير في المتلقي أي إحساس يسوقه إلى الفتنة والغواية، من مثل ذلة الصوت ورقته وتفككه وترخيمه. يقول الطاهر بن عاشور: «... فإن الناس متفاوتون في لين الكلام، والنساء في كلامهن رقة طبيعية، وقد يكون لبعضهن من اللطافة ولين النفس ما إذا انضم إلى لينها الجبلي قربت هيئته من هيئة التذلل لقلة اعتياد مثله إلا في تلك الحالة، فإذا بدا ذلك على بعض النساء، ظن بعض من يشافهها من الرجال أنها تتحبب إليه، فريما اجترأت نفسه على الطمع في المغازلة فيدرت منه بادرة تكون منافية لحرمة المرأة...، (43).

حقيقة أن «تركيز الزينة في العينين والوجه يحوله إلى جسد مواز يخلق إيقاعا معينا لجدل التوصل ولأسامه المتخيل، (33) لكن الخطاب القرآني يؤكد موقفا ثقافيا واضحا، فهو يقر بامتلاك الجسد للغات وحركات وإشارات، لكنه يضع أطرا ثقافية تمكن هذا الجسد من ممارسة زينته وحيويته في حدود لا تنقلب إلى مواقف فاقدة للتوازن.

وهنا، يظهر البعد التواصلي في عملية «غض البصر» التي تعتبر من أبرز التوجيهات القرآنية إلى المسلمين، ذكورا وإناثا، في الفضاءات العامة، إن العين محور الجمال، وهي قناة

عالم الفكر المدر 4 الميلر 37 أبريه \_يونيو 2009

التواصل بين لغة الأجساد، تحمل إشارات وتصدر إشارات، وقد اعتبرت العين، في الثقافة الإسلامية، رسول القلب، تنقل إليه المطيات، فيتفاعل معها، ويحرك الجوارح في اتجاه ذلك التفاعل، ولا يستقر للنفس قرار إلا بعد أن تشبع حاجتها من تلك الإشارات الواردة إليها عن طريق المين؛ لهذا الاعتبار، وصن المؤمنون في القرآن بأنهم يغضون من أبصارهم، تجاوزا لتأثيرات التواصل عبر العين والجسد، ودرءا للتداعيات السلبية التي تجعل القلب، كما قيل عن خالد بن أبي عمران «ينغل كما ينغل الأديم فلا ينتفع به، 600.

## الجسانعيم في الجنة

مثلما أن الجسد آية وعلامة وحجة في الحياة الدنيا، فإن الخطاب القرآني يشير، في بعض آياته، إلى أن الجسد سيكون منعما في الآخرة، منعما بنشأته في أحسن صورة، ومنعما بعيشه بين يدي

أجساد آية في الحسن والجمال والبهجة.

وهذا النعيم يأتي متســاوقــا مع مـا بذله المؤمنون في الحيــاة الدنيــا من إيمان بالله ورسله والتزامهم بتعاليم دينه .

وتشير دراستنا، ابتداء، إلى أن موضوع «الجسد المنعم والمتعم» في الخطاب القرآني أثار، ويثير، نقودا لدى بعض الدارسين، حيث يذهبون في تفسير الظاهرة مذاهب مادية تاريخية، ويفرغون الخطاب القرآني من محتواه «الخبري الصادق»، وينساقون خلف تأويلات تمس جوهر الدلالة الواضحة للخطاب.

ونحن، وإن كما غير معنيين بتلك التأويلات، فإن السياق يقتضي الإشارة إليها على وجه الإيجاز. والبداية تكون من النص القرآني نفسه، فقد وصفت الآيات القرآنية المؤمنين في الجنة بأوصاف حسنة في هيئتهم وملبسهم ومشريهم، من ذلك قوله تعالى: ﴿ورجوا يرمنذ ناعمة لسعيها راضة﴾ (الغاشية: 7-8)، وقوله: ﴿ورحارن نبها من أساور من ذهب ولولوا ولباسهر فيها حرير﴾ (الحج: 23)، وقوله: ﴿إِن المنابن في مال أبن في جناك وعبون بلسون من سندس وإسترف متالجي، ﴿ (الدخان: 50 - 52).

ووصف غلمانهم بالحسن الجسدي، يظهر ذلك في قوله سبحانه وتعالى: فريطرف عليمر غلمان للمر لؤلو مكتبن (الطور: 24)، وقوله: فريطرف عليمر وادان مخلون إذا رأيتمر حسبتهر لؤلوا منزراً ((الإنسان: 19)، إضافة إلى ذلك، فإن المؤمنين يمتعون بالحور العين، كما في قوله منزراً في (سبح منزن على سرر معنونة وزوجناهر بحور عين) (الطود: 20)، وقوله تعالى: فونين فاصرات للم يطمئون إلى قبلمر ولاجان الله ولله على المربط على المربط والإجان الله والرحمن: 55 إلى 72 - 74)، وقوله: فوكواعب أنواياً (النبا: 22).

إن الاحتفال بالمؤمنين في الجنة ومجازاتهم عن سلوكهم سبيل الهداية يستدعي، في الخطاب القرآني، أن يمتعوا بنعيم متنوع، وأن يأخذوا نصيبهم من متعة الحسن والجمال

### مستوبات يخور البسد فى الخطاب القرآني

والزينة التي تكتنف جلوسهم وممشاهم في فضاء الجنة، مع ما يصاحب ذلك من متع مادية تتمثّل في الحور العين، جمالا وحسنا ويهاء، وهذا يدل على أن متعة الجسد حاضرة في الجنة باعتبارها نعيما وجزاء للمؤمنين، مما يكشف، بطريق المفهوم، أن الرؤية القرآنية لا تنظر إلى الجسد نظرة احتقارية، إذ لو كانت تنهج ذلك لما جعلت المتعة الجسدية مستوى من مستوى مجازاة المؤمن في الآخرة، ولما وصفت ما ينتظر جسده من نعيم مادى دائم.

لقد انتُقِدت هذه الرؤية باعتبارها مجرد تعويض عما «هو مفتقد هي الحياة الصحراوية القاحلة، من ماء جار وأنهار وعيون وخضرة باهرة... وفاكهة دائمة... والتعويض إذن لا بد أن ينصب على «امرأة»؛ ولأن التعويض إلهي، فلا بد أن يكون بما هو أفضل وأبهى...،<sup>37</sup>0.

وعلى الرغم من أن دلالة الوصف القرآني للنعيم والحور العين تحمل، سياقيا، على معطى مادي محسوس، فإن الانتقاد يشمل هذه الدلالة، فالبعض يرى أنه «من المستحيل اعتقاد أن القرآن يقصد النساء البيض ذوات العيون الكبيرة» لأن هذا الوصف، في اعتقادهم سيضيق من المرآن يقصد النساء البيض ذوات العيون الكبيرة» لأن هذا الوصف، في اعتقادهم سيضيق من آفاق التمثل الجمالي العالمي، القائم على التنوع واختلاف الأذواق، ومن ثم، «فإذا أخننا هذه الأوصاف الأسطورية بوجه عام على أنها أوصاف الأنثى المثالية، فسيفرض عدد من القيود المحددة ثقافيا على جماهير القرآن المتباينة، لذا فإن قيمة هذه الخصوصيات محدودة للغاية «60». والراجح أن هذه المواقف المنتقدة للرؤية القرآنية تنطلق من مقولات تصورية وتحليلية غير منضبطة بهيزان العلم... مقولات تصورية تستبعد أن يكون للقرآن اهتمام بالحسي والحسية، أو أي نزوع جسدي، ومادام وهمها منطبعا بذلك، فهي تتكر على من يأخذ الخطاب القرآني بدلالته الحسية على الحور العين وسائر المتم، ومن ثم هالنقد المنهجي لها يتعين عليه أن يبدأ بقولاتها التصورية، فحينها تتعدل أحكامها الناتجة، بل يصبح من العلمية قبول حديث القرآن لا يحتقر «الحسدية في نعيم الجنة واعتباره قيمة إيجابية لا سلبية، باعتبار أن القرآن لا يحتقر «الحسدية» وإنما نعمها ومتبرها نعمة ستحقها أهل الحنة.

أما المقولات التحليلية، فهي تستند إلى المنهج المدي في دراسة الظواهر، ذلك المنهج الذي يفسر المعطيات من خلال السياق الاجتماعي والتاريخي، ومعلوم أنه لا أحد يستطيع إنكار ما لذلك السياق، بمختلف عناصره، من تأثير في الظواهر نشأة وتطورا ووحدة ومسارا، لكن مع ملاحظة عنصر جوهري في الخطاب القرآني، وهو أنه خطاب إلى الواقع، لكنه غير متأثر بهذا الواقع، فضلا على أن يكون خاضعا له. ومن ثم، فليس حديث القرآن عن «الجسدية» في نعيم الأخرة حديثا تعويضيا عن بؤس الواقع الصحراوي، وإنما هو حديث من يعلم أن النفس الإنسانية لا تتصور نعيما ذا مستوى روحي ونفسي من دون أن يمازجه ويخالطه نعيم ذو طبيعة مادية.

ثم من يجرؤ على القول إن الواقع الصحراوي كان بئيسا هي التعامل مع «الجسد». إن من يذهب إلى هذا القول محتاج إلى إعادة ضراءة للشعر العربي القديم، فجمالية «الجسد» و«زينته» و«فتنته» عناصر بادية في قصائد الشعراء قبل امرئ القيس وبعده، وقاموس الشعر الجاهلي وصوره غنية بالدلالات «الجسدية» سواء ما تعلق بالزينة الطبيعية أو المصطنعة بتعبير الإمام ابن العربي. بل يمكن القول إن تلك المعطيات ترسم نموذجا لجمال الجسد الأنثوي<sup>(33)</sup> في العصر الجاهلي يبرز حدود الائتلاف والاختلاف بينه وبين نموذج الجمال الأنثوي في العصر الأموى والعباسي وغيره.

ومما يتعين الالتفات إليه، في هذا السياق، أنه يتعين فهم دلالة الخطاب القرآني في سياقة العربي، بعيدا عن ربطه بما يشعر به الناس من تمثلات وتغيلات تجاه أوصاف ذلك العيم، لأن من شأن ذلك الربط أن يوقع في تأويل «بؤنسن» الظواهر، ويخضعها لقياس العيم، لأن من شأن ذلك الربط أن يوقع في تأويل «بؤنسن» الظواهر، ويخضعها لقياس الجوسد الإنساني المعهود، وهذا ما يلاحظ عندما يربط بعض الدارسين بين وصف الحور العين وليياض وما ينعكس لدى المتلقي من أوصاف الحياة الدنيا، فيدعون أن «الحور العين سمين كذلك انظلاقا من منظور جمالي جسدي يركز على جمال العين بوصفه يختزل، بشكل أو بآخر، جمال الوجه، ومعه جمال كلية الجسد، كما أن الصورة التي يُقدم بها جسد الحور في المورث الإسلامي (بياض البشرة بالأخص) ينم عن تفضيلات معينة، وبالتالي عن استيهامات شكلت خصائص عتيقة للنموذج الجسدي الأنثوي في الثقافة الاسلامية، (90).

إن هذا التأويل يجعل محددات المتلقي هي الأصل في إدراك دلالة الحور العين وتحديدها وتلوينها، بينما يقتضي البعد الإنعامي في الجزاء الأخروي الإبقاء على عجز المتلقي عن إدارك الصورة في ماديتها ومحسوسيتها، أو السقوط في قياس ينقص من درجة تعالي النعيم الأخروي عن أوصاف الدنيوي.

### الجسروالفناء

حين اعتبر الخطاب القرآني الجسد الإنساني آية وعلامة وحجة، فإنه أشار إلى عملية الكسو، كسو العظام باللحم، دلالة على الحياة والنشأة، لكن القرآن لا يقتصر على مرحلة الكسو هذه، بل يضيف

إليها مرحلة أخرى، وهي مرحلة تجريد العظام من لحمها كناية عن مصير الجسد الإنساني إلى الفناء في نهاية رحلته الدنيوية.

والملاحظ أن السياق الذي ترد فيه الإشارة إلى فناء الجسد ترتبط، استدلالا ومحاججة، بدعوى يقيمها المكذبون بيوم الدين، فبنظر هؤلاء، فإن التعجيب، كل التعجيب، ينصب على مقولة إحياء الله بنى آدم بعد أن يكون الهلاك والفناء قد شملاهم جميعا.

والخطاب الشرآني يسجل تلك المحاججة والاستدلال اللذين يقيمهما المكذبون في قوله تعالى: ﴿ وَرَسِ لنا مثلا وَسَى خلته قال من يحيى العظامر وهي رمير ﴾ (يس: 78)، وقوله: ﴿ وَالرا أَذِنا كُنا

## مستويات بخور اليسد في النطاب القرآني

عظاما ورفاتا أإنا لمبعونون خلقا جليدا ﴾ (الإسمواء: 49)، وقوله: ﴿ لِيعد كمر أنكر إذا متمر وكنتر ترابا وعظاما أنكر مخرجون﴾ (المؤمنون: 35).

وهنا تتجلى مباينة الرؤية القرآنية لرؤية المكذبين، فالمكذبين يتخذون من فناء الجسد وهلاكه دليلا على مادية الحياة ونهاية الوجود عند المات، لكن القرآن ينتزع استدلالهم ليجعل منه دليلا على إمكان نشأة جسد الإنسان وانبعائه مرة أخرى بين يدي يوم القيامة، فياسا على النشأة الأولى، وونسي خلقه»، فنسيان الإنسان لخلق جسده في المرة الأولى هو الدافع إلى إنكار إمكان انبعاثه ثانية، لأن النشأة الأولى تؤكد أن الإنسان خلق من عظام، ومادام الله قادرا على إنشائه منها أولا، فمن باب أولى أن تكون له القدرة على إنشائه ثانية.

وياتي الأسلوب القرآني ليبرز «مقلوبية» استدلال المكذبين، من خلال تقنية الحذف والأمر في قوله تمالى بعد أن أورد شبهتهم: ﴿ قَلْ كُورُا حجارة أَر حلبنا أَر خلّا مما يكبر في صلور كر ﴾ (الإسراء: 50-51)، والمنى: لو كنتم حجارة أو حديدا لأحياكم الله، لأنهم جعلوا كونهم عظاما حجة لاستحالة الإعادة، فرد عليهم بأن الإعادة مقدرة لله تعالى ولو كنتم حجارة أو حديدا، لأن الحجارة والحديد أبعد عن قبول الحياة من العظام والرفات، إذ لم يسبق فيهما حلول الحياة قل بعنات عليه تعالى ولو كانتم حجارة الهد على المياة قل المياة قل المياة قل العظام الرفات والعظام (الله المياة على العظام الرفات والعظام (الله المياة على العظام الله على العظام الله العظام الله على العظام الله العظام الله على العظام الله على العلى العلى العظام (الله العلى الع

إن وجود الجسد الإنساني آية ودليل وعلامة على وجود الخالق وإعجاز خلقه ويديع تصويره، وإن هناء هذا الجسد يمثل، بنص الخطاب القرآني، دليلا على قدرة الخالق وحتمية البعث والنشأة الثانية.

## الجسربيه التنميط والتنوع

حقيقة أن التوجيهات القرآنية والنبوية تستهدف أن ينخرط جسد الإنسان في ممارسات وآداب وسلوكيات عامة، ومن شأن ذلك أن يوحي أن الجسد، في الإسلام، جسد نمطي مكرور خاضع للقواعد

والتوجيهات، وقد ذهبت بعض الدراسات هذا المذهب، وانتهت إلى أن «الإسلام قنن حياة المؤمن في مجملها من الصحو إلى المنام، بحيث تحبل النصوص التشريعية بآداب الصلاة والأكل والصيام والطريق والملابس والطهارة... إن الهدف الأساس من هذه الدقة والشمولية يكون أصلا في خلق نموذج عام الممارسات السلوكية والخطابية والجسدية يكون ذا طابع مرجعي، ويتم بمقتضاه توحيد السلوك الجسدي لعامة المسلمين «٤». لكن هذا الاستنتاج يتوجه إليه كثير من الاستدراكات، أولها أن هذا التوحيد والتنميط خاص بممارسات لا تأخذ من يوم الإنسان وليله إلا دقائق معدودة، وثانيها أنه يقوم على فهم ملتبس للسنة، فهم تسرب حتى إلى البيئة الفقهية والتوجيهية للعلماء والوعاظ والخطباء، فهم يقوم على اعتبار السنة النبوية واجبة الاتباع في جميع القامات والمستويات، بمعنى أن على المسلم أن يتبع عادات الرسول

عليه السلام في كل حركاته ومناشطه وتصرفاته، وقد قرر عاماء الأصول المعتبرون أن السنة النبوية مستويات، منها السنة التشريعية، وهي التي يلزم اتباع الرسول الكريم فيها، ومنها السنة غير التشريعية، وهي التي لا يلزم اتباعه فيها، وفعوى هذا الكلام أن الرسول كان يقوم بأفعال وممارسات ليس باعتباره نبيا مبلغا، وإنما باعتباره رجلا يعيش في بيئة عربية صحراوية، أو باعتباره إنسانا ينتمي إلى النوع الإنساني، أو باعتباره قائدا أو قاضيا ... ويمكن المودة إلى ما كتبه الإمام القرافي في الموضوع، ففيه غنى تصوري وتفصيل تطبيقي (4).

وثالثها أن هذا الفهم يغفل عن تمثل طبيعة الأعراف في المجتمعات الإسلامية، إذ لا ينكر أحد الاختلاف والتنوع الحاصل في تلك الأعراف على مستوى الملبس والمآكل والزينة، وهذا يدل على أن الجسد، في الممارسة الإسلامية، لم يكن مطلوبا منه أن ينغلق على التوجيهات النصية، ويتخذها شرنقته وقالبه، بل طلب منه أن يحمل معه تلك التوجيهات وهو يعيش داخل سياق عرفي واجتماعي وثقافي يتميز بالتوع والتعدد والاختلاف، مما يمنح الشرعية الكاملة للحديث عن الجسد الإسلامي في المغرب، والجسد الإسلامي في الشام، والجسد الإسلامي في آسيا.

ومما يثير الاستغراب أن الفهم القائل بتنميطية الجسد الإسلامي يبرهن على ذلك بالقول «إن الفكر الديني في صورته التوحيدية لم يعرف مفهوم الذات الذي يتأطر تاريخيا ومعرفيا بولادة الفرد والمنظومة المرجعية التي تأسس عليها» (<sup>44)</sup>، وفي ذلك إشارة، بطريق المفهوم، إلى أن الحضارة المعاصرة أعطت مفهوم الذات بعده القوي بانتشار الفلسفات المعلية من شأن الفرد، نفسيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. لكن المفارقة الغريبة، هي أن هذه الحضارة، مع إعلائها من شأن الفرد والفردية والهوية الذاتية، فإنها ماضية في تنميط الجسد، ليس على مستوى الحضارة الغربية فقط، وإنما على المستوى الكوني، بحيث تتلاشي جميع الأنماط الجسدية المنتمية إلى الحضارات الأخرى، ويتحول الغنى الثقافي الجسدي إلى أحادية وتنميط في سياق العولمة. إن الحضارة المعاصرة نتاج الفرد والفردية والهوية الذاتية، لكن ما أنتجته من قيم معولة أدى إلى أن تنتج هذه الحضارة جسدا مقولبا نمطيا مكرورا، في ذوقه وملبسه وجمالياته، بل وحركاته، فكانت المحصلة أن المنتوج متناقض، جوهرا وطبيعة، مع الأصول الحضارية، وهذا مظهر من مظاهر الخلل الحضاري. فالمنطق يقتضى أن تنتج الفردية ممارسة فردية، لا ممارسة تنميطية توحيدية (تتدخل فيها وتوجهها تكنولوجيا الصناعة التجميلية، وعنف وسائل الإعلام)، كما يقتضي أن تدافع الفردية عن الأنماط الثقافية الجسدية المنتمية إلى سيافات حضارية أخرى، لأن تلك الأنماط إنما هي نتاج الفردية التي شكلت منطلق الفلسفة الحضارية «للجسد الغربي» إذا جاز التوصيف.

## خاتمة... آفاق مفتوحة

إن الخطاب القرآني يقدم إشارات ومواقف لأبرز تجليات الجسد في الطبيعة والثقافة، ويمكن للباحثين والمسرين أن يشكلوا من هذه الأطر الكبرى مباحث لجمع شتات ما قيل في الفكر الإسلامي وعلوم

الشريعة، قديما وحديثا، حول «الجسد»، في ممارسته البيولوجية أو الجنسية أو الفقهية أو الاجتماعية أو المجتماعية أو المجتماعية أو المجتماعية أو الجتماعية أو الجمالية، مع ضرورة الفصل بين المباحث التي تفيد ثقافيا وسلوكيا، والنشا، وأستلة مثلت ترفا فكريا لدى الأولين من حيث حديثهم عن علاقة الروح بالجسد والنفس، وأستلة المصير الذي ينتظر الروح بعد فناء الجسد، وغيرها من الإشكالات غير النافعة على مستوى السلوك الثقافي للفرد المسلم في سيافه الحضاري المعاصر مما يجده الباحث المتخصص في بطون أمهات كتب الفلسفة وعلم الكلام.

بل يمكن ربط تلك الإشارات والمواقف بأصل أصيل في الشريعة ألا وهو حرصها على الحفاظ على مصالح الإنسان الخمس، وفي مقدمتها حفظ النفس، أي حفظ الجسد من كل ما من شأنه أن يؤديه أو يهلكه، نفسيا ويدنيا وعقليا، والانفتاح على كل ما من شأنه أن يحييه وينميه ويقدمه.

وسيظهر، حينها، أن الخطاب القرآني يحتفي بالجسد ويرسم له طريق الطهارة والزينة والارتقاء، فضلا على ممارساته الطبيعية والاجتماعية الأخرى.

بل يمكن لتلك الأطر أن تجيب عن الإشكالات المعاصدة التي برزت، وتبرز، مع التقدم العلمي والتكنولوجي، والعولة والصراع السياسي الدولي مثل تحويل ملامح الوجه وتغيير أوصاف الجسد، وتبديل نوع الجسد من الذكورة إلى الأنوثة أو العكس، وممارسة العنف في حق الجسد، وحقوق الجسد حيا وميتا، وتشييء الجسد وتسليعه (أي جعله شيئا وسلعة)، وتقليعات الموضة من نحافة ورشاقة واحتمار البدانة، ووشم وغيرها مع امتداداتها الثقافية والقيمية التي عنامة الناس وتشكل أذواقهم وأحاسيسهم، مما يجعل الفكر الإسلامي في قلب التجاذبات القيمية والتحولات الحضارية الماصرة.

3

7

12

22

## الهوامش

- فريد الزاهي: «الجسد والصورة والمقدس في الإسلام»، دار افريقيا الشرق، المغرب، ط، (1999، ص: 19 20.
  - 2 محمد الطاهر بن عاشور: «تفسير التحرير والتنوير»، دار سحنون، تونس، م: 8، ج17، ص: 19.
- الراغب الأصفهاني: ممفردات الفاظ القرآن الكريم» تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، ما: 1. 1993 م. : 94.
  - 4 المرجع السابق، ص: 196، مادة جسم.
  - أبو إسحاق الزجاج: «معاني القرآن وإعرابه»، تحقيق: د. عبدالجليل عبده شلبي، ج: 5، ص: 176.
    - همفردات الفاظ القرآن»، ص: 196.
    - المرجع نفسه، مادة «بدن»، ص: 112.
    - 8 القرطبي: «الجامع لأحكام القرآن»، ج: 20، ص: 114.
- عبدالرحمن بن ناصر السعدي: «قيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»، تحقيق: محمد زهري
   النجار، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 1، 1995، ج: 2، ص: 1042.
  - التحرير والتنوير» ج: 15، ص: 353.
  - 11 «إخوان الصفا: رسائل إخوان الصفا»، م: 1، ص: 260.
    - «التحرير والتنوير»، ج: 15، ص: 354.
      - الرجع نفسه، ج: 15،ص: 176.
    - 14 «تيسير الكريم الرحمن»، ج: 2، ص: 297.
    - 15 «تقسيرالتحرير والنتوير»، ج: 11، ص: 190.
  - فريد الزاهي: «الجسد والصورة والمقدس في الإسلام»، ص: 600.
     المرجع نفسه، ص: 61.
  - 18 أبو حامد الغزالي: «إحياء علوم الدين»، دار الرشاد الحديثة، ج: 1، ص: 125 126.
    - ابو مالك ومسلم والترمذي والنسائي.
    - 20 «إحياء علوم الدين»، ج: 1، ص: 126.
  - 12 الراغب الأصفهاني: «مفردات ألفاظ القرآن الكريم»، ص: 388، مادة زين
  - ابن منظور: «لسان العرب»، دار صادر، بيروت، طه: 1، 1990، م: 13، ص: 202، مادة: زين.
    - المرجع نفسه.
       المرجع نفسه.
       الإمام ابن العربي: «أحكام القرآن»، نقلا عن «تفسير التحرير والتنوير»، م: 9، ص: 206.
      - 25 الإمام البقاعي: «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور».
        - 26 أبن عطية: «المحرر الوجيز».
        - **27** المرجع نفسه.
        - 28 محمد رشيد رضا: «تفسير المنار»، ص: 393.
          - 29 المرجع نفسه.
- 50 الحكيم الترميذي: ومنازل القرية»، تحقيق خالد زهري، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، ط: 1، 2002، ص: 70.
- د. عبدالله الندامي: «ثقافة الوهم: مقاربات حول المرأة والجسد واللغة»، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط:
   1، 1998، ص: 82 88.

## مستويات يفور اليسد في الخطاه القرآني

## عالمالفك

- 32 الإمام ابن العربي: «أحكام القرآن»، نقلا عن «تفسير التحرير والتتوير»، م: 9، ص: 206.
  - 33 الإمام القرطبي: «الجامع لأحكام القرآن»، ج: 12، ص: 229 230.
  - 34 تفسير التحرير والتنوير، م: 11، ص: 8.
- 35 فريد زاهي: «الجسد الأنثوي في الثقافة العربية: من البلاغي إلى المتخيل»، مقال في: «المراة والكتابة»، سلسلة ندوات، رقم: 8، مكتاس، الغرب، ص: 21.
  - 36 الإمام القرطبي: «الجامع لأحكام القرآن»، م: 12، ص: 227، والنفل بمعنى الفساد والهلاك.
  - 37 كاظم الحجاج: «المرأة والجنس»، دار الانتشار العربي، بيروت، طه: 1، 2002، ص: 142 143.
- 88 آمنة ودود: «القرآن والمراة: إعادة قراءة النص القرآني من منظور نسائي»، ترجمة سامية عدنان، مكتبة مديلي، مصر، ط: 1، 2006، ص: 99.
- 90 فريد زاهي: «الجسد الأنثوي هي الثقافة العربية: من البلاغي إلى المتخيل»، مقال هي: «المرأة والكتابة»، سلسلة ندوات، رقم: 8، مكتاس، المغرب، ص: 17.
  - 40 المرجع نفسه، ص: 12.
  - 41 محمد الطاهر بن عاشور: «تفسير التحرير والتتوير»، م: 7، ص: 128.
    - 42 فريد الزاهي: «الجسد والصورة والمقدس في الإسلام»، ص: 39.
      - 43 وخاصة في كتابه القيم: «الفروق». وهو مطبوع ومتداول.
        - 44 «الجسد والصورة والمقدس في الإسلام»، ص990.

# تطور مفهوم البسد . من التأمل الفلسفى الى التمور العلمى

(\*) د. پوسف تیبس

اتتم إلها الحكماء المليثون بالعلم الراقي والعموق اتتم من يفهم ويرض كيف ومني أولين يتحد الكراؤ لماذا يتبادل الكل الحب والقبلات؟ انتم الحكماء المطالم، أخيروني عن حقيقة الأمرا مقتطف من: Schön Süchen ممقتطف من Gotfried August Bürger

## 1 - فذلكة أولية

إن القصد الأول من قولنا هو تحديد الوضع المرفي وبالتالي الإبيستمولوجي لفهوم، أو لنقل لموضوع، الجسد، أي التحقق من الأسس العلمية والفاسفية والمنهجية للنظريات التي تعالج موضوع الجسد سواء تجريبيا أو افتراضيا. ومن ثم سنحاول تعيين الحدود بين القول الفلسفي والقول العلمي في كل خطاب حول الجسد. من هذا المنطلق نجد أنفسنا ملزمين بتحديد تاريخية الجسد، أي التعرف على بعده التاريخي فلسفيا ومعرفيا وخصوصا علميا؛ كي نعلل انبثاق إشكال الجسد، فتتبين أصالة البحث فيه.

باختصار شديد، سنحاول تحديد الإشكال الفلسفي والعلمي لمفهوم الجسد ثم نبين بعده التاريخي، بعدئذ نعرض للقطيعة الإبيستمولوجية التي أحدثتها العلوم الطبيعية عندما نقلت البحث في الجسد من التأمل إلى الفروض والتحقق. وفي الأخير نقدم تصور العلم لمستقبل الجسد. وعليه، سنتوقف عند أهم التصورات الفلسفية والعلمية لمفهوم الجسد، أقصد تلك التي شكلت محطات أو مراحل فكرية بينها علاقة تجاوز أو تناف قد يبلغ حد القطيعة. لذا سيكون عرضنا انتقائيا من جهة، ومفهوميا من جهة أخرى؛ إذ سنركز على تطور محتوى مفهوم الجسد في علاقته بتطور العلوم بدءا بدلالته في العصر اليوناني وصولا إلى التحديد الفلسفي والعلمي المعاصر.

<sup>(\*)</sup> أستاذ المنطق والفلسفة المعاصرة، جامعة محمد بن عبدالله، فاس، المغرب.

يتراوح النصور الفلسفي للجسد بين النزعة العقلانية والظاهراتية والمادية بجميع مشاربها، أو لنقل بين النصور الثائي لعلاقة الجسد بالفكر(ديكارت)؛ والنظر إلى الجسد من جهة ما يقدر على فعله وما لا يقدر عليه (سبينوزا، شوبنهاور، نيتشه، فرويد)، ثم التفكير في الجسد فيما وراء ثنائية الفكر والجسد (إدموند هوسرل وميرلوبدنتي وميشال هنري).

أما التصور العلمي للجسد فيركز على الجانب الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي باعتباره دعامة مادية الفكر. وعموما تنقسم البحوث والدراسات الماصرة حول مشكل الجسد والفكر إلى ثلاثة مجالات مختلفة:

أ - اتجاه السيكوفيزياء العصبية أو الدراسات العلمية الدقيقة بجميع أنواعها التي تدرس الجسد من حيث كونه مادة حية أو دماغا أو ذكاء. وتتصف أغلب التصورات المنتمية إلى هذا الاتجاه بنزعة مادية، إذ نقلت التفكير في الجسد من مجال التأمل الفلسفي إلى التجريب سواء الواقعي أو الافتراضي.

ب - الفلسفة الظاهراتية: تدرس الجسد والتعابير الجسدية في علاقتها بالغير والعالم في أثناء التجربة المعيشة أو الحية. وهو التصور الفلسفي الذي استفاد من معطيات العلم المعاصر سواء البيولوجي أو السيكولوجي من دون أن يستنسخهما؛ ويترعم هذا الاتجاء كل من إيدموند هوسرل وميرلوبونتي وهينري ميشال.

ج – التحليل النفسي: يهتم بدراسة صورة الجسد، ويتجلى في دراسات كل من سيجموند
 قرويد وجاك لاكان ومن سار على دريهما.

وقد انبثق عن هذه الاتجاهات الثلاثة علم النفس الحركي. بيد أثنا سنهتم في هذا المقام بالاتجاهين الأول والثاني فقط نظرا إلى وفرة القول فيهما.

يرى كثير من المفكرين أن الاهتمام المعاصر بالجسد عبارة عن فراغ ومظهر أجوف، مما يجعله موضوعا تافها. لكن مثل هذا الحكم يتناسى أن المظهر كان دائما نقطة التقاء الشخص بالآخر وبالعالم، بل وسيلة لانبثاق الوعي لدى الفرد سواء كان واعيا بذاته أو بالعالم الخارجي، وحيث إن الوعي بالذات هو سبيل تحديد الهوية والذاتية وبالتالي قيمة الفرد، على الأقل الاجتماعية، فإن الجسد سيصبح أهم من الجانب الباطني في الإنسان، من هذا المنطلق يمكن القول إن هاجس الاعتراف من طرف الآخر هو الذي يحرك هاجس الاهتمام بالمظهر.

عادة ما نواسي الشخص الذي لا يهتم بعظهره الخارجي بالقول: «المهم في الفرد هو عقله وأخلاقه». أو «الجمال هو جمال الروح». لكن مثل هذه الأقوال سهلة المنع، إما بتأكيد أن الجمال قيمة مضافة أو أن القبح عائق اجتماعي قبل أن يكون نقصا جسديا، ويكفينا للتدليل على ذلك التنبيه إلى الانتشار الواسع للجسد في الوظائف والأعمال الماصرة وعلى رأسها الإشهار والتسويق. يؤكد هذا الأمر ما حكاه جون بول سارتر عن نفسه عندما حلق .

#### تطور مفهوم الدسد . من التأمل الفلسفى إلى التمور العلمي

رأسه في سن الخامسة (1)، إذ ظهر قبحه لأول مرة للعائلة ولنفسه إلى الحد الذي لقب نفسه بالغراب. وإذا استعملنا لغة التحليل النفسي، يمكن أن نقول إن سارتر قد عوض هذا النقص بالعبقرية؛ وهو الشيء الذي لا يتاح لكل قبيح، يظل القبح عائقا في الحب والشغل وبالتالي في جميع العلاقات الإنسانية، لأنه مرتبط في المخيال الاجتماعي بالاشمئزاز والخوف والشفة والشر والحمق وسوء التصرف، وهو الشيء الذي تكرسه الأفلام السينمائية والأغاني المصورة وكان الحب لا يكون إلا بين الأفراد ذوى الجمال الرائع.

إذا كانت قوانين الجسد، البيولوجية والاجتماعية والثقافية، صارمة وقهرية فهل يمكن تغييرها؟ وإذا أمكن ذلك فهل يحدث من خلال تغيير النظرة لأن هذه الأخيرة وفق سارتر تغييرها؟ وإذا أمكن ذلك فهل يحدث من خلال تغيير الجسد تنبني على تقويم جمالي تعدم، أم عبر عمليات جراحة التجميل؟ إن الرغبة في تغيير الجسد تبني على تقويم جمالي أو أخلاقي معياري يتجاهل واقع الجسد وحقيقته، لذا يجب أن نتحقق من الجسد عقليا؟ وراء كل قيمة، إذ يمكن أن يكون هو ذاته قيمة. بعبارة أخرى، هل يمكن تمثل الجسد عقليا؟ وبالتالي كيف يمكن أن نميز الجسد بوصفه موضوعا عن جسدي أنا؟ أقصد بالتمثل العقلي للجسد، النظر إلى خصائص الجسد الجوهرية باعتبارها تشكل عناصر وحدة بنيوية وفي الوقت نفسه تجسيدا ماديا. فكيف يمثل الجسد شرطا لتمظهر كل ما أمتلك؟ ولماذا يمتنع عن كل معرفة ميتافيزيقية؟

يكمن المشكل في أننا عندما نفكر في الجسد نفكر في الأنا كحضور أمام الذات، وهو الأمر الذي يجعلنا نتراوح بين ما هو مرثي (ظاهر الجسد)، وما هو غير مرثي (مفهوم الجسد)، فالجانب الأول يستلزم الضوء أي الرؤية فيتحول الجسد إلى موضوع معطى، والثاني يستلزم التأمل الداخلي أو الحدس أي عدم الرؤية. بعبارة أخرى علينا أن نختار بين النظر إلى المرآة أو إغماض الأعين للتأمل. وعليه يصعب الجمع بين التعبيرين: «أنا» ووجسدي»، فكيف يمكن إذن تصورهما عقليا بوضوح وتمايز؟ إن هذا السؤال يحمل في طياته مسألة اختيار زاوية النظر إلى الجسد، أي ما هي زاوية النظر التي يمكن أن نعالج من خلالها الجسد، وأيها أكثر ملاءمة مع طبيعته؟ بعبارة أخرى هل نحن مطالبون بالتفكير في الجسد باعتباره خصائص ثابتة وجوهرية، أي واقعا مفارقا، أم كتلة مادية حية؟ باختصار شديد هل نفكر في الجسد عامياً أم فلسفيا؟

إن هذه الازدواجية في معالجة مفهوم الجسد هي التي ستوجه قولنا، إذ سنحاول الجمع بين البعد التاريخي للتفكير في الجسد - وهو ما سيفرض علينا عرض الآراء الفاسفية في الجسد والإشكالات التي كان ومازال يضعها - البعد المعرفي للجسد، إذ سنعرض للمنظور العلمي والإبيستمولوجي لمشكل العلاقة بين الجسد والفكر. ونود التنبيه في هذا الصدد إلى أن التقكير في الجسد لا يمكن أن يحدث بشكل أحادى؛ لأنه لا يمثل

## تطور مفهوم اليسد . من التأمل الفلسفي إلى التجور العلمي

إشكالا فلسفيا أو علميا، إلا عندما يرتبط بمفاهيم أخرى مثل الفكر والعقل والدماغ والوعى... إلخ<sup>20</sup>.

كان النتافس في الماضي على مستوى الفكر، إذ يسعى الكل إلى التفوق العلمي والفكري، الذا كشرت المسابقات والإبداعات العلمية والثقافية. أما الآن فأضحى النتافس على مستوى الجسد، فانتقل الإنسان من الاهتمام بالذات، الذي اعتبر منبع التأمل الفلسفي، إلى الهوس بالجسد، إلى حد أن الإنسان عندما ينتقل من النظر والتأمل الباطني إلى مشاهدة الأجساد يشعر بنوع من المحاصرة والعجز سواء الفكري – إذ لا يفهم هذه الظاهرة المتعددة الأبعاد – أو البدني، وخصوصا الليبيدي؛ لأنه ليس قادرا على الاستجابة لكل هذه المثيرات الجنسية سواء الواقعية أو الافتراضية.

يمكن اعتبار القرن العشرين «قرن الجسد»(ق، أو لنقل «زمن البيولوجيا»؛ لأن أهم الاكتشافات والتحولات التي حدثت فيه تتعلق بالجسد، إذ بلغت حد تغيير الطبيعة الجسدية.

هكذا تحول الجسد من موضوع إلى ذات لأنه محط اهتماماتنا وفي الوقت نفسه انعكاس لنواتنا. لقد أصبح الكل سيدا لجسده عبر الأشكال المتنوعة من العمليات التجميلية التي يجريها على جسده من خلال التغنية والرياضة،... بل إن سياسة الدول أصبحت تركز على الجسد في جميع أبعاده بوصفه وسيلة لمارسة السلطة<sup>(4)</sup>. وهو ما يؤكده قول أندري روش André Rauch في كتابه «الاهتمام بالجسد»<sup>(5)</sup>: إن «هناك أساسا مزدوجا للوقاية، اقتصاديا وسياسيا من جهة، وفسيولوجيا وبيداجوجيا من جهة أخرى. تبدو كشكل معاصر من المدنية وتعطى تبريرا علميا للدولة على أجساد المواطنين».

كيف ولماذا تغيرت إذن علاقتنا بالجسد بشكل لافت للانتباه؟ هل يمكن أن نفسر هذه التحولات والطفرات بالتغيرات الأخلاقية والأيديولوجية من جهة، والاقتصادية والتقنية من جهة أخرى؟ مثلا ساعدت نظرية فرويد في الكبت على محارية المكبوتات، وعمل اكتشاف موانع الحمل على تحرر المرأة من قاق الولادة والتربية مع الحفاظ على المتعة الجسدية.

يمكن أن نجيب من خلال قول دافيد لويروتون David Lebreton إن «التفكير في الجسد هو خلل هو طريقة للتفكير في الجسد هو خلل هو طريقة للتفكير في العالم والعلاقة الاجتماعية، فأي خلل يدخل على صورة الجسد هو خلل في تناغم العالم». وهكذا ينظر علماء الاجتماع والتاريخ والأنثروبولوجيا إلى الجسد في القرن المشرين باعتباره مرآة للحياة الاجتماعية والثقافات والسلوكات السائدة Habitus. فلم يعد يوجد شيء طبيعي في الجسد لأن المارسات الجسدية تتتوع وفق الثقافات (ممارسة الجنس مثلا)؛ لقد برهن كثير من الأمثلة على أن العادات الثقافية تنقش على الإنام هذا مرضوع الما الارتباء والإنام في نظام مثلا).

يرفض إميل دوركايم اعتبار الجسد موضوعا لعلم الاجتماع لأنه في نظره موضوع بيولوجي، في حين يرى مارسيل موس أن هناك تنوعا في «تقنيات الجسد» (بميزها عن

### تلور مفهوم الرسد . من التأمل الفلسفي إلى التمور العلمي

التقنيات الأداتية) التي تتنوع وفق «المجتمعات والتربيات والأساليب والدُّرجُة..... إن تقنيات المسلم الله المسد هي «تركيبات فسيولوجية وسيكولوجية واجتماعية» مما فتح الباب أمام دراسة الجسد بوصفه بناء اجتماعيا وثقافيا. ويذلك أصبح علماء الاجتماعية بجميع تمظهراتها، وعليه فمجالات الدراسة الاجتماعية للجسد تجوب علم الاجتماع: الشغل، والهوايات، والصحة... إلخ.

أما بيير بورديو Pierre Bourdieu فبرهن على أن السلوكات السائدة المسهد الميشة والتفكير) تولد سلوكات وتمثلات مرتبطة بالأصل الاجتماعي. إذ تترجم هيئة الجسد «هابتوس» كل فرد على مستوى الجسد، بمعنى أن العامل والتاجر والأستاذ الجامعي ليس لهم الهيئة الجسدية نفسها. وهذه الأخيرة تتمظهر في تقديم الذات، وفي علاجات الذات، وفي الخيارة تتمظهر في تقديم الذات، وفي علاجات الذات، وفي الخلوس على المائدة، وفي التغذية وممارسة الرياضة (يلعب العمال كرة القدم، في حين تمارس الأطر العليا الغولف) يقول بيير بورديو: «تكون خطاطة الجسد مزودة بنظرة مكتملة إلى العالم الاجتماعي، وبفاسفة مكتملة للشخص والجسد الخاص».

وفي الإطار نفسه يربط نوربيرت إيلياس Norbert Elias) بين الجسد والمدنية أو الحضارة، فكثير من السلوكات تبدو طبيعية، في حين أنها اجتماعية وثقافية، فوفقا له ظهرت قواعد المدنية في عصر النهضة في القصر عندما بدأت الأسر المالكة والحاشية تتعلم أساليب التصرف في المجتمع الراقي حتى لا تظهر فظة الطباع (تجنب السلوكات الفجة). تحولت هذه المراقبة الذاتية إلى قواعد تتحكم في الجسد، لكننا نتساءل لماذا يسير الإنسان المعاصر نحو فوضوية في كل المجالات، بدءا بالحركات واللباس واللغة وانتهاء بالسلوكات الفجة؟

يرى جون بودريار في كتابه «مجتمع الاستهلاك» أن الجسد، بعد عدة قرون من العفة والملهوية، «أصبح الأسطورة الموجهة لأخلاق الاستهلاك» لقد أصبح رأسمالا نستثمر فيه باعتباره يدل على الوضع الاجتماعي. كما أصبح مقدسا، بل مؤلّها: «من الوقاية إلى التبرج» مرورا بحمام الشمس، والرياضة وكثرة تحرريات الموضة، يمر اكتشافه عبر الأشياء أولا». هناك هوس بالتحافة والإثارة اللتين تكتسحان الإشهار والأدب. بعبارة أدق، أضحى الجسد بالنسبة إلى بودريار موضوع نرجسية وحظوة اجتماعية، يتطلب مجموعة من السلوكات الاستهلاكية تستجيب لأوامر اجتماعية مثل «الخطا، والشكل، والنشوة الجنسية. ..». يفرض مجتمع الاستهلاك على الفرد أن يعتبي بجسده إذا أراد أن يكون في انسجام معه، أولا بإزاحة كل ما يعيق حركته الخارجية والداخلية أي المادية والمنوية، وثانيا بعمالجته وتقويمه. لقد أعلن جون بودريار أن «الجسد أجمل مواضيع استهلاكنا» (الهذا المتصاد المعاصر بالجسد (مثلا الموضة). بقدر ما يضبح الطابع الديموقراطي في المجتمع بقدر ما يصبح الجسد موضوع (مشلا للعامة.

## تطور مفهوم الدِسد . من التأمل الفلسفي إلى التمور العلمي

محصول القول: أصبح الجسد في العصر الحاضر رمزا للذات وفي الوقت نفسه مظهرا لحدود الإنسان.

# 2 - التفكيرفي الجسد: مشكل الجسد والفكر

تتكون الكائنات المادية، سواء الفيزيائية أو النباتية أو الحيوانية، من النزات نفسها، لكن الكائنات تختلف نوعا أو درجة في سلم الوجود؛ فالتراب يوجد والحيوان يحيا، في حين أن الإنسان يفكر.

فهل معنى هذا أن هناك ثلاثة عوالم مختلفة هي المادة والحياة والفكر<sup>(9)</sup> ويذلك يمكن وضع السؤال الآتي: إذا كان كل الناس يدَّعون، وهم متيقنون من ذلك، أنهم يمتلكون جسدا يحسون به، ويمتلكون فكرا أو روحا لأن لديهم أفكارا وعواطف وأحلاما، فكيف نفسـر العـلاقـة بين هذين المكونين ضمن وحدة الفرد؟ أو باختصار شديد، هل يمكن للمادة أن تفكر؟

يرى ماركس أن الأفكار تصبح قوى مادية عندما تتمكن من الجماهير، فكيف يمكن أن نمنح للأفكار وجودا مستقلا؟ بمعنى هل هناك وجود خاص بالمعتقدات والنظريات والأيديولوجيا والمثار؟ أليست منقوشة في المادة؟ يمكن أن نختصر الأسئلة السالفة في السؤال التالي: كيف توجد علاقات سببية متبادلة بين الفكر والجسد على الرغم من كونهما من طبيعتين مختلفتين؟ أو بعبارة أخرى، كيف يتأتى للعمليات الدماغية إنتاج ظواهر نفسية(١٠)؟

يضعنا مشكل العلاقة بين الجسد والفكر أمام شبكة من المفاهيم المترابطة والمتداخلة 
دلاليا، أقصد، العقل والمادة، والوعي والروح، والدماغ والفكر، والفطري والمكتسب، والذكاء 
والحاسوب: لذا سنحاول بإيجاز التمييز بينها. يمثل العقل والمادة بعدين يساهم هي تشكلهما 
الجسد والروح من خلال أنشطة الدماغ والوعي، لذا وجب التمييز بين المادة والجسد، أما 
الجسد فجسم ذو لون كالإنسان... وأطراف الرأس داخلة هي الجسد دون البدن [الجسم]، 
والجسم هي بادئ الرأي هو هذا الجوهر الممتد هي الجهات... والذي لا تخرج أجزاؤه عن 
كونها أجساما(١١). وبذلك فالجسم بنية من أجزاء المادة، إنه نسق مركب، هي حين أن الجسد 
فعل تنظيم لهذه الأجزاء. يمكن أن تسعفنا هذه الثنائية هي التمييز بين جسد بيولوجي يقبل 
التشريح الفسيولوجي، ويصطلح عليه أصحاب النزعة الظاهراتية بـ : Körper، وجسد حي 
محل الأحاسبيس والانفعالات (الإدراك والوعبي)، والذي يصطلح عليه الظاهراتيون، 
بـ : (Leib(12) وحيث إن اللغة العربية تستعمل أيضا لفظي: الجسم والجسد، الأول عام والثاني 
خاص بالإنسان فقد ارتايت أن أستعمل لفظ «الجسم» كمقابل للأول ولفظ «الجسد» كمقابل 
للثاني، أما لفظ «البدن» فلا يعنينا هنا لأنه يدل على الجسد الذي قطع رأسه.

أما الروح ضهي عـقل الذات أو الوعي أو الأنا، والعـقل هو مــِـدا الفكر، وهذا مــا ســمح للتصورات العلمية والفلسفية المعاصرة بتجاوز، وأحيانا القطع مع، التصورات المقلانية للروح،

## تلور مفهوم البسد . من التأمل الفلسفي إلى التمور العلمي

إذ تختزل الفكر والروح والعقل في النشاط العصبي للدماغ، ويذلك فالتفكير في الجسد والروح يستلزم التفكير في المادة والعقل، كما أن تصور المادة كجسد يجعلها موضوعا للآخر وذاتا بالنسبة لي. وهذه أول صعوبة تخص التفكير في الجسد: كيف أفهم أنني جسدي، وفي الوقت نفسه جسم متموضع ومرئي بالنسبة إلى الفير؟

إن هذا التداخل والترابط بين مكونات الحقل المفاهيمي لشكل الجسد والفكر هو الذي جعل الأجوية تتخذ منحين مختلفين، يصطلح على الأول بالنزعة العقلانية التي تقر بوجود واقع مستقل عن المادة والجسد يسمى الفكر أو العقل أو الروح، والثاني بالمادية التي تؤمن بأن المادة أو الجسد هي الواقع الوحيد المكن(13).

## 3 - تاريخية الجسر

يقول دافيد لويروتون: «كتب تاريخ الجسد في مجتمعاتنا الغربية منذ عصر النهضة، ضمن عملية تطورية لإطار تقني وعلمي ميزه عن الإنسان، نزع عنه القدسية واختزله في نزعة ميكانيكية

غريبة، هالنظريات الثنائية التي كانت تفصل الروح أو الفكر عن الجسد، التي ظهرت مع ذري النزعة الذرية ومع ديكارت، قد تخلت عنها من أجل تصور كلياني ينظر إلى الإنسان ككل لا يتجزأ. إن هذا التطرف في المادية هو الذي دفع بكثير من النظريات إلى المطالبة ككل لا يتجزأ. إن هذا التطرف في المادية هو الذي دفع بكثير من النظريات إلى المطالبة بتقديس الجسد، كيف يمكن أن نفسر هذا التناقض بين حضور الجسد في الفلسفات السابقة على عصر النهضة وفي الوقت نفسه حضوره في القول الفلسفي بصيغة أو أخرى؟ ما معنى أن يكون مغيبا وما معنى أن يكون حاضرا ؟ هل المقصود أن الجسد كان ثانويا بالنسبة إلى الروح مما يعني أن وجوده كان مستندا إلى وجود الفكر والروح، وأن حضوره حاليا معناه أن وجوده أصبح قائماً على ذاته؟ تمثل هذه الأسئلة صيغا متنوعة لسؤال جوهري هو: ما الإنسان؟ أجسد أم فكر أم روح؟ وحتى نتين حقيقة الأمر دعونا نتحقق من وضعية الجسد في الفكر الفلسفي، بدءا من أقلاطون إلى نيتشه، قبل الانتقال إلى التصورات العلمية للجسد.

لا يوجد في اللغة اليونانية القديمة مقابسل للفيظ «الجسسد» كما هو متداول، فافيط درق و متداول، فافيط درق و ΔΦ Φ Φ « Φ Φ Φ Φ و متداول، فافيط درق و Φ Φ Φ Φ Φ Φ و الذي يعني «النفس» أو «الروح» التي قد تسمى أيضا «بنوم Δ للاقتلام الفكر والعسقل فيقابليه اسسم «نوس و VOÚζ». ويذلك يدل لفظ «بسوما» على غياب الحياة في حين يدل لفظ «بسومي» على كل مظاهر الجسد بما فيها الملابس. أما في اللغة اللاتينية فيمين لفظ «Corpus» الجانب المادي الحياة، وهو ما يميزه عن الروح والعقل، كما يعني الحي والمتحرك الذي يضمن الوظائف الضرورية للحياة، وهو ما يميزه عن الروح والعقل، كما يعني أيضا «اللحم chair» أو الجدة» من جهة، والمواضيع المادية ومكونات المادة أي الأجسام، من جهة ثانية.

## تلور مفهوم اليسد ، من التأمل الفلسفي إلى التمور العلمي

كان اليونانيون يؤمنون بوجود طاقة حيوية تتبعث من خلال الجسد في أثناء النوم لأن الجسد في أثناء النوم لأن الجسد هش وسائر إلى الاندثار. ولعل هذا هو السبب في العناية الكبيرة لليونانيين القدامى بأجسادهم سعيا وراء خلق الانسجام بين القوة والجمال وجمال الروح والنبل، وهو الشيء الذي تؤكده أساطيرهم ومنحوثاتهم التي تمثل هذه القيم(14).

يعرض أفلاطون تصوره العقلاني لعلاقة الجسد بالفكر في محاورة فيدون [أو في الروح، الجنس الأخلاقي] Le Phédon من خلال أمرين: أولا عندما يعرف سقراط الموت قاثلا: والبس [الموت] مجرد انفصال للروح عن الجسد؛ نكون موتى عندما يظل الجسد، منفصلا عن الروح، وحده مع ذاته، وعندما نظل الروح، منفصلة عن الجسد، وحدها مع ذاتها الأناب. وثانيا عند رده على رأي أناكساجوراس، ذلك أن هذا الأخير يتصور الفكر (نوس) « VOŬS بشكل مادي، وهو الأمر الذي يرفضه أفلاطون إذ إن جلوس سقراط، في نظره، مع أصدقائه في السجن لا يرجع إلى امتلاكه للعظام والعضلات بل استجابة لما أهرته روحه الذكية (الفكر) طبقا لما تراه أفضل، لأنه لم يتوقف طيلة حياته عن الدعوة إلى احترام قوانين الدولة وطاعتها والخضوع لأحكام القضاة الذين يمثلونها، فكيف يكون مناقضا لذلك. وعليه فالعقل هو العلة الحقيقية لسلوك الجسد وليس العكس. إن الخلط بين علة الفعل (العمل) وشرط الفعل (الجسد) هو الذي قاد أمثال أناكساجوراس، في نظر سقراط (أفلاطون)، إلى التناقض وسوء الفهم.

إن الناية من محاورة فيدون هي عرض فكرة خلود الروح بجميع مستوياتها، أي إن الروح هي أسمى شيء في الإنسان لذا وجب العناية بها، أما الجسد فليس سوى سجن عقابي للروح لأنها طردت من عالم المثل بسبب خطأ اقترفته، لذا يمثل الموت انعتاقا وخلاصا لها من الجسد. وما يجعل الروح خالدة هو بساطة طبيعتها، أما الجسد ففان لأنه مركب.

يسمي أفلاطون الجمع بين النفس والجسد بالكائن الحي وحيث إن الروح خالدة وجب التقليل من الاهتمام بالجسد حتى تتمكن الروح من الخلود. أما في محاورة تيماوس Τimée فيقر أفلاطون بأن نظام العالم منظم من طرف «اللوغوس λογος» والرياضيات، بمعنى أن تشكّل المادة له بنية هندسية، ويخضع لقوانين التناسب والانسجام الدقيق، والشيء نفسه يسري على الكائن الحي.

يتكون الجسد، وفق أضلاطون، من ثلاث مناطق أساسية: الرأس محل الروح والعقل، والصدر محل الشجاعة (النفس العاقلة، والصدر محل الشجاعة (النفس العاقلة، والنفس الغائلة والنفس الغضبية)<sup>610</sup>، ويوجد بين هذه المكونات تقاطع وتواصل، فالمرض ليس سوى فوضى في الجسد تُعدي الروح؛ ومن ثم تنشأ أمراض الروح، الحمق والجهل، عن استعداداتنا الجسدية، أما اللذة والألم فأخطر الأمراض الجسدية لأنهما يمنعاننا من الإنصات إلى العقل، يقول أفلاطون: «لا تفكر الروح بشكل أفضل إلا عسندما لا يُضلها،

### تطور مفهوم الدِسد . من التأمل الفلسفي إلى التمور العلمي

لا السمع ولا الرؤية، ولا الألم، ولا اللذة، بل العكس، عندما تتعزل تماما في ذاتها، عندما تسرح الجسد، وتقطع معه، قدر الإمكان، كل تجارة أو اتصال حتى تتمكن من القبض على الواقع، (أأ). بمعنى أن الروح مطالبة بمغادرة الجسد إذا أرادت أن تصبح حكيمة وبالتالي متحكمة في الجسد، وهو ما يقره قول أفلاطون: «من بين جميع أجزاء الإنسان، هل تعرف شيئا يتحكم، غير الروح، خصوصا عندما تكون حكيمة، (أأ). لذا يرى أفلاطون أن الحفاظ على الصحة يكون بخلق التوازن بين الروح والجسد، لأن طفيان الروح على الجسد يجعله يضطرب ويفدو هجينا، وطفيان الجسد على الروح والجسد، لأن طفيان الروح على الجسد يجعله يضطرب رياضية) إلا بتمرين الجسد على الرياضة، وتمرين الروح على المسيقى والفاسفة، وهو الأمر رياضي يُشرع له أفلاطون في كتاب «الجمهورية» على شكل قواعد لتربية الجسد والروح، تتلخص كلها في ممارسة الرياضة للعناية بالجسد، وفي الفلسفة والموسيقى لتنمية العقل. وعليه، يجب أن يسلك الجسد باعتباره عارفا وليس مستهلكا بناء على مبدأ عدم الإفراط والتربط، أي التوازن بين الجسد والروح،

أما أرسطو فقد اعتبر الجسد موضوعا فيريائيا بمكن تعقله ومن ثم فهو قابل للدراسة العلمية، لذا حاول تصنيفه وفق وظائفه وأجزائه، معتمدا النظرية الذرية لديموقريطس، إن الجسد، وفق أرسطو، جوهر محسوس له صورة، تتجدر فيه الحركة التي تمثل الانتقال من البارد إلى الضد، كالانتقال من البارد إلى الحار أو العكس، وهذه الخصائص لا تسري على الحسم الحي وحده بل تتعداه إلى كل الأجسام سواء السماوية أو الأرضية، سواء كانت حية أو الجسم الحي وحده بل انتخاده إلى كل الأجسام سواء السماوية أو الأرضية، سواء كانت حية أو جامدة، هذا وإن اختلفت أنواع حركتها . فحركة الكائن الحي تبتدئ من التغذية إلى الإحساس ثم التفكير، واخيرا الرغبة والحركية . يتصف الإنسان، بالإضافة إلى ما سلف، بالمخيلة، وهي امتداد للحساسية، والتذكر أي إعادة تركيب الصور التي تركت أثرا في المخيلة، والفكر أو القوة العقلية، وهي أعلى درجة يبلغها الإنسان تسمح له بتمثل الماهيم الكلية . أما الروح فصورة (والابسد، ومن ثم وظيفتها تنظيمه . وهو ما يعني عدم وجود التناقض بين الروح والجسد، بل

إن المادة وجود بالقوة تحتاج إلى علة لتخرجها إلى الفعل، أي تصبح لها صورة: «إن المادة القابلة والصورة «إن المادة القابلة والصورة هما الشيء الواحد نفسه، لكنه بالقوة من جهة وبالفعل من جهة أخرى»<sup>(20)</sup>. وبالمثل فإن «صورة الجسم الطبيعي تمتلك الحياة بالقوة»<sup>(12)</sup>، يقصد بـ «الجسم الطبيعي» هنا المادة المنظمة من طرف الروح، وامتلاك الحياة بالقوة هو القدرة على الفعل.

إن العلاقة بين الجسد والروح عند أرسطو ثنائية الاتجاه: «بمقتضى اجتماعهما يؤثر الواحد ويتأثر الآخر، يُحرُّك الواحد ويُحرُّك الآخر؛ ولا تنتمي إحدى هذه العلاقات المتبادلة إلى أشياء تؤخذ بالمصادفة،(22)، وتكافؤ الأدوار هذا يجعل اجتماع الروح والجسد أمرا مطلقا

# تطور مفهوم اليسد . من التأمل الفلسفي إلى التمور العلمي

لأنه قائم على هويتهما من حيث الماهية: «ليس علينا أن نبحث إن كانت الروح والجسد شيئا واحدا، ليس أكثر مما نفعله بالنسبة إلى الشمع والبصمة، وبشكل عام بالنسبة إلى مادة ما ولما هو مكون منها «23». لا يكون الجسد كذلك إلا إذا كان حيا، ومن ثم لا يوجد مشكل في علاقة الجسد بالروح، لأن الروح هي صورة المادة التي تنظمها، إنها مبدأ الحياة: «إذن لا تنفصل الروح» عن الجسد، على الأقل بعض الأجزاء من الروح» لأنه من المستحيل على الإنسان أن يشارك في الخاود وفيما هو إلهي بشكل دائم (23).

مكذا، أسس أرسطو للبيولوجيا الماصرة والفيزياء كعلم حق، كما سنرى ذلك لاحقا، عندما اعتبر الجسد صورة ومادة، وقوة وفعلا. فكان بذلك تصوره للجسد نزعة إحيائية.

واننتقل الآن إلى الحديث عن الفيلسوف الذي يعتبر مؤسسا لمشكل العلاقة بين الجسد والفكر في الفلسفة والعلم المعاصرين أقصد رونيه ديكارت (1596 - 1650) إن أهم فكرة في فلسفته تتعلق بموضوعنا هي الإنسان الآلة. يعتبر ديكارت العالم فضاء هندسيا تتحكم فيه القوانين الميكانيكية، وجسد الإنسان، مثله مثل كل الكائنات الحية، عبارة عن آلة مضبوطة مثل الساعة، وهو التصور الذي أثر في نظرة طب القرنين السابع عشر والثامن عشر. يرى ديكارت أن الجسد آلة «جد منظمة» من طرف الإله الساعاتي، والروح لا توجد في الجسد وجود الربان في السفينة، بل ككائن يسكن في جميع أنحاء الجسد، فعندما نلاحظ امطدام جسدنا بشيء ما نشعر بالآلم في موضع الاصطدام من الجسد، في حين أن فبطان السفينة يلاحظ اصطدام السفينة بالرصيف أو بأي شيء آخر. كما يسلم ديكارت بوجود جسد داتي يحركه الجوع والعطش والألم... يبدو كان تصور ديكارت للجسد متعدد وواحد، أي «جسد متعدد»، مما سيفسح المجال أمام نقاشات البيولوجيا التجريبية والفلسفة.

يرى ديكارت أن هناك نظامين للواقع الفكر أو الجوهر المفكر (20 والجوهر الممتد (20) كلاهما من خلق الإله والإنسان هو الكائن الوحيد في الوجود الذي يتكون من هذين الواقعين: فهو من جهة جسد أو كائن حي، أي مادة، ومن ناحية أخرى هو «روح» أي فكر. وطيفة الروح هي منح الإنسان القدرة على خلق الأفكار والأحلام والصور والتمثلات، وبذلك يختلف الإنسان تعن الحيوان من حيث إن هذا الأخير لا يملك الحرية في خلق الأفكار لأنه يختلف الواتين الطبيعة أن تصور ديكارت لطبيعة إنسانية مزدوجة هو الذي وضع ديكارت في خاتة نزعة فلسفية ثنائية (20). وهو التصور الذي يضع مشكلا لازما يتجلى في السؤال عن كيفية تأثير الفكر أو الروح في الجسد وهما متصلان ومن طبيعتين مختلفتين تماما، ولا يمكن اختزال أحدهما في الأخراف.

يجيب ديكارت بأن محل التقائهما هو الدماغ، وبالضبط ما يسمى في البيولوجيا المعاصرة بالفدة الصنوبرية<sup>(22)</sup>، وهو ما سمح له بالتوفيق بين توجهه المثالي والمادي. إذ تمكن من جعل

### تطور مفهوم البسد . من التأمل الفلسفي إلى التمور العلمي

الفكر سابقا ومتحكما في الجسد نظرا إلى قدرته على الحرية والإرادة، وفي الوقت نفسه اعتبر الجسد آلة تكاد تكون ميكانيكية عندما جعل محل تأثير الفكر فيه هو الدماغ أي الجسد وبالتالى المادة(33).

يعبر الكوجيتو الديكارتي عن ضرورة تميز العقل mens عن إدراكاته وأحاسيسه لأن هذه الأخيرة تؤثر فيه، ومن ثم لا يمكن إدراك الجسد إلا كموضوع خارجي على الفكر، على الأقل في كل مرة نفكر فيها . وعليه يمكن تحديد الجسد – الموضوع هندسيا، أي من حيث الطول والعرض والسمك ... وكميا . باختصار، إن الجسد موضوع هيزيائي قابل للقياس . هناك طريقتان لدراسة وظائف الجسد، إما تشريحيا وإما باعتباره آلة . وحيث تتسم هذه الآلة بالحركة يرى ديكارت أن محركها بخار لطيف . يتبادر إلى الذهن السؤال الفلسفي التالي: إذا كان الجسد آلة مستقلة محركها بخار لطيف، فماذا بقي من الجسد الحي الإنساني أن الجسد قابل للتجزيء والفساد، أما الفكر فجوهر بسيط لا ينحل وبذلك فهو خالد . وما يعبر عن هذه العلاقة بين الجسد والفكر هو الكوجيتو الديكارتي: «أنا أفكر، إذن أنا موجود». إذ الوجود الإنساني قائم على التفكير والوعي أولا وليس على الجسد.

كما خصص ديكارت التأمُّلين الثاني والسادس من كتاب «تأملات ميتافيزيقية»(<sup>49)</sup> لهذا المشكل، إذ اعتبر الجسد ظاهرة وموضوعا خاصين بالنظر إلى المواضيع الأخرى. فوحدة الجسد والفكر هي التي تحدد جواهر الأشياء، أما الجسد وحده فعاجز عن المرفة.

حاصل القول أن الجسد والفكر جوهران مختلفان أيما اختلاف، فكيف نستطيع الجمع بينهما فلسفيا؟ إن الجسد موضوع للتأمل كما أنه مادة للدراسة العلمية التجريبية، وفي الوقت نفسه رمز ثقافي وإنساني يستلزم التأويل، فأي المنظورين يتطابق أكثر مع الجسد؟

لا يمكن التفكير في الجسد إلا باعتباره لامفكرا فيه لأنه من الصعب تناول الجسد كموضوع (الجسم) والجسد الخاص ضمن بنية عقلية لأنهما من مستويين مختلفين. فالأول معطى حسي، موضوع للنظرة واللمس، والثاني ينفلت من الحساسية. يقول في ذلك ميشال معطى حسي، موضوع للنظرة واللمس، والثاني ينفلت من الحساسية، إنه بالأحرى إذا جاز التبير، النقيض التام، (25) . يستلزم التفكير في الجسد، بشكل موضوعي تقليص الهوة بين الروح أو الفكر والجسد، والاتجاه أكثر نحو الجسد بقصد التقليص من أهمية الروح والوعي، فتجعل بذلك من الجسد محل الأنا والعقل والإرادة؛ عندئذ تتحقق شروط التفكير في الجسد فقول إن الجسد هو العقل والتواردة.

أمـا بالنسـبة إلى باروخ اسبينوزا فيعود نسـيان الجسـد في الفكر الإنسـاني إلى النزعـة العـقـلانيـة أو المثاليـة التي كانت تهـتم بالفكر والروح والوعي وتحـتقـر الجسـد والغـرائز منذ أفلاطون حتى ديكارت. الواقع أن الجسد ظل مغيبا إلى أن جاء باروخ اسبينوزا ليفتح الباب أمام التفكير الفلسفي في الجسد، إذ سيحاول تجاوز المفارقة التي يبرزها التفكير في الجسد، فالمسد، كله لي، من دون أن يكون كله أنا، كما أنه مألوف لي وغريب عني في الوقت نفسه. يمكن القول، إذا استعملنا اللغة الوجودية، إن الجسد لا يقدم نفسه لا باعتباره موجودا في يمكن القول، إذا استعملنا اللغة الوجودية، إن الجسد لا يقدم نفسه لا باعتباره موجودا في أداته، وكأنه موجود بيني، يتوسط الموضوعية والذاتية. هكذا يؤسس اسبينوزا لإمكانية التفكير في الجسد بالجسد عندما يقر بأن: «العقل والجسد شيء واحد، نتصوره مرة من خلال صفة الفكر وأخرى من خلال صفة الامتداد»(60)، مما يؤسس المشروعية المقارية المبيعة الإنسان، أي دراسة الإنسان إما من حيث هو امتداد (جسد) أو استعداد للفمل أو سلوكات تميز هذا الجسد عن غيره، وهو الأمر الذي ينتافى مع الادعاء بأن الوعى هو العامل المحدد في الفصل بين الإنسان والحيوان.

يرى اسبينوزا أن حرية الفرد وهم نابع من الجهل بما يمكن أن يفعله الجسد، فالجسد ليس مجرد أداة للفكر يخضع لمشيئته ويستجيب لأوامره بل على العكس من ذلك إن الفكر هو أداة

الجسد (37). لذا وجب علينا، وفق اسبينوزا، تحديد «ما يستطيع الجسد فعله» و«ما لا يستطيع فعله» طبقا لقوانين الطبيعة التي تخضع للضرورة، في حين أن الاحتمال ناتج عن الجهل، من خلال الجواب عن السؤال التالي: ماذا يمكن أن يضعل الجسد في غياب الفكر؟ أي ما استعداداته للفعل؟ يتفق الفلاسفة والعلماء على أن الحيوانات مجردة من الفكر والعقل استعداداته للفعل؟ يتفق الفلاسفة والعلماء على أن الحيوانات مجردة من الفكر والعقل وخصوصا من الوعي، لكن هذا لا يجردها كليا من إمكان السلوك؛ ومن ثم إذا ترك الجسد وهم عن دون أن يتدخل أي عامل خارجي فسيسلك الجسد كما لو كان يمتلك ذكاء وإرادة، يتصور اسبينوزا، في الجزء الثالث من كتاب الأخلاق، الوحدة النفسية والفيزيائية للإنسان من خلال الانفعال الذي يقتضي بالتعريف «انفعال الجسد» و«فكرة» هذا الانفعال. ويربط القدرة على الفعل بالقيود الأربعة التالية: الزيادة والنقصان والعون والتضاد. يكشف تحليل الانفعال عن وحدة الجسد والفكر وبالتالي عن الإنسان في بعديه الجسدي والنفسي. كما تدل الأخطاء، وفق اسبينوزا، على الاختلاف بين ما يحدث في العقل وما يحدث في الجسد، فالخطأ يكمن في المسافة بين ما يفكر فيه الإنسان وما يقول أو يكتب. وبذلك، على الرغم من أن الانفعالات نتجذر في الجسد، فإن لها تأثيرا في العقل، في المقابل لا تتخلص الانفعالات. العقلية من الجسد، لأن العقل يتصور، مثل الجسد، وصفه جوهرا في جانبه الخالد.

وعليه يرى اسبينوزا أن ديكارت قد أخطأ هي وضع المشكل، لذا لم يتمكن من حل المشكل؛ إذ لا يوجد، هي نظر اسبينوزا، جوهران مختلفان، بل كل واحد. فالجسد والفكر متماثلان، وما يسمح بالتفكير فيهما وتمييزهما هو الطريقة التي يدرك بها العقل الجوهر. فالإنسان يُحصَّل المعرفة، وفق اسبينوزا، بأسلوبين إما بالفكر أو بالامتداد، ومن ثم هالجسد والفكر ليسا واقمين

### تطور مفهوم البسد . من التأمل الفلسفي إلى التيور العلمي

مختلفين بل هما وجهتا نظر حول الموضوع نفسه، فالروح هي فكرة الجسد<sup>(69</sup>). لا يوجد بينهما تراتب أو اختلاف، «فلا الجسد قادر على أن يدفع العقل إلى التفكير، ولا العقل قادر على أن يدفع العقل إلى التفكير، ولا العقل قادر على أن يدفع الجسد إلى التحرك، أو السكون، أو إلى أي شيء آخر (إذا وجد)»<sup>(40)</sup>، إن الفكر هو وسيلة تمثل الجسد، كما أن هناك تطابقا بين تأثيرات الجسد وأفكار العقل، وهذا التصور هو الذي جعل اسبينوزا لا يعتبر الجسد مجرد موضوع للدراسات الميكانيكية والفسيولوجية.

وفي هذا السياق يقول فريديريك نيتشه على لسان زارادشت: «إن الإنسان المتفقه، الذي يصرف، يقول: أنا الجسد كله ولا شيء غيره، أما الروح فليست سوى اسم لشيء ما في الجسد»<sup>(14)</sup>. يرى نيتشه أنه بإمكاننا إما أن نعرف الجسد كتمثل أو كتصور، تماما كما نعرف باقي المواضيع التي تتجلى للإدراك، وبالتالي نحده من خلال مفهوم معين، أو أعرفه باعتباره جسدي من زاوية قوة الإرادة، لأنني أحرك أي عضو من أعضاء جسدي متى أريد، وهو ما يعني أن الجسد يطبع الإرادة، في حين يظن الناس أن الجسد مجرد أداة وعبد للمقل، فينفلون بذلك كون العقل مجرد مترجم لحاجات الجسد إلى معارف، مما يجعله خاضعا بشكل لا واع للجسد. وهذا ما يعبر عنه نيتشه على لسان زارادشت قائلا: «يوجد وراء أفكارك ومشاعرك، يا أخي، سيد قوي، مرشد طريق مجهول يدعى الذات. يسكن جسدك، إنه جسدك أسا من أجل ذاته خلق الجسد الخالق الفكر كيد لإرادته»<sup>(20)</sup>.

يفضل العامة، في نظر نيتشه، البحث عن الحقيقة باعتبارها تطابق ما في الأذهان لما في الأدهان لما في الأدهان لما في الأدهان أو الجسد دون الجسد الخالص أو الجسد بالذات، وحيث إن الوعي أو العقل مهووس بالمحافظة على الحياة، وبالتالي البحث عن وسائل تحقيق السلم والطمأنينة، فإنه لا يرى سوى قوى ردود الفعل ومن خلالها فضيلة الخضوع والطاعة والحذر التي تشكل طباع العبد الذي يخاف الموت. هكذا يسعى العامة والعلم إلى مسح كل ما يبدو مهددًا وخطيرا ومغامرا؛ وعليه فالوعي لا يرى النبل والعنف والعفوية وكل ما يشكل خصائص الجسد بالذات، أي أن الجسد موجود دائما وأولا، ومن دونه ستكون الإرادة خرساء.

يتضح مما سلف أن نيتشه يقلب الكوجيتو الديكارتي إذ يصبح بمعنى ما: أنا جسد إذن أنا أريد فأفكر. بمعنى ما: أنا جسد إذن أنا أريد فأفكر. بمعنى أن الجسد يوجد وراء الأفكار والمشاعر وهو الذي يجعلها ممكنة، كما لو كانت المشاعر تأتي متى تريد، فيتحول «أنا» إلى مجرد واقعة لغوية أو مقولة نحوية «الفاعل»، و«الأنا» إلى مجرد أثر سطحي يلبس ما يسكنه، باختصار شديد، إن الزعم الديكارتي، بأننا نفكر في شيء ما لأننا نريده، قول من دون معنى لأننا نواجهه بالتساؤل: ولماذا هذه الفكرة أو هذا الشعور وليس غيره؟

يعتبر نيتشه الفلسفة الكلاسيكية «سوء فهم للجسد»<sup>(4)</sup>؛ لذا يقترح «اتخاذ الجسد نقطة انطلاق، وجعله خيطا ناظما، هذا هو الأساسى، إن الجسد ظاهرة غنية جدا، تسمح

## تلور مفهوم اليسد : من التأمل الفلسفي إلى التبور العالمي

بملاحظات أكثر وضوحا..»، «إن الجسد فكر مُفاجئ أكثر مما كانت الروح من قبل». ويتابع في السياق والكتاب نفسه<sup>(44)</sup>: «يجب أن نضعه (الجسد) في المقام الأول، لأسباب منهجية، من دون أحكام مسبقة حول دلالته القصوى». أما «الوعي فليس سوى أداة... لا هـــو أكــثر ضــرورة ولا أكثر جاذبية... يجب إذن قلب التراتب... والاحتفاظ بما هو فكري كلغة مشفرة للجسد»<sup>(15)</sup>.

أما هنري برغسون فيزعم أن ما هو مشترك بين النزعات الفلسفية التي ناقشت مشكل العلاقة بين الجسد والفكر هو كونها تعتبر العمليات الأولية للفكر (الإدراك والتذكر) عمليات معرفية خالصة، لكنها تتجاهل العلاقة بين الإدراك والفعل والذكرى والسلوك ١٠٥٠. فوظيفة الذاكرة هي ربط إدراكات الماضي بالحاضر واقتراح القرار الأفضل، أما الإدراك فعمليات كثيرة ومعقدة في الدماغ تفسر في مجال البيولوجيا العصبية، يقتصر دوره على انتقاء الصور التي لا أتحكم فيها وكل الصور المتبقية التي لا تهم حاجات الصورة التي أسميها جسدي. هكذا، سعى إلى حل مشكل الجسد والفكر من خلال التبيه إلى أهمية الذاكرة الخالصة (الدافع الحيوي للتطور الخلاق)، لأن هذه الأخيرة تركيب بين الماضي والحاضر والمستقبل، وهي تتمظهر عبر الأفعال التي تسبب اتحادها مع الجسد. فالجسد هو الجسم الذي يعرفه الإدراك من الخارج عن طريق الصور ومن الداخل عبر الشعور (47)، بمعنى أن الفرد يدرك جسده عبر الصور التي يمنحها له هذا الجسد، أما وظيفة الجسد فهي تحريك الأشياء مما يجعله مركز الأفعال(48)، والفعل ليس سوى ملكة تغيير الأشياء، «ملكة يشهدها الوعي، والتي تتمركز فيها كل قوى الجسد المنظّمة»(49)، لتصبح الأجسام التي تحيط بجسدي محل انعكاس الفعل المحتمل لجسدي عليها. أي أن الإدراك معرفة خالصة، فـ «جسدى هو ما يرتسم في مركز هذه الإدراكات، وشخصي هو الموجود الذي يجب أن نرجع إليه هذه الأفعال»(أأنا. يمتلك الدماغ، في نظر برغسون، خصائص فيزيائية فقط، ومن ثم فدوره التلقي فقط، ثم نقل الحركة، أما الإدراك (الإدراكات الدماغية) فشيء ما إضافي في المادة (الوظائف الانعكاسية للنخاع الشوكي)، لا يختلف عنها سوى في الدرجة وليس في الطبيعة(أدَّ). إن علاقة الإدراك الخالص بالمادة أشبه بعلاقة الجزء بالكل. أما اختلاف الإدراك عن الذاكرة فمن حيث الطبيعة لأن الذاكرة ليست مجرد وظيفة دماغية (52)، إذ «مع الذاكرة نحن حقا في مجال الفكر «(53).

محصول القول: إن الجسد يتوجه، في نظر هنري برغسون، دائما نحو الفعل، وظيفته الحد من حياة الفكر، لأن مهمته هي انتقاء الصور والتمثلات ومن ثم إقصاء البعض منها؛ مما يعني أنه لا يخلق أي حالة نفسية أو فكرية، يقتصر إدراكنا على المواضيع التي تؤثر في أعضائنا، وتهيئ حركاتنا وأفعالنا؛ مما يعني أن دور الجسد لا يكمن في تخزين الذكريات، بل في اختيار الذكري المهيدة، تلك التي تكمّل وتوضح الحالة الراهنة من أجل الفعل النهائي، ويكون هذا الاختيار من أجل نقل الذكري إلى الوعي عن طريق الفاعلية الواقعية، لأن القانون الأساسي

### تطور مفهوم البسد . من التأمل الفلسفي إلى التمور العلمي

للحياة النفسية هو: «التوجه من وعينا نحو الفعلى «ك. وعليه، برى برغسون أن نظريته في الإدراك النفسية هو: «التواب بين المتد الإدراك الخالص من جهة والذاكرة الخالصة من جهة أخرى تهيئ الطريق للتقارب بين المتد وغير المتد، وبين الكم والكيف أي، بين الجسد والفكر «ك.) لكن اعتقاده في الاختلاف بين الإدراك والذاكرة من حيث الطبيعة جعله يسقط في النزعة الثنائية التي كان يجهد نفسه للتخلص منها.

# 4 - التصور الطبيعي للجسد: منه التفكير في الجسر إلى تجسيب التفكير نستنتج مما سلف التريخ التفكير في الجسد مبني على مبدأ

نستنتج مما سلف أن تاريخ التفكير في الجسد مبني على مبدآ التعالي وأحيانا المفارقة، فإما أن الفلاسفة كانوا يعتبرون الفكر – أو الروح – متعاليا على الجسد بالقدر الذي يسمح له بالتأمل في

الجسد ذاته وفي علاقته بالفكر، وهو ما يعنى تفضيل أو على الأقل إسناد أسبقية معرفية أو وجودية إلى الفكر. يتبنى هذا التصور العقلانيون والمثاليون، وإن كان بدرجات متفاوتة تتراوح بين نزعة الأنا وحدى المتطرفة والمثالية المعتدلة، ويتلخص هذا التصور في الاعتقاد في اختلاف طبيعتي هذين العنصرين المكونين لماهية الإنسان: الفكر والجسد، أو الروح والمادة. من هذا المنطلق فضلنا تسمية هذا التصور «التفكير في الجسد». في المقابل نجد التصور المادي أو الطبيعي لهذه العلاقة الذي يبتدئ من ديموقريطس وأناكساجوراس وينتهي إلى المادية الجدلية والتصورات العلمية التجريبية للعلوم البيولوجية العصبية. وحيث إن هذه الأخيرة تتطلق من الجسد بوصفها معطى حسيا وموضوعا للتحليل والتحقق العلمي وليس مفهوما مجردا، فقد ارتأينا تسميته: «تجسيد التفكير»(56). يرى ميشيل سير أن السنين الأخيرة تشهد ولادة جسد جديد. إنه «جسد يخرج من الضرورة ليدخل الإمكان»، فقد دخلت البشرية، وفق ميشيل سير، عهد إنسان العلم Hominescence"، يفرز هذا العهد الجديد منطقا جديدا يعين ترابطا جديدا بين الجسد الإنساني والعلم من أجل زيادة كبيرة في الإنجازات المعرفية، إنه عهد الإنسان الذي انتصر على شروطه المادية، وفي الوقت نفسه أصبح ضحية انتصاراته؛ لأننا «أضحينا المواضيع السلبية لأفعالنا باعتبارنا ذوات»<sup>(58)</sup>. تمثل التحولات المعاصرة مرحلة من التطور العلمي الذي يدخل ضمن الانقلابات الحالية للمجتمع ولتقدم الإنسان؛ لذا يعتمد ميشيل سير في امتحان الجسد أو تطويره أو فهمه أو بنائه على العلوم المعاصرة والتكنولوجيا، وعليه ستتسخ أسئلة إشكال الجسد والفكر لتصبح كالآتى:

هل يمكن التفكير في الجسد إذا كان ما يحدد الجسد هو الفعالية، وإذا كان لا يمكن بلوغ الجسد بالوعي، لأن الوعي يستند إليه؟ هل يمكن التفكير في الجسد عن طريق تأويل أشكال ردود الأفعال؟ إذا كان التفكير إحدى وظائف الدماغ فماذا سيكون التفكير الفريزي الخالص؟ هل هو عمليات عصبية واعية أم عمليات عقلية لاواعية؟ وإذا كان الجسد «لا وعي ضروري»، وإذا كان من المستحيل على الذات أن تعطى كموضوع، فكيف نحصل على الفكر؟ إن الجسد كل وأجزاء في الوقت نفسه، إحساس وغفلة، ظاهر وياطن، هيئة وماهية، ثابت ومتحول، صيرورة دائمة نحو حالة ما . باختصار إن الجسد تعددية، وصيرورة، فهل يمكن التفكير فيه؟ ألا نحتاج في كل مرة إلى تعديل نظرتنا طبقا للمظاهر؟ وما الفرق بين التطابق مع الواقع والتطابق مع المسير؟ لم يخرج تاريخ وضع المشكل عن ترجيح أحد طرفي المشكل: الجسعد أو الفكر؛ فعرف

لم يخرج تاريخ وضع المشكل عن ترجيح أحد طرفي المشكل: الجسد أو الفكر؛ فعرف التصور المُرجَّع للجسد أو الفكر؛ فعرف التصور المُرجَّع للجسد أو المادة بالنزعة المادية وأغلب دعاته من الملماء، في حين عرف دعاة ترجيح الفكر بالمثاليين أو العقلانيين وأغلبهم من الفلاسفة. ونظرا إلى تطور العلوم البيولوجية خصوصا العصبية، وكذا علوم النفس ومنها على وجه الخصوص علم النفس المعرفي، فقد تناسخت صيغ وضع المشكل إلى حد التعقيد.

إن هذه الصيغة المعاصرة لعلاقة الجسد بالفكر هي التي يصطلح عليها الفلاسفة المعاصرون بمشكل الجسد والفكر في الإبيستمولوجيا المعاصرة والذي يعبر عنه السؤال الآتي: 
كيف تتمكن المادة من خلق الأفكار؟ يفترض هذا السؤال أمرين: أولا أن الدماغ هو الذي ينتج 
الأفكار، وثانيا أن السؤال وإن تغيرت صيغته أو سياقه، أي أصبح يوضع في مجال العلوم، فإنه 
يبقى في عمقه سؤالا فلسفيا، فهل يمكن أن نجد له جوابا علميا؟ إذا كان ذلك ممكنا فهل 
يكتسي هذا الجواب صفة العقلانية التي تتصف بها الموسوعة العلمية؟ أو لنقل بلغة كارل بوبر: 
الا تقبل النظريات حول مشكل الجسد والفكر الإبطال إذا سلمنا أن هذا الأخير هو معيار 
علمية النظريات العلمية(80)؟

تجدر الإشارة إلى أن التصور العلمي المعاصر يرفض الفصل بين الجسد والفكر لأن الأفكار منقوشة في الدماغ، وما يسمح بالتعبير عن الفكر، أو بعبارة أدق، عن الأفكار هو التفاعل بين الخسية في الدماغ، وما يسمح بالتعبير عن الفكر، أو بعبارة أدق، عن الأفكار هو التفاعل بين الخلايا العصبية الدماغية. لكن مثل هذا الجواب وإن بدا في ظاهره واضحا غير أنه يضمر تسليما بماهية الفكر، لذا نتساءل: ما المقصود بالفكر أو العقل في التصور العلمي الملاي؟ سنتاقض إذا تحدثنا عن جوهر أو كائن فكري مستقل، كما أن الزعم بحصر الفكر في العمليات الدماغية الملاحظة تجربييا لا يكتفي بنفي هذا الكائن المستقل بل يؤدي إلى رفض علوم أخرى تدعي العكس، الملاحظة تجربييا لا يكتفي بنفي هذا الكائن المستقل بل يؤدي إلى رفض علوم أخرى تدعي العكس، وونقصد هنا علم النفس الذي يستعمل مفاهيم مثل «الصورة الذهنية» و«الوعي» و«الرغية» و«الذكاء»، لتدمجه في البيولوجيا العصبية ( المنافق الإدماج وإن بدا للعلماء ممكنا غير أن هناك بعض المفاهيم المرتبطة بالفكر كالهوية والشخص والذاتية والفطري والمكتسب التي تضع المشكل من جديد . ولعل هذا هو السبب في توالد الأسئلة المتعلقة بمشكل العلاقة بين الجسد والفكر.

ونظرا إلى أن صيغة وضع السؤال توجه طريقة الجواب، فإن العلم المعاصر قد اختلف في الإجابة عن هذا الإشكال؛ لأن العلماء اختلفوا في طريقة وأسلوب وضع السؤال إلى حـد الخلاف، لكن يمكن عموما تصنيف هذه الأجوية في أربعة مجالات معرفية:

#### تطور مفهوم الدسد . من التأمل الفلسفى إلى التمور العلمي

1 -الفلسفة العصبية (النزعة السلوكية النطقية والنزعة الإقصائية): من السهل اختصار هذا التصور في القول بالتماثل بين ما هو فيزيائي وما هو ذهني، وعليه فإن كل العمليات المقلية أو الفكرية التي يقوم بها الإنسان يطابقها نشاط عصبي يمكن وصفه من خلال عملية فيزيائية وكميائية، وهو ما يعني أن معرفة أحدهما تعفينا من معرفة الثاني؛ لأنهما، بمعنى ما، شيء واحد. ويمثل هذا الاتجاه كل من بول وباتريسيا تشورتشلاند(\*) اللذين يزعمان أن الفكر ليس سوى تفاعل بين الخلايا العصبية أو العصبونات، ومن ثم وجبت دراسة الفكر في مجال العلوم المصبية المصبية العصبية المصبية المصبية المصبية المصبية المصبية المسبية المصبية المصبية المصبية المصبية المصبية المصبية المسبية المسبية

لقد صاغ بول تشورتشلاند نظرية تدعى «المادية الإقصائية المناسبة الى العالم التجريبي، وإذا وجود أي حالة ذهنية ، مثل الفكر والوعي والمشاعر والأفكار، بالنسبة إلى العالم التجريبي، وإذا كانت هذه الألفاظ متداولة بين الناس فليست في الأصل سوى وقائع عصبية، واستعمال مثل هذه الألفاظ راجع إلى عدم قدرة الناس على وصف العمليات العصبية الحقيقية، إنها أشبه بالأساليب المجازية للتعبير عن أمور فيزيائية، إن المسألة مسألة وقت، إذ إن تقدم العلوم الخاصة باللماغ سيؤدى إلى إقصاء علم النفس والاستيعاض عنه بالعلوم العمبية (20).

أما باتريسيا تشورتشلاند فتدعو أيضا إلى إقصاء كل نزعة نفسية لمصلحة العلوم المصبية (ها بتريسيا تشورتشلاند فتدعو أيضا إلى إقصاء كل نزعة نفسية مسلحة العلمية (ها التواح نمائج تفسيرية لاشتغال الدماغ. بمعنى أن الفلسفة العقلية ستتحول إلى نوع من الترجمة، من المفاهيم الفلسفية السائدة إلى اللغة العلمية الصارمة للعلوم العصبية، والتنظير بقصد تفسير طبيعة الدماغ. وعلى هذا الأساس قدم بول تشورتشلاند نموذجا تفسيريا لاشتغال الدماغ(6) يقوم على هندسة للترابطات بين الخلايا العمبية.

وقد وجهت كثير من الانتقادات إلى هذا التصور نظرا إلى طابعه الاختزائي المضرط، خصوصا من طرف علماء البيولوجيا العصبية وعلى رأسهم **جون دولاكو**ر<sup>(60)</sup>الذي يؤاخذ هذا التصور من حيث اختزائيته وصبغته الفلسفية البعيدة عن التخصص العلمي الصارم

خلاصة القول: إن التصور المادي الإقصائي يفترض إمكان وصف كل أوجه الفكر، سواء الذاتية أو الموضوعية، باعتبارها عمليات فيزيائية أولية. لكن هذا التصور لا يصمد أمام الناساؤل: هل يمكن فعلا إقصاء البعد الذاتي النفسي (الأحاسيس، الألم، الذوق الجمالي، النخضب، باختصار كل الانفعالات) من عقل الإنسان من دون أن تكون لذلك آثار على ردود أفعاله؟ كان ديكارت يرى أن الكلب مثلا ينبح بصوت عال عندما نضريه، لكن هذا لا يعني أنه يشعر بالألم؛ مما يعنى أن نباحه أو هريه ليس سوى رد فعل آلى لطبيعته العضوية (60).

يعتبر برتراند راسل أول من اعتبر علم النفس أو علم العقل خاضعا لقانون العلية، حيث يرى أن الذهني والفيزيائي «لا يختلفان في أي خاصية محايثة [...] بل فقط من خلال استعدادهما وسياقهما» (<sup>((3)</sup>). كما يسند إلى الخصائص الفيزيائية مبدأ استنتاج حالة العقل أو الفكر انطلاقا من حالة دماغية (<sup>(3))</sup>. لكن هذا التصور الذي يوحد بين الجانب الفيزيائي والنفسى في الجسد لم يتمكن من وصف كيفيات التكوين المادي للحالات النفسية.

كما يرى لودفيج فيتجنشتاين أن السبب الأول في خطأ مبدأ موضعة الفكر في الدماغ هو استمال القياس أو التماثل، مثلا، بين التفكير والتكلم بناء على بنيتهما النحوية، ولتوضيح ذلك يقدم مثال التعبيرين: ويعبر الفم عن الفكر» وويعبر الدماغ عن الفكر» أن الفكر، في نظر فيدجينشتاين، ونشاط يستعمل علامات، ويذلك تتحصر مهمته في فهم بنية ونحو التعابير من قبيل «يعبر الدماغ عن الفكر» أو «الدماغ محل الفكر»؛ وحيث إن الدماغ عضو مادي فإن هذه التعابير تشمل الدماغ والحالة الذهنية التي ليست سوى اسم آخر للواقع الفسيولوجي وحالة الخلايا العصبية. بعبارة الخرى، يجب النظر إلى هذه التعابير بوصفها أساليب مجازية؛ حتى نقصي أي إمكان لوجود حالات ذهنية مستقلة؛ ولا يبقى أمامنا سوى التقسير العلّى للجهاز العصبي.

وفي السياق نفسه يميز د. م. أرمسترونج بين «إدراك الجسد» و«إحساس الجسد» و«مشاعر الجسد» رافضا موضعة المشاعر في الجسد<sup>(®)</sup>؛ وهو ما يعني أن الوضع العرفي للجسد يتغير طبقا للطبيعة الآلية للدماغ الإنساني<sup>(70</sup>، «إن الأجساد هي التي تفكر»، في نظر أرمسترونج، «ولا يوجد جسد من دون فكر»<sup>(10</sup>،

فماذا يعني إذن القول بأن الفكر يوجد في الدماغ؟ الجواب ببساطة هو أن هناك عمليات فسيولوجية تكون في ترابط مع الفكر، وأن ملاحظتها قد تؤدي إلى اكتشاف الفكر، وهو ما يشرط صعة هذا الفرض بالملاحظة والتعقق(٢٠).

2 - نظرية «المظهر المسزوج»: Dual aspect Theory أو الظاهرية المساحبة Epiphenominalism ومفادها أن هناك تطابقا بين الجانب الذاتي المتلخص في الانطباعات والوعي والمشاعر، والجانب الموضوعي، أي الأنشطة الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية للدماغ. بحيث إن الظواهر الفيزيائية تسبب الظواهر النفسية، لكن هذه الأخيرة لا تسبب شيئًا. ويمثل هذا التوجه كل من طوماس نيجل وهرانك جاكوبسون(\*).

مثلت هذه النظرية ردة فعل على التصور الإقصائي الذي يطابق بين الفكر والدماغ؛ فعلى الرغم من أنها تقر بأن الأفكار لها دعامة مادية فإنها لا تقبل اختزال الفكر في الدماغ أو مطابقته مع العمليات الدماغية، ومن ثم فإن هناك وجهين العملة نفسها لا يقبلان القسمة، مثل الورقة النقدية: لها وجه موضوعي وآخر ذاتي. حاول طوماس نيجل أن يعرض هذا التصور من خلال تجرية افتراضية تتلخص في التساؤل عما يمكن أن يشعر به المرء لو كان وطواطا(77). وعليه يحاول المقارنة بين سلوك الوطواط وسلوك الإنسان ليرى الفرق بينهما من جهة المكون الذاتي أو الوعي، يقر نيجل بأن الوطواط يتمكن من الطيران في الظلام معتمدا

#### تطور مفهوم الدسد . من التأمل الفلسفى الى التمور العلمي

على تموجات وذبذبات، تماما كما يعتمد الإنسان على العين، وإذا كان العلم قادرا على دراسة ومعرفة هذه العملية الفيزيائية فإنه غير قادر على أن يستشف أو يشعر ذاتيا بما يشعر به الوطواط، بعبارة أخرى، إن الذاتية تند عن التفسير العلمي لأنها تتطلب التماهي أو استبطان الحالات الجوانية للوطواط، وعموما يرى توماس نيجل أن في إمكاننا أن نتصور أجسادنا كما هي في الواقع من دون عقلنا، مما يعني أن عقلنا مختلف عن جسدنا برمته، وبالخصوص عن وظائفه العصبية، بعبارة أدق إن الوعي يتجاوز الوظائف الجسدية والعصبية.

وفي السياق نفسه يقدم فرانك جاكسون مثالا مشابها (70 يتخيل فيه الفتاة (ميري) الـتي لا تعرف الألوان لأنها نشأت في غرفة بها الأبيض والأسود فقط، أو يمكن أن نتصور أنها تعاني عمى الألوان، ومن ثم ترى العالم بالأسود والأبيض فقط، وهب أن ميري أتمت دراستها في تخصص الفسيولوجيا العصبية للبصر، ما يعني أنها اكتسبت جميع المعارف العلمية الخاصة بالألوان، وهو ما يمكنها من معرفة العمليات البصرية التي تحدث عندما نشاهد الماطم أو السماء على الرغم من أنها لم تر من قبل اللونين الأحمر والأزرق، ولنفرض الآن أن ميري شفيت من إعاقتها، ما الذي سيتغير؟ من المؤكد أنها ستتعلم كثيرا عن الألوان خاصة والعالم عموما، فتكتشف بذلك أن معرفتها السابقة كانت ناقصة على الرغم من أنها كانت تتوافر على كل المعلومات الفيزيائية.

نستنج من هذه التجرية الافتراضية أن الجانب الذاتي من الوعي، الخصائص أو الكيفيات (الكواليا) التي لا تختزل إلى المعلومات الفيزيائية، ليس سوى سمة مكملة للأشياء من دون أن تكون له وظيفة خاصة. لكنه على الرغم من ذلك مهم هي تشكل المعرفة العلمية والإنسانية. لكن يمكن أن نعترض على هذا التصور بالتساؤلات الآتية: إذا كانت الذاتية مجرد صفة مكملة وغير ضرورية للمعرفة ألا يعني أنها نافلة؟ بل ما الشيء الذي تضيفه الذاتية إلى التحليل الفيزيائي الخالص؟ هل حقا تعتبر الانفعالات بكل أنواعها مجرد انطباع ذاتي غير ذي أهمية بالنسبة إلى الجهاز العضوى؟

يرفض ساوول كريبكه المكون الذاتي في العملية المعرفية الذي استنتجه طوماس نيجل من خلال تخيل تجرية الوطواط، إذ توصل إلى النشاز المعرفي بين الأجساد معتمدا على فكرة المسمِّي الصلب Grigid designator، وهو التعبير الذي يحيل على الشيء نفسه مهما اختلفت السياقات، إنه اسم العلم، في حين أن الأوصاف المحددة، بلغة برتراند راسل، ليست كذلك؛ ذلك أن الوصل بين اسم العلم ووصفه المحدد قد يكون صادقا إذا وجد بينهما تطابق، غير أن هذا الصدق سيكون عرضيا إذ من المكن أن يوجد عالم تكذب فيه هذه القضية، أما عندما يكون طرفا العبارة مسميين صلبين، أي اسمي علم فإن العبارة تكون صادقة بالضرورة في جميع العوالم الممكنة، أي صحيحة، مثال ذلك: «ياسر عرفات» و«أبو عمار»، فإذا طبقنا

هذا المبدأ على علاقة الجسد بالفكر، إذ نجعل طرفي العبارة الوصفية مسمّى صلبا من الحالة العقلية ومسمى صلبا من الحالة الجسدية (الدماغية) تكون العبارة صادقة، بيد أن هذا الربط سيكون عرضيا، إذ يمكن أن يوجد ألم من دون أن يوجد مثير، وبالتالي تصبح العبارة كاذبة.

3 - النزعة الوظيفية: جاءت ردا على النزعة المادية والنزعة السلوكية اللتين تتكران صفات العقل كالوعي والقصدية، جاءت ردا على النزعة المادية والنزعة السلوكية اللتين تتكران صفات العقل كالوعي والقصدية، مع محاولة تجنب الداتية. لذا تزعم إمكان دراسة الفكر من دون الاهتمام بدعامته المادية لأن الفكرة الواحدة يمكن التعبير عنها باعتماد دعائم فيزيائية مختلفة جدا، إذ يمكن أن نتلفظ أو نكتب العبارة نفسها أو ننحتها أو ننعشها، فلا نهتم إلا بمضمون الرسالة الذي يظل هو نفسه، بمثل هذا الاتجاه كل من جيري فودور وهيلاري بوتئام(\*)، وإن كان هذا الأخير قد غير رأيه فيما بعد، ويقوم هذا التصور على الفكرة الأساسية مائية، نكا لمكن قياس الزمن سواء بالساعة الميكانيكية أو ساعة كوارتز، أو ساعة شمسية أو الوظيفة نفسها، وهو ما يعني أثنا نستطيع تتفيذ الوظيفة نفسها وهو ما يعني أثنا نستطيع تتفيذ الوظيفة نفسها بعدات ووسائل مختلفة تماما، من دون أن نحتاج إلى وصف شامل لهذه الدعامة المادية. وهذا ما يعبر عنه بوتنام قائلا: «إن اشتغال الآلة الحاسبة، وفق النزعة الوظيفية، مثلا لا يفسر عن طريق فيزياء الآلة الحاسبة، بل يفسر عن طريق فيزياء الآلة الحاسبة، بل يفسر عن طريق فيزياء الآلة الحاسبة، وفق النزعة الوظيفية، مثلا لا

حاصل القول: إنه من المكن دراسة الوظيفة النفسية أو الدماغية باستقالال تام عن الدعامة الملاية من الدعامة الملاية من دون أن يلزم عن هذا الاعتقاد في اختلاف طبيعتي الدماغ والفكر. فإذا كان هناك منطق للوظيفة الذهنية وجهاز عضوي فإنهما ليسا مستقلين وجودا إلا من حيث إمكان دراستهما. وعليه، فإن محاولة فهم الأفكار عن طريق ملاحظة الخلايا العصبية، وفق جون هرانسوا دورتييه (أشبه بمحاولة فهم أغنية لفرقة البيتلز فقط عن طريق تحليل الموجات الصوتية التي تبعثها، أو محاولة تفسير اشتغال بنك ما عن طريق قسيولوجيا موظفيه.

حاولت النزعة الوظيفية التمثيلية (30) مع جيري فودور استبدال مفهوم العقل بالفكر من أجل تجنب النزعتين الاختزاليتين: النزعة السلوكية المنطقية والنزعة الملدية الفسيولوجية، وذلك من خلال وصف الفكر باعتماد نموذج الحساب (70/Computation) باعتباره يماثل بين الحصائص الفيزيائية للجهاز الآلي(30) بأن مناك تماثلا، في نظره، الوظيفية للجهاز العصبي والخصائص الفيزيائية للجهاز الآلي(30) بأن مناك تماثلا، في نظره، بين الحالات النفسية للجهاز العصبي والحالات المنظمة للآلة الحاسوبية(30). وهو التصور الذي يدخل ضمن نظرية تماثل الحالة الوظيفية (30) أن المنافقة المعلمات مما يجعلها شديد، ترى هذه النزعة أن الإنسان والأجهزة النفسية أنساق لمالجة المعلومات مما يجعلها تشبه الحاسوب، وبالتالي تماثل العمليات المعرفية لدى الإنسان الذكاء الاصطناعي، ومن هذا المنطلق يصنف جيري فودور الجسد في مرتبة الأجهزة المحيطة، التي تقدم المعلومات للأجهزة المرزية عبر محولات إرسال تتلقى المعلومات فتحولها ثم تعيد إرسالـها؛ وحـيث إن الجسـد

لا يفكر فإن الموجهات الحسية والإدراكية لا تنتمي إلى خصائص العملية المعرفية المركزية(20). هكذا حاول تفسير المشكل من خلال وضع تماثل بين الدماغ والحاسوب؛ ذلك أن علاقة الفكر بالدماغ أشبه بعلاقة البرنامج بالحاسوب، إذ يمكن استعمال أو تطبيق برنامج معلوماتي (Software) على عدة دعامات أو أجهزة (hardware)، حتى لو كان ذلك عن طريق الورق والقلم؛ لأن المهم بالنسبة إلى البرنامج هو فهم منطقه، ومتوالية التعليمات التي يتضمنها وليس الدعامة لمادية التي يطبق فيها، وبالمثل لفهم الفكر يجب الاهتمام بالمنطق المستعمل في العمليات الذهنية.

أ – استبدال الدماغ بالجسد: يظهر الجسد في فاسفة العقل أو الفكر فقط لمارضة النزعة المادية الاختزالية التي يتبناها أرمسترونج وبول تشورتشلاند (33). سيعوض الجسد بالعضو المركزي فيه، أي الدماغ؛ وهو ما أدى إلى إقصاء الجسد الحسي وبالتالي البحث عن نماذج نظرية تسمح باختزال الجسد في الدماغ، وبذلك فقد «انخرط أخصائيو الدماغ والعقل والذكاء الاصطناعي، في مطلع الألفية الثالثة، في لقاء تاريخي مع ما يمكن أن يعتبر مصدرا لقطيعة إبيستمولوجية حقيقية (48)، تتمثل في دراسة الصورة التشريحية والوظيفية للدماغ، فخلقت ما يسمى علم النفس العصبي المرفي الذي يتغيا وصف الشبكات العصبية في أثناء تحركها من أجل معرفة النوات، بمعنى أنه يعتبر الحالات الدماغية، التي توصف بطريقة وظيفية، هي الخاصية الفيزيائية للحالات الذهنية، وإن كان من المكن دراسة محتوى هذه وظيفية، هي الخاصية الفيزيائية للحالات الذهنية، وإن كان من المكن دراسة محتوى هذه الأخيرة بشكل منعزل، إن هذا الوصف الوظيفي هو الذي يسمح بوجود علاقة قصدية للدماغ مع الأشياء الواقعية العصابية.

ظهرت العلوم العصبية المعرفية في العام 1982، وتقوم على فرضية «التعالق الجوهري الاستكشافي» (8%) وهي انتقال من فلسفة الدماغ إلى بيولوجيا الدماغ، وتتلخص مهمة هذه العلوم أولا، في تفسير عمل الجهاز العصبي باعتماد الخصائص البيولوجية والعصبية التسريحية والعصبية الفسيولوجية، ثانيا، الريط بين الخصائص البيولوجية العصبية والقدرات المعرفية، ثانثا، البحث عن الترابطات الدماغية والقدرة المعرفية، رابعا، الإقرار بالتعالق الوجودي بين الخصائص النفسية والخصائص البيولوجية العصبية، خامسا وأخيرا، رفض النزعة البيولوجية العصبية الإقصائية وكذا علم النفس التقليدي لأن الحالات النفسية هي حالات بيولوجية عصبية وليست مجرد ترابطات أو خصائص.

ب – الجسد العصبي الحاسوبي: حاولت العلوم المعرفية دراسة الفكر أو العقل من خلال نموذج الحاسوب والمعلوميات (connectionism التي أعادت الموابع والمعلوميات)، وهو ما سمي النزعة الترابطية منارك المعروب إلى فكرة الجسد إلى نظرية العقل، غير أنه جسد افتراضي وحاسوبين)، يستند هذا التصور إلى فكرة

## تطور مفهوم اليسد ؛ من التأمل الفلسفي إلى التمور العلمي

التطور والانتخاب الطبيعي، ذلك أن الدماغ البشري تحول من الصغر والبساطة إلى الكبر والتعقيد، أي من الأوسترالوبشسكيس إلى إنسان البيونيك والجينوم. وحيث إن الأعضاء الحية تخضع للتطور كذلك، فإن الدماغ قد تطور بالوتيرة نفسها وريما بشكل أسرع. لذا نتساءل: كيف انتقل الدماغ من عضو حسى حركى إلى عقل ووعي؟ بعبارة أخرى كيف تطور الذكاء البشرى(88) إن المطلب هو تفسير تطور الذكاء البشرى استنادا إلى مبدأ مفاده أن الإنسان العاقل تطور من حيوان بدائي (جسد حي) إلى إنسان عاقل. وتمثل القشرة الدماغية، المسؤولة عن العمليات العقلية العليا، حلقة التطور. ونظرا إلى استحالة إعادة هذه الصيرورة التطورية فسيكون كل جواب عن سؤالنا السابق مجرد تخمين، غير أن عذرنا في ذلك أن التخمينات أساس النظريات العلمية. إن اختزال الدماغ في الذكاء هو الذي أوحى للعلماء بفكرة التماثل مع الحاسوب. فهل يمكن للحواسيب التي تصمم من خلال استخدام القشرة الدماغية أن توفر نسخة أو تقوم بالاستغناء عن القشرة الدماغية؟ إن أهم وظيفة من وظائف الدماغ هي التعلم، وهذا يعتمد على استيعاب المعلومة بدرجة من الذكاء، والمعلومة الرقمية أشبه بخيط من الواحدات والأصفار، أي متوالية من الموصلات أو الترانزيستورات المشغَّلة (الواحد) والمُعطَّلة (الصفر). إن الترانزيستور هو نقطة من المعلومة التي تسمى البايت byte والتي يرمز إليها بمتوالية من الواحد والصفر(89). وعليه، يتكون نظام الحاسوب من ترانزيستورات قابلة لأن تشغل وتطفأ إراديا، وتراتبها يناظر الاختلاف في محتوى المعلومات، أما القدرة على تشغيلها أو إطفائها فتناظر القدرة على معالجة المعلومات، تدخل المعلومات إلى الحاسوب عبر لوحة المفاتيح لتعالج في وحدة المعالجة المركزية Central Processing Unit غير أن الحاسوب ليس مجرد مجموعة من الترانزيستورات، تماما كما أن الدماغ ليس مجرد مجموعة من الخلايا. هناك أولا فرق بين الجانب المادي في الحاسوب، أي الجهاز (Hardware) والجانب العقلى فيه أي البرنامج أو التعليمات (Software)، وتختص التعليمات بحل المشكلات لذا تسمى باللوغاريتم.

انطلاقا مما سلف حاول العلماء وضع برنامج أو صنع آلة واعية ((00) تحاكي عمل الجهاز العصبي (الدماغ) البشري، سمي مثل هذا البرنامج «الشبكة العصبية» أو «الآلات القابلة للتعلم» أو «الذكاء الاصطناعي». وتقوم هذه البرامج على قانون التعلم لدى الإنسان والحيوان، أعني، منهج المحاولة والخطأ، الذي يسمى بالتدريب. تتكون الشبكة العصبية من وحدة مدخلات وأخرى للمخرجات وثالثة خفية تحول المدخلات إلى مخرجات. قد تشمل الوحدة الخفية مستويات متراتبة من الترانزيستورات بينها تواصل معلوماتي يحدث من الأدنى إلى الأعلى. وعليه، يمكن تطوير حواسيب تقوم بأشياء غير مبرمجة فيها، أي تكون مستقلة بذاتها، لا يتوقف الأمر سوى على الزيادة في عدد الترانزيستورات على الرقاقة الرقمية، وهو ما

## تطور مفهوم الدسد ، من التأمل الفلسفيج إلى التجور العلمي

يؤكده جيمس تريفل هائلا: «يمكننا أن نستنتج أن اليوم الذي سنكون هيه هادرين على وضع 100 بليون ترانزيستور على وقافة رقمية، سيحدث هذا نحو العام 2020 [...]، سيصل عدد الترانزيستورات التي يمكن وضعها على رفاقة رقمية، بل سيتجاوز عدد الخلايا العصبية في دماغ الإنسان، وهذا ما يجب أن نبقيه في أذهاننا عندما نقارن النظامين،(9).

وعلى منوال مكونات الشبكات العصبية الحاسوبية نجد الشبكات العصبية عبارة عن تجمعات للوحات الحساب تتكون من خلايا عصبية مدخلات Inputs ، أي وحدات الشبكة العصبية التي يتأثر فعلها بالمحيط بشكل مباشر، لذا تسمى الأعصاب المرئية، وخلايا عصبية مخرجات -Out سمح بملاحظة نتائج الحسابات التي تتجز، وللزيادة في قدرة الشبكة ( والمسابات التي تتجز، وللزيادة في قدرة الشبكة ( وسابيا تضاف إلى الخلايا العصبية المرئية الخلايا الخفية، تلك التي لا ترتبط مباشرة بالمحيط، إذ توجد بين المدخلات والمخرجات لتعالج المعلومة بشكل قبلي، وهو ما يستلزم شبكة متعددة الطبقات، تتصف هذه الشبكات، التي طور تسيرانس سيجنوفسكي T. Jesnowsky، بالقدرة على التعلم على الرغم من اشتمالها على طبقات خفية، مما يقوى قدرتها الحسابية.

محصول القول: إن الدماغ يستعمل مجموعة من شيفرات يجري من خلالها تمثيل المعلومة عبر عدد من الخلايا العصبية النشيطة، تبيِّن هذا شبكات الخلايا العصبية الاصطناعية التي تشكل وسيلة لخلق وضعيات عملية التعلم مع التنبيه إلى بث المعلومة وأثرها في الشبكة برمتها، وقد حاول تيرانس سيجنوفسكي تطبيق نموذج البصر لوصف عملية التعلم نظرا إلى أهمية الإدراك البصري في عملية التمييز بين المرونة المعلوماتية والمقارنة مع المعطيات التي سبق ترميزها داخل الشبكة، كما ساهم في وضع فرضية شيفرة ثانية مُنظمة، فإذا كانت الشيفرة الأولى تسمح بتسجيل المعلومات البصرية في الأعصاب في وقت محدد فإن المشكل يظل قائما فيما يخص الترابط الزمني بين خليتين عصبيتين ناتجتين عن شيفرة ثانية خاصة.

ونظرا إلى أن إدراك الألوان يمثل أحد المواضيع المركزية في نقاشات العلوم المعرفية، فقد حاولت كل من باتريسيا تشورتشلاند وتيرانس سيجنوفسكي نقل نموذج إدراك الألوان إلى مجالات معرفية أخرى، ساعدهما على توضيح ذلك تطور التقنيات الجديدة في مجال الفيزياء والعلوم العصبية البيولوجية مثل تقنية بث البوزيترونات عن طريق التصوير المقطعي -Posi والعلوم العصبية البيولوجية مثل تقنية بث البوزيترونات عن طريق التصوير المقطعي -Functional أو تقنية الصور ذات الرئين المغناطيسمي Magnetic Resonance of Images في أثناء الإبصار ينقسم إلى عدة مناطق وظيفية، توجد كلها وراء القشرة في الفضوص في الفضوص القذالية الصدغية، مما يعني أن وجود مثير في منطقة صغيرة من الحقل البصري ينشط أعصابا محصورة في منطقة صغيرة من كل باحة بصرية، وأن مثيرين متجاورين بنشطان

## تطور مفهوم البسد . من التأمل الفلسفي إلى التمور العلمي

مجمل القول: إن الشبكات العصبية ضرورية لمعالجة التعقيد والخصوصية الوظيفية المرتبطة بإنجاز أي مهمة دماغية<sup>(09)</sup>.

أما دانييل دينيت D. Dennett فيعارض النزعتين العقلانية والثنائية عندما يدافع عن فكرة الترابط بين ملفوظات اللغة الذمنية وملفوظات اللغة الفيزيائية. (٤٠٠) ويتلخص تصور دينيت في الإجابة عن السؤال: كيف يشتغل العقل – الدماغ؟ يرى دينيت أن وجود ألفاظ في اللغة المتداولة لا يعني بالضرورة وجودها في الواقع أو العالم، كما أن العلوم المعاصرة قد أبانت عن المتداولة لا يعني بالضرورة وجودها في الواقع أو العالم، كما أن العلوم المعاصرة قد أبانت عن عمله الواعي، إذ إن كل فعل عقلي واع يخفي عمليات دماغية لاواعية كثيرة ومتنوعة؛ وهو ما يعني أن الإنسان يكون دائما في عملية تنظير (٤٥) مرتجل Théorisation، وعليه يتلخص عمل يعني أن الإنسان يكون دائما في عملية تنظير (٤٥) مرتجل Théorisation، وعليه يتلخص عمل العقل في انتقاء استراتيجية تأويلية تسهل الحياة اليومية باعتماد مفاهيم وتجريدات ومواقف قضوية كأدوات تمكننا من مقارية سلوك نظرائنا الذين جرى انتقاؤهم من طرف التطور لهذا النرض 60، باختصار إنها «تقنية اجتماعية». عموما يتعامل دينيت مع كل موضوع كجهاز قصدي، وهو ما يسند المعتقدات للكائنات الإنسانية والاصطناعية معا، فيسمح بوصف كل العمليات الإدراكية للفكر والفعل من خلال نموذج متعدد الأوجه 70، من دون أن يوجد عامل مركزي مسيطر. يشكل المعيش الجسدي للزمان والوعي والإدراك تيارا موازيا من المضامين المتحركة يُمكّن من إدماج عمليات التأويل والاستناج والبناء في عملية معالجة المعلومات.

وعموما فقد اعتبر انتقاد طوماس نيجل، من خلال تجرية الوطواط، وتجرية ميري لفرانك جاكسون، أهم الانتقادات التي وجهت إلى النزعة الوظيفية. ويمكن أن نضيف إليهما نقد نيد بلوك Med Block (ها)، الذي يتلخص في افتراض كون شعب كبير، يتكون من بليون مواطن، يطبق خطوات برنامج وظيفي من النوع الذي ينجزه الدماغ البشري، بفرض أن هذا الأخير يتكون كذلك من بليون خلية عصبية. فإذا حاول كل مواطن تطبيق الوظيفة المطابقة لوظيفة الدماغ، فلن ينتج عن ذلك العقل أو الوعي كما ستكون الحال بالنسبة إلى الدماغ. وفي السياق نفسه حاول جون سورل إبطال دعوى النزعة الوظيفية، والذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص، من خلال فرضية الغرفة الصينية (وأن المناقبة التطيمات الموجودة في كتاب يوضع اختبارا في اللغة الصينية وإن كان يجهلها، إذ يكفيه أن يتبع التطيمات الموجودة في كتاب يوضع رمن إشارته من دون أن يفهم معنى اللغة الصينية. وإذا أجرى الاختبار نفسه باللغة الإنجليزية فسينجح بالقدر نفسه لكن مع فهم المنى. وهكذا يستخلص سورل أن هناك فرقا بين تطبيق برنامج معلوماتي والفهم، أي بين الدماغ والعقل. بمعنى أن العقل يمتلك قدرا معينا من التعقل لا يملكه الحاسوب، بل لن يمتلك (العقل البشري المعائي إلى الرموز.

حاولنا حتى الآن تحليل مفهوم الجسد من منظور فلسفي خالص، ثم من زاوية بيولوجية علمية، وهو التصور الذي نقلنا إلى الحديث عن الجسد ككتلة مادية حية، مما يناقض تصور العلوم النفسية التي تعتبر الجسد مبدأ للمعرفة، وبالتالي تحصر غاية العلوم المعرفية في بناء علوم طبيعية للعقل(<sup>100)</sup>. يختزل التصور الطبيعي الجسد في الجانب العصبي المعرفي أي في الدماغ، ومهمة هذه العلوم الطبيعية هي وصف كيفية اشتغال الدماغ/العقل في أثناء معالجته للمعطيات سواء كانت مضامين أو مواضيع مادية أو قضايا أو غيرها.

4 - نظرية الانبثاق: ترى أن الفكر حالة عصبية لكنها توجد في مستوى من مستويات الدماغ المختلفة، أقصد مستوى من التنظيم، إنه المستوى النفسي الذي يشبه علاقة البيولوجي بالفيزيائي. يمثل هذا التصور جون سورل(1000، يرى هذا الأخير أن الفكر يحتاج إلى دعامة عضوية لكنه يشكل خاصية «منبثقة» من مجموعة من الخلايا العصبية وليس من خلية عصبية واحدة(1000، تماما كما هي حال الماء الذي ينبثق من تركيبة الأكسـجين والهيدروجين، لكن لا يمكن أن نجد خصائص الماء في احد هذين المكونين منعزلا. أو كما تنتج «الروح الجماعية» عن فريق رياضي من دون أن نستطيع نسبة هذه الروح إلى أحد أفراده، بمعنى أن العملية الدهنية تنتج من تفاعل الخلايا العصبية. يتضح إذن أن التصور القصدي يرفض اختزال البيولوجيا إلى الجانب الذاتي أو الفكري في الجاني الفيزيائي العضوي للدماغ، اختزال البيولوجيا إلى الكيمياء وهذه إلى الفيزياء لأن كل علم يعالج الوقائع في مستوى معين من التحليل أو تطور الوقع؛ من هذا المنطق يجب الا نعتبر العلاقة بين علم النفس والعلوم العصبية علاقة خضوع بل اختلاف من حيث المارة بطورة طبقا لاختلاف مستوى تنظيم المادة.

يرى سورل أن طبيعة الفكر والدماغ متميزة إلى حد يجعل مقارنتها بأي شيء سواء كان عضوا أو حاسوبا، كما تزعم النزعة الوظيفية، أمرا مآله الفشل، هكذا انبرى في كتابه «إعادة اكتشاف العقل» ((أن) إلى نقد التصورات المادية سواء في الفلسفة أو في العلوم المدوية مسن حيث إنها العقل» (المن بالموضوعية، كما تجرد النشاط الذهني من خصائصه الأساسية: الوعي والقصدية لا تلتزم بالموضوعية، كما تجرد النشاط الذهني من خصائصه الأساسية: الوعي والقصدية والناتية. ما يعني في نظره أن كلا من النظرية الإقصائية أو الاختزالية والنظرية الوظيفية بين الفكر والتالي عجزت عن حل مشكلة العلاقة بين الفكر والجسد. وهذا ما يعبر عنه قائلا: «حيث إن جميع النظريات ذات النفوذ خاطئة، وعندما أتحدث عن النظريات أعني أي نظرية تشمل «يَّة» (ism) باسمها «أو اكتسبت صفة المنهبية»، وهنا أفكر في الثائية، والثنائية الوصفية والشائية الجوهرية على حد سواء، والمادية والفسزيائية والحسابية والوظيفية والسلوكية والظاهرية المصاحبة panpsychism والمجوفية الإقصائية الوجه المزوج والمعرفية الإقصائية panpsychism والموابية والمعاشية عامة» (2010).

## تطور مفهوم اليسد . من التأمل الفلسفي إلى التمور العلمي

عموما يرى سورل أن فلسفة العقل أهم المشكلات الفلسفية والعلمية المعاصرة، إنها انتقال من فلسفة اللغة إلى فلسفة العقل. فالعقل يماثل الجسد إن لم نقل إنه هو، إذ يمثل الوسيط بيننا وبين المحيط أو العالم المادي، ومن ثم فالتساؤل حول الجسد تساؤل حول الخصائص الجوهرية للإنسان، إنه إعادة صياغة للسؤال الفلسفي التقليدي: ما الإنسان ها، أنه إعادة صياغة للسؤال الفلسفي التقليدي: ما الإنسان ها، في نظره، عضو حي في دراسة المقل هو أولا البيولوجيا العصبية والعلوم المعرفية. إن الدماغ، في نظره، عضو حي لكنه لا يختزل في مجموعة من المدارات الكهربائية، ومن ثم فالوعي ليس وهما بل صورة الفكر، ما يعني أنه يناقض التصور الاختزالي. يقر سورل، من ناحية أخرى، بإمكان مقارنة الوعي بخاصية «الانبثاق» في الدماغ، التي ترتبط به عليًا لكنها تنتمي إلى مستوى من الظواهر يند عن التحليل الفيزيائي والكيميائي الخالص، تماما كما هي الحال بالنسبة إلى صلابة قطعة الثلج التي لا تمثل خاصية لجزيئات الماء HzO بل خاصية لترابطاتها. وهو ما يجعله معارضا للتصور الثائي كذلك، وعموما يرجع سورل خطأ هذه التصورات إلى إسقاطها نماذج تفسيرية من مجالات علية مختلفة، على مجال معرفي مغاير.

يرفض جون سورل الثنائية روح - عالم مادي، لذا حاول تحييد العقل وتبيان أن المعرفة لا تكمن فقط في القدرة على التعقل والحساب والتكلم بل تشمل القصدية والعلائقية والانفعالات أيضا. فالدماغ بمتلك استعدادات قبلية عقلانية وعاطفية واجتماعية، تشكل النمني، إذ عندما يتناول الفرد شيئا بيده فإن الأوامر العصبية تقدم تعليمات تمثل فعل التناول، ما يعني أن تمثل الفعل يسبق الفعل ذاته. إنه الوسيط بين رؤية الشيء وتناول هذا الشيء، ويذلك يناقض هذا التصور علم النفس المعرفي السلوكي الذي يختزل السلوك في الحركة الآلية بين المثير والاستجابة.

عموما تدافع النزعة الواقعية القصدية لجون سورل عن العلاقة المزدوجة بين الحالات الدمنية التي تحدثها عمليات الدماغ وبين تلك التي تتحقق في بنية الدماغ. وهو ما يعبر عنه جون سورل قائلا: «تكمن أطروحتي في كون الظواهر الذهنية مُؤسسة بيولوجيا: إنها تحدث في الوقت نفسه عن طريق المكانيزمات الدماغية وتتحقق في بنية الدماغ. من هذا المنطلق، يرجع الوعي والقصدية إلى البيولوجيا الإنسانية تماما مثل الهضم والدورة الدموية [...]، لا يكمن الحل الصحيح لـ مشكل «الفكر – الجسد» في إنكار واقع الظواهر الذهنية بل في انتظام التهدير الصحيح للطبيعة البيولوجية»(107). وهكذا حاول جون سورل تبيان ثنائية النظام النهني من خلال الخطاطة التالية:

القصد ناشط يسبب حركات الجسد يسبب ويحقق تسبب وتحقق

المهيجات العصبية الفردية تسبب تغيرات فسيولوجية

مع الإشارة إلى إمكان إحداث القصد الناشط للتغيرات الفسيولوجية، والمهيجات العصبية لحركات الجسد. ويذلك تسبب المهيجات العصبية قصندية الدماغ، في المقابل يجتاز الإدراك والفعل وكل الحالات القصدية محتوى قصديا في صيغة نفسية.

هكذا، سعى سورل إلى حل مشكل «الجسد ~ الفكر» من خـلال نزعة طبيـعية بيولوجية Biological Naturalism، وهو التصور الذي يلخصه في أربع أطروحات<sup>(80)</sup>:

- 1 إن الحالات الواعية حقيقية لا يمكن اختزالها.
- 2 تسبب العمليات البيولوجية العصبية من مستوى أدنى في الدماغ الحالات الواعية، لكن ليس لهذه الأخيرة وجود مستقل.
- 3 تتحقق الحالات الواعية بوصفها صفات في الجهاز العصبي، وهي أعلى مستوى من الخلايا العصبية، ونقط اشتباكها.
  - 4 تقوم الحالات الواعية بوظائفها بصورة سببية.

وإن كان يعترف بإمكان التجريب على بعض مناطق الدماغ فقط وليس كلها، وأن كل القنوات الحسية تترجم إلى قناة وسيطة واحدة هي السائـل العصــبي الذي تتغــيـر كثافتــه وفــق جهة المعلومة.

محصول القول: إن سورل يحافظ على التمييز بين الدماغ والفكر عندما يعرف الفكر بأنه: 
«متواليات الأهكار والأحاسيس والتجارب الواعية أو غير الواعية التي تشكل مجتمعة حياتنا 
الذهنية «(۱۵)، فيمارض بذلك النزعات السلوكية والوظيفية والنفسية التي تتكر امتلاك الإنسان 
الحالات الذهنية سواء الواعية أو غير الواعية؛ لأن الوعي، في نظر سورل، هو المحدد 
الجوهري للوجود الإنساني لأنه يمنعه الدلالة ويميزه عن الآلة أولا وعن باقي الموجودات غير 
الواعية (المادة) ثانيا .

لكن كيف يمكن أن نفسر الانتقال من القصد إلى تحقيق الفعل أو السلوك؟ أو لنقل كيف يمكن لمؤضوع ذهني أن يُنتج فعلا فيزيائيا؟ يجيب سورل بما يمكن أن يسمى أطروحته الأولى: «الفكر يوجد داخل الدماغ، ((الله عنه الله عليات الفكر ناتجة من عمليات تتم في الدماغ، ((الماغ الله الله عنه الخواهد النهنية هي خصائص مميزة للدماغ، إنها انحراهات مادية للدماغ تولد البنية المادية للفكر. وعليه فقد ميز سورل بين مستوين في وصف الدماغ «مستوى الخصائص الكبرى للممليات الدماغ، ومستوى الخصائص الكبرى واقعية للدماغ، ومستوى الخصائص الصغرى للعمليات العصبية [...]، فالوعي مثلا، خاصية واقعية للدماغ، يمكن أن تسبب أحداثا فيزيائية، ((اا) وهذا ما تلخصه الخطاطة التالية:

مستوى الخصائص الكبرى للعمليات الذهنية الفكر الدلاليات

مستوى الخصائص الصغرى من العمليات العصبية الجسد التركيبيات

على الرغم من أن الدماغ (الجسد) هو علة الفكر فإن التركيبيات لا تكفي لإنتاج الدلاليات لأن المنى يفصل بين المستويين(١١١)، وهو ما ينفي النطابق بين التفسير العصبي الفسيولوجي والتأويل النفسي الذي يسمح للنزعة المعرفية بتطوير نظرية محايثة حول المضامين الذهنية عبر التمثلات والمتقدات والأحكام. إن القصد، في نظر سورل، مركب ذهني، «يجب أن يمثل ووسب المكون الفيرنيائي، ١١١، البيد أن هذا التصور لم يُمكّن سورل أبدا من زرع الظواهر القصدية في الجسد - الدماغ؛ لأن العمليات العصبية الفسيولوجية خامة وعمياء كما يؤكد هو نفسه ١١٠٠، إن تجريد الدماغ من كل محتوى ذهني يمنع كل إمكان لإسناد العمليات الفكرية إلى الجسد، هعلى الرغم من أن النشاط العصبي هو الذي يولد الفكر فإن هذا الأخير وحده يفكر. وهذا ما يعبر عنه قائلا: «ليس كل وعي وعيا بالجسد، لكن كل وعي يبدأ بالجسد عن طريق صورة الجسد، ١٤٠٠، همكذا يستقط سورل في نزعة ثنائية من حيث لا يدري.

## **5 - فلسفة الجس**

تشكل هلسفة الجسد رفضا للنزعة الثنائية لديكارت الله كما تسعى النظريات الفيزيائية المعاصرة إلى التميز عن فلسفة العقل منهجيا (االله). هكذا نجد رودولف كارناب يقر بالتطابق بين كل عملية

نفسية مع عملية معينة في الجهاز العصبي المركزي، والعلم الذي يدرس ذلك هو علم النفس الفيزيائي؛ لذا يرى أن الانتقال من اللغة الواقعية إلى اللغة البنائية هو الذي يسمح بوصف ملفوظات المسارات المتوازية للمكونات بين المتوالية النفسية والمتوالية الفيزيائية، وهو ما تعبر عنه، في نظره، فكرة المرآة العصبية(1118).

أما فان أورمان كواين فله فضل كبير على فلسفة العقل من خلال رفضه الفصل بين العبارات التحليلية والتركيبية، الذي تقول به الوضعية المنطقية، بمعنى أنه أقصى التقابل بين ما هو صادق تحليليا بفضل الدلالة التحصيلية وما هو صادق تركيبيا بفضل التجرية، وبالتالي رفض التمييز السائد بين العقلي والتجريبي، أو لنقل بين العقلي والحسي الجسدي أو الدماغي، بل ذهب كواين أبعد من ذلك عندما استنج من هذا التصور غير الفصلي بين الحقائق المفهومية والحقائق التجريبية، ضرورة قيام إبيستمولوجيا علمية مُطبعية ما الاسائد التجريبية، ضرورة قيام إبيستمولوجيا علمية مُطبعية دات نزعة نفسية والاسائية باعتبارها ظاهرة طبيعية. وبذلك أسس لإبيستمولوجيا طبيعية ذات نزعة نفسية التسس على أنطولوجيا الفسيولوجيا العصبية.

#### 5 - 1 - المائخ النفسي:

يرى بعض العلماء والفلاسفة أمثال دونالد داهيدسون <sup>(120)</sup>D. Davidson أن الخلط بين النشاط الفسيولوجي للدماغ والنشاط النفسي للدماغ هو الذي أسقط أصحاب التصورات المادية المتطرفة في خطأ الاختزال، ويكرس هذا الأمر كون وظيفة الدماغ النفسى معرفية، مما يريط بين المفاهيم العصبية والنفسية؛ لذا يستحسن أن نتصور الدماغ النفسي كعامل منطقي يربط بين الملفوظات المعرفية المختلفة، ويعرض باسكال إينجل موقف دونالد دافيدسون<sup>((21)</sup> من خلال المبادئ الثلاثة التالية:

- I مبدأ التفاعل السببي، مفاده أن بعض الأحداث الذهنية تتفاعل مع أحداث فيزيائية، يتأكد هذا الطابع التقدمي أو التقهقري للبنيات الدماغية في أثناء النمو. وهو ما نختصره في القول بوجود علاقات سببية بين الظواهر العقلية والظواهر الجسدية، أو إن كل الوهائع العقلية ترتبط عليًّا بالوقائم الفيزيائية.
- 2 مبدأ الخاصية القانونية للسببية، أي أن هناك علية في الدماغ البشري تحدد قوانين الوقائع الفيزيائية. وتُكوَّن هذه القوانين عبر التحديد التجريبي لكل ما يتعلق بتفاعل الدماغ النفسي وتطور الدماغ والإدراك النفسي، أو لنقل باختصار شديد، إذا وجدت علاقة علية بين واقعتين فمعناه وجود قانون صارم يشملهما.
- 3 مبدأ الانظامية الجانب الذهني، ويعني عدم وجود قانون سببي حتمي صارم ودقيق،
   في المجال النفسي المادي، بمكن أن يستند إليه تفسير الوقائع النفسية أو التبو بها.

حاصل القول: لا يمكن وصف موضوع العلوم النفسية بقوانين الفيزياء، لأن الأوصاف العقلية التي تُستعمل لتعريفها لا ترتبط قانونيا بالظواهر المادية المختارة. وهو ما يعارض كل نزعة اختزالية، ولتدعيم رأيه يعمد دافيدسون إلى الطابع الشمولي Holistique لم وعقلي، ومفاده أن الحالات العقلية التي تصف بصيغة المواقف القضوية من قبيل: «أعتقد أن.».. «أود أن.».. «أود أن.».. «أود لا تكون منعزلة بعضها عن بعض لأن هويتها ترجع إلى وضعها ضمن شبكة عريضة من مواقف أخرى غير معانة، إضافة إلى أن هذه الترابطات بين المواقف القضوية تختلف من شخص إلى آخر، ومن حين أو زمن إلى آخر. وعليه هما هو عقلي يكون موضعا للتأويلات، وهذه تستند إلى السياق. نتيجة ذلك، في نظر داهيدسون، يستحيل وجود قانون نفسي – فيزيائي صالح بشكل كلي وحتمي. هكذا يرفض تصور الدماغ النفسي علم النفس العصبي المعرقي، ويرفض كل نمذجة نظرية تقوم على المقايسة مع الدماغ، كما سمت إلى ذلك النزعة الحاسوبية، لأنه يؤمن بعدم وجود أي تشاكل بين بنية الجهاز العصبي المليا والدنيا<sup>(22)</sup>.

خلاصة القول: إذا لم يكن بإمكاننا وصف العقل من دون الرجوع إلى الدماغ أو اختزال العقل والفكر هي الدماغ والفكر حاضرا بل العقل والفكر هي الدماغ، فسيظل مع ذلك سؤال العلاقة بين الدماغ والفكر حاضرا بل مقتضى لهذا المشكل، فقد كانت دراسة علاقة الدماغ بالعقل والفكر تجري دائما من خلال دراسة ظواهر نفسية مثل الهيستيريا والكآبة والحمق، وهي الظواهر التي ظلت إشكالية من حيث طبيعتها لأنها تتزاوح بين البعد العصبي والفلسفي والنفسي، بل أكثر من ذلك تثير كثيرا من الظواهر الانفعالية المرتبطة بها التي يصعب فصلها عنها.

#### 2 - 2 - الفينومينولوجيا البيولوجية:

عالجنا الدماغ، إلى حد الآن، باعتباره عضوا موضوعيا منفصلا عن حياة الجسد – عملياته وتكيفه مع المحيط – على الرغم من أن غرض قولنا هو مقارية الجسد وليس الدماغ، لكن عنرنا في ذلك هو أن التصورات العلمية المعاصرة قد نقلت المعالجة من الجسد إلى أهم عضو فيه. وقد حان الوقت لنعرض تصورا فاسفيا يعيد ربط الاتصال بالجسد في كليته، أقصد النزعة الظاهراتية(23).

يتلخص هذا التصور الفينومينولوجي في ربط كل المفاهيم بالبيولوجيا انطلاقا من الجسد المعيش وسعيا إلى النظر في المعرفة، نظرا إلى أن العقل حاضر عبر الجسد الذي ينتجه. يرى أصحاب النزعة الظاهراتية، وعلى رأسهم إدموند هوسرل وموريس ميراوبونتي، أن الطبيعة لا تنتج سوى قوانين تتعلق بتوالى الظواهر، لذا فكل محاولة لتفسير ظاهرة الإدراك بيولوجيا أو فيزيائيا فقط ستفشل لأنها لا تأخذ في الحسبان حياة الوعى بالنسبة إلى الفرد. إن الإدراك ناقص في طبيعته لأننا لا نرى مثلا إلا جانبا أو بعض الجوانب من الأشياء التي نحس، ومن ثم فإدراكاتي ذات طابع مكاني هندسي؛ لذا أحتاج إلى التجريد لكي أدرك حقا الأشياء، أي الانتقال من الموضوع ككائن هندسي إلى الموضوع ككائن رياضي، وهذا الانتقال يشكل حركة إدراك تقدمية تسير نحو الوعى بالجسد. وحيث إن هناك تعددا في أساليب ظهور الجسد في الحقل الإدراكي، فإن تركيب هذه الإدراكات هو الذي يخلق وحدة الجسد. إن إدراك الجسد مرتبط بالبعدين المكاني والزماني، فعندما أتقدم نحو أي موضوع يوجد في مجالى الإدراكي يتجلى لي هذا الموضوع بالوتيرة نفسها، مما يُبيِّن العلاقة الدينامية (الزمنية) بين الجسد الموضوع وجسدي في لحظة اللقاء المكاني لهما. إذا كنا لا ندرك من الشيء إلا بعض الجوانب فكيف نتعرف على الجسم في كليته؟ يرى هوسرل أن المشكل يتعلق بجسدنا وليس بالإدراك، إذ إن الأول نهائي، أما الثاني فليس محدودا كما قد تدل طبيعته. من هنا ضرورة التمييز بين الجسم والجسد، لأن هذا الأخير يتسم بالانعكاسية والمرآتية والتزاوج والهوية، أي وحدة الذات مع ذاتها، والجسد مع الأنا ومع الأجساد المدركة لأشياء أخرى. هكذا يندمج الجسد في المكان الشامل لباقي الأجسام، فيكون بذلك نقطة العلاقة الدائمة التي تبرز كل الأماكن بالنسبة إليها؛ فأنا أدرك العالم من خلال جسدى الذي لا أدركه في كليته بل فقط من بعض الجوانب.

يعني الجسد leib، في نظر هوسرل، الهيئة والشكل المكاني العضوي الذي يكون في علاقة حميمية مع الكائن الحي، إنه محل الأحاسيس الجوانية. ومن ثم يمكن فهمه من وجهين: أولا باعتباره شيئا فيزيائيا، وثانيا باعتباره مشاعر داخلية. وهذه الازدواجية تدل على العلاقة بين البعدين الخارجي (المكاني) للجسد وبعده الداخلي الزماني، اللذين يشكلان وحدة التجرية

الإدراكية التي توجد وراء تعدد وتنوع المعطيات الحسية. ولا يختصر الإدراك في الرؤية كما تظن كثير من المدارس النفسية بل في اللمس، لأن هذا الأخير يولج الأحاسيس في نسيج الجسد فتمكنني من اكتشاف لحمي، فيجعله خاصا بـ «أنا»، وبذلك أصبح أنا أمام أنا. هكذا يكون اللمس هو العضو المكون للجسد. لكن هذا الإدراك، كما سبق الذكر ناقص، لذا نحتاج إلى مستوى أعلى من المعرفة يسمح لي بالتمييز بين جسدي كموضوع (جسم) وجسدي كذات، كما هي الحال عندما ألمس إحدى يدي بالأخرى والعكس. أما الفرق بين الجسم الطبيعي والجسم البشري فيكمن في الحساسية التي تمثل الوظيفة الفاعلة للحم والأعضاء التي تشكل جزءا من تجرية الجسد. بعبارة أخرى، إن الجسد حضور في العالم، إنه جُسنْدنَة -Corporéisa tion، أي الوحدة التي نشعر بها عندما نحول الإدراك إلى فعل فنكون أمام تطابق بين الجسد والجسم، لأن ما هو إنساني في الجسد هو الفعل الذي نفكر من خلاله في المضمون الحسي؛ مما يعنى أن للجسد استعدادا لإظهار الفكر في العالم.

وعلى المنوال نفسه، سيحاول ميرلوبونتي القيام بوصف مباشر للتجرية الإنسانية من دون الرجوع إلى مصدرها النفسي أو اعتماد التفسير السببي؛ إذ سيكشف عن تجرية الجسد فيما وراء اتحاده بالروح؛ لأن: «اتحاد الروح بالجسد لا يتم من خلال حكم خارجي، الواحد موضوع والثاني ذات، بل يتم في كل لحظة من حركة الوجود»(124). وإذا كان الإدراك يمثل العلاقة الأصلية مع العالم، فإنه «مهد الدلالات»(125). يرى ميرلوبونتي أن الإدراك ناقص(126) في طبيعته، إذ لا يقدر على الإحاطة بجميع أوجه الموضوع المدرك، كما أنه انتقائي(127) لأنه يركز على موضوع دون غيره. لكن مادام كل موضوع يشكل مرآة لباقي المواضيع فسيكون إدراكي للواحد اختراقا للبواقي. أما إدراك الموضوع حقا فيستلزم تعديد الوضعيات الإدراكية. ومادام الإدراك يقوم على الكل الذي يسبق الأجزاء(128)، فإن إدراكي لجسدي يكون من خلال الخطاطة الجسدية التي ليست سوى الوضعية التي يتخذها الجسد برمته في المكان، بل إن التعرف على أطراف الجسد تكون كذلك من خلال الخطاطة الجسدية(١٢٥). بعبارة أخرى إن الوعى الإدراكي هو حضور جسدي في العالم، مما يجعل الجوانب النفسية والجسمية أو الفيزيائية تتم في حركة الوجود ذاتها وليس في جسد مواز أو ثانوي بالنسبة إلى الفكر أو الروح؛ وعليه هناك جدلية دائرية بين ما هو نفسى وما هو عضوي في الإنسان بحيث يكون الوجود الإنساني جسديا أحيانا ونفسيا في أخرى. وبذلك عالج ميرلوبونتي موضوع الجسد من منظور مختلف عن التصورات العلمية الطبيعية والنفسية السائدة، وهو ما يقره فعلا إذ يقول: «بدا لي أنه في الحالة الراهنة لعلم الأعصاب، وعلم النفس التجريبي والفلسفة، سيكون من المفيد إعادة النظر في مشكل الإدراك، وبالخصوص، إدراك الجسد»(130).

يرفض ميرلوبونتي القول بتأثير الروح في الجسد، ويقر بفكرة إدماج الجسد في نظام أعلى، إنه إدماج وتحويل للجهاز العضوي إلى جسد إنساني، يفصل بين النظام البيولوجي والنظام الإنساني؛ لأن الجسم الحي يختلف، في نظر ميرلوبونتي، عن الجسم الإنساني «طللا الفيزيائي والحيوي والفرد النفسي لا يتمايزون إلا باعتبارهم درجات مختلفة من الاندماج، من حيث إن الإنسان يماثل الجدلية الثالثة [...] لم تعد روحه وجسده يتمايزان ((18). تكافئ من حيث إن الإنسان يماثل الجدلية الثالثة، التي تغير وضع الجسد، الوعي ((18) وهذا الأخير هو الذي يمنح قيمة للجسد عندما يدمجه في كل عضو، أي يجمله موضوعا له ((18). فيصير بذلك الوعي منظومة الدلالة التي تضغي على الجسد معنى، وهذه الدلالة ليست سوى الجسد نفسه، «إن الجسد والروح دلالات، ولا يكونان معنى إلا من منظور الوعي (18)، لكن هذه الدلالات الخاصة بالجسد ليست بناء منطقيا بل دلالات المعيشة ومباشرة، تحضر من خلال الإدراكات والنفعالات ولا يمكن اختزال هذه الدلالات المعيشة إلى «دلالة الجسد الإنساني كما هي الحال في العلم (18).

دعا ميرلوبونتي إلى العودة إلى العالم المعيش كرد فعل على النزعات الوضعية التي تختزل الجسد في العمليات الفسيولوجية والكيميائية. فالعالم المعيش أو التجربة الحية تمثل اللقاء

المباشر بالأشياء. وعليه لفهم تجرية الجسد يجب التخلي عن التصورات المادية، إذ «لا يمكن فهم أسلوب وظيفة الجسم الحي إلا عبر إنجازها بنفسي ومن حيث إنني جسد منتصب تجاه العالم»(136). فأنا أوجد في العالم من خلال جسدي وبه، وأسير نحوه من أجل عيش التجرية: «إذا صح أني أُحَصِّل الوعي بجسدي من خلال العالم، وأن [جسدي] يتموقع في مركز العالم [...] فيصح للسبب نفسه أن جسدى هو محور العالم: أعرف أن الأشياء لها وجهات عدة، لأني فادر على القيام بدورة حولها، وبهذا المعنى إن وعيى بالعالم يكون من خلال جسدي»(137). إن هذا التحول من الجسد العضوى إلى جسد واع هو تغيير لمعنى الوعى، إنه انتقال من المعرفة العلمية (الجسم البيولوجي) إلى الجسد المعيش(١٦٤). وإذا كان الجسد العضوى يوجد في سياق مادي طبيعي يفرض عليه منطقا خاصا أساسه التكيف، فإن الجسد يوجد في العالم من خلال تجربة الإدراك؛ لذا علينا البحث في ماهية هذه التجربة إذا أردنا أن نفهم التوجه الخلاق للسلوكات المعيشة التي تنفذها السلوكات الحية بقصد التكيف. إن الإدراك بنية كلية تتجلى من خلال المحايثة: محايثة الشكل لما هو محسوس (الجشطالت)، ومحايثة الجهاز العصبي للإدراك الذي يعوضه إطار حركي(139). مما يعني أن كل إدراك يكون مرفوقا بحركات يحدثها الجهاز العصبي. بعبارة أخرى إن البحث عن لحظة «نشأة الإدراك»(١٩٥) هو السبيل لفهم لحظة تجلى العالم للذات، وبالتالي لحظة الانتقال مما هو ذاتي إلى ما هو موضوعي لأن الإدراك له دور في البناء الذاتي للعالم. لا يمكن فهم الحالة الأصيلة للإدراك إلا بالتمييز بين الحالات السليمة والحالات المرضية للإدراك، ذلك أن صفتى المكانية والقصدية (الدلالة)

تكونان محايثتين للإدراك وتضفيان معنى على فعل تجلى العالم للذات. وحيث إن الإدراك

#### تطور مفهوم اليسد . من التأمل الفلسفى إلى التمور العلمي

يحدث بشكل جشطالتي (بنيوي) فإنه يركز على العلاقات المنظمة بدل العناصر المكونة لمجاله . ومن ثم فالبنية هي أسلوب تعبير الجسد عن ذاته ، وفي الوقت نفسه ، هي ما يسمح للجسد بالكشف عن تنظيم العالم . إن وظيفة الإدراك هي تنظيم البنية ، حيث يكون العالم من دون حكم أو مقارنة ، بل إن كل نوع من الإدراك يشكل عالما مكتملا وتنظيما ذاتيا للعالم ، مما يجعل إدراكات الطفل والراشد والمريض تختلف فيما بينها . أما الانتقال من أحدها إلى الآخر فيحدث عبر إعادة تنظيم العالم .

يقتضى وجود الجسد الاعتقاد في جوانيته باعتبارها قصدية تتجه نحو مواضيع العالم، لكي تتحول إلى وعي بشيء ما، مع الحفاظ على مركزيته واستقلاليته؛ وبالتالي فتجربة الجسد ترتبط بتجرية الإدراك القصدى؛ لأن «كل إدراك هو إدراك لشيء ما»(١٤١) والوعي القصدى، لأن كل وعي هو وعي بشيء ما، لكن هذا الوعي لن يكون ممكنا إلا إذا كان مصاحبا بالإدراك الحسى الذي يمثل اللقاء الأول المباشر مع العالم. يتم إدراك الجسد من الداخل ومن الخارج، من الداخل عبر الشعور ومن الخارج عبر اللمس، من دون أن يكون جسدي موضوعا خالصا مثل باقى أشياء العالم. إن الجسد هو الوحيد الذي يستطيع استيعاب الأشياء والقبض عليها: «إنني أرى أشياء العالم الخارجية بجسدي، ألمسها، أكتشفها، أطوف حولها، لكن عندما يتعلق الأمر بجسدى، فأنا لا أراه هو نفسه، ولتحقيق ذلك سأحتاج إلى مبدأ آخر، هو أيضا لن يكون قابلا للملاحظة [...]، كما يمكنني أن أرى عيني جيدا في مرايا ثلاثية الأوجه [...] حيث لا يتوقف جسدي في المرآة عن اتباع مقصدي، وكأنه «ظل»، وهذا يعني أنه لا قدرة لي على رؤية جسدي بكامله، وكأنه شيء خارج عن ذاتي، مادام جسدي الظل يحاكي كل حركاتي»(١٩٤)، فأنا لست أمام جسدي، بل أنا داخل جسدي، أو بالأحرى أنا جسدي(١٤٦). لذا فالجسد هو الذي يضفي المعنى على الموجودات مما يجعله عقلا في حالة نشاط بيولوجي، وبالتالي أضحى الجسد هو قوام الوجود ضمن كوجيطو جديد هو: «أنا جسد إذن أنا موجود». إن امتلاك الجسد وعيش تجاريه وعلى رأسها الإدراك والوعى هما شرط الوجود.

محصول القول: إن حضور الإنسان في العالم يحدث من خلال الجسد، إذ يتعلق إدراكه بالعالم في الوقت الذي يتعلق إدراك الحيوان بالوسط، إذن يمثل كل حضور انبثاقا للعالم وللشيء الطبيعي وللجهاز العضوي ولسلوك الأنا والآخرين، بل إن بنية السلوك هي مكان الانف صال بين النظام الإنساني والنظام الحي، يتلخص الجسد في مظاهره الجسدية والحركية، وبالتالي في القدرة على الفعل والسلوك، قد «السلوك هو الصورة التي تظهر فيها المضامين البصرية واللمسية والحسية والحركية في وقت متزامن لا تنفصل لحظاته، وهو ما يلغي حضور التقسير العلّي، إذ تخضع صيرورة السلوك لتفكير آخر يأخذ الموضوع منذ وهلته الأولى، أي تماما كما يعطي لهذا الفكر، من دون إضافات، ملفوفا بثوب المني، لنحصل في

الأخير خلف الوقائع والأعراض على معرفة بوحدة وكلية الذات عندما يتعلق الأمر بإنسان سوي وباضطراب أساسي إذا تعلق الأمر بمريض» (144 التي تنتج بدورها من الرؤية والحركة، وتشكل العادة إحدى طرق استيعاب العالم لأنها تعبر عن قدرتنا على تمديد وجودنا في العالم أو تغييره بإضافة أدوات جديدة.

هكذا، يكشف الإدراك عن الجسد بدل الجسم الحي، ف «الإدراك هو الفعل الذي يجعلنا نعرف أنواع الوجود «أقانا. وهو ما يعني أن الإدراك ليس معرفة، كما يتصور ذلك علماء النفس، بل بنية وجودية، يقوم الجسد «بعملية أولية للدلالة «أقانا؛ لأن وجوده في العالم هو انبثاق للمعنى الذي «يتَجَسَد» وهذا «المعنى المتجسد هو الظاهرة المركزية التي يشكل الجسد والعقان، والمحلمة والدلالة لحظاته المجردة «أقانا، باختصار شديد، إن الإدراك لا يكتفي بتقديم المطيات الحسية للوعي، بل يكشف أيضا عن وجهة نظر للذات تنظم حضورها في العالم، فيستبدل بذلك ميرلوبونتي الجسدية بالكوجيتو، جسدية تتخرط في جميع العمليات الثقافية وأهمها اللغة.

وفي الإطار نفسه يرى فرانسوا فاريلا F. Varela أن دراسة المعرفة لا تتم من حيث هي إعادة بناء لعائم خارجي قبلي، كما تزعم النزعة الواقعية، أو إسقاط لعائم داخلي قبلي، كما تدعي النزعة العقلية، أو إسقاط لعائم داخلي قبلي، كما تدعي النزعة العقلية، بل المعرفة فعل يتجسد، ويقصد بالتجسيد: «أمران: أولا، أن المعرفة تتوقف على أنواع التجارب التي تلزم عن امتلاك الجسد المزود بقدرات حسية حركية متنوعة، وثانيا، أن هذه القدرات الحسية الحركية تدخل هي نفسها ضمن سياق بيولوجي ونفسي وثقافي أوسم 1840.

ويذلك تمكن فاريلا من الربط بين الجانب البيولوجي والجانب الفينومينولوجي عن طريق مفهوم الفعل التُتَجَسُّد enaction! يبين هذا الأخير كيف تُولَّد البنيات المعرفية خطاطات حسية حركية تراجعية توجه السلوك عبر الإدراك. لم يعد مرجع الإدراك هو العالم المعطى بشكل قبلي، بل البنية الحسية الحركية للذات، أي الأسلوب الذي يريط به الجهاز العصبي الباحات الحسية الحركية، إنها «الطريقة التي تتخرط بها الذات المُدركة في الجسد [...]، وهي التي تحدد كيف يمكن أن تسلك الذات وتتعدل من خلال أحداث المحيط» (40).

إن هذا الفصل بين الحركية والإدراك هو الذي يقود إلى وصف ميكانيزمات الدماغ وإلى تأويل سلوكي عصبي. لكننا نتساءل كيف تمكن البنيات المعرفية أو الانخراط الجسدي للمقل من إدراك هذه الاندماجات التي تكونها؟ يحتاج الجواب عن هذا السؤال إلى إضافة مفهوم فردانية اللحم. يقول جورج سيموندون :G. Simondon «يجب فهم الفرد انطلاقا من الفردانية، وليس الفردانية انطلاقا من الفرد، ستقودنا هذه الفردانية إذن إلى دينامية ذات شكل وراثي، (50)، يضع هذا التصور تقابلا بين تعريف الذات في الفلسفة باعتبارها جوهرا أو ماهية، والتصور الظاهراتي الذي يعتمد تعريفها انطلاقا من تفاعلات بنيتها العصبية الوراثية مع المحيط، بمبارة أدق، يفرض التعريف الذاتي تكيفا مستمرا لشبكات الدماغ مع المحيط عن طريق تحيين السلوك الضروري، لكن هذا لا يعني أن المحيط وحده الذي يحدد بشكل كلي الجسد الحي، بل التشكل الدينامي الداخلي هو الذي يحول الجسد الإنساني، ذلك أن الجسد في الحالة الأولى سيختزل في وعاء مستقبل للمعطيات الحسية، فتنتفي بذلك كل إمكان للنشاط الذاتي، هكذا يبدو أن مفهوم «اللحم Chair» يدل على الشعور بالتجسيد، ومن ثم يستعمله ميرلوبونتي بحثا عن نموذج دينامي تكون فيه المادة الحية قادرة على تنظيم ذاتها بذاتها. وعليه يرى المنظور الفينومينولوجي – البيولوجي لنظرية الانبثاق أن هناك اتصالية بين المستويات الجسدية بدءا من الإحساس ووصولا إلى الخلية العصبية، سواء ضمن موضوعية المدارات المعرفية أو ضمن ذاتية الوعي.

#### 5 - 3 - التصور اليبومعرفي للجسد:

أعيد وضع مشكل التقابل بين الفطرى والمكتسب من طرف علم الأجنة للخلايا والجزيئات، وذلك من خلال تبيان شروط التطور المبرمج والإمكانات اللامحدودة للمرونة plasticité . ويمكن تلخيص مشكل الفطري والمكتسب في السؤال التالي: كيف يخضع الدماغ/العقل الإنساني لقواعد لاواعية في أثناء عملية المعرفة؟ يجيب علم النفس المعرفي بأن العقل يعمل تماما كالحاسوب، أي أنه يعتمد عمليات منطقية ورياضية، أما الوعى فيقتصر على مصاحبة بعض هذه العمليات من دون تدخل فيها. ومن ثم يسمح بالاطلاع على النتيجة النهائية للتحاليل والاستدلالات غير الواعية للدماغ. باختصار شديد يتكون الوعي، في أغلبه، من عناصر لاواعية أي فطرية. ودليل أصحاب هذا التصور أن المعطيات الحسية فقيرة وعاجزة عن إعطاء مثل هذه البنيات اللاواعية(١٥١). لكن البحوث العلمية المعاصرة حاولت استبدال مبدأ الذاكرة الترابطية بالبنيات اللاواعية، نظرا إلى أن الذاكرة تقتضى الإدراك الواعي للمحيط، مما يجعل محتوى التجرية يتطور، وفق بيير بيروشيه P. Perruchet، خلال حياة الفرد عبر عملية تنظيم ذاتى(152). بعبارة أخرى، إن مادة الجسد الإنساني مبرمجة طبقا لعمليات التلقى المتتالية، وهذا التوالي هو ما يمثل البعد التاريخي للجسد، مما يعني أن الجسد يتجلى من خلال ما هو بيولوجي ونفسى واجتماعي: كل تعلم يستلزم دعامة مادية لكي ينتقي من طرف المادة الحية، فيكون بذلك قاعدة معلوماتية للنشاط الذهني، مما يحول الجسد إلى صومافور Somaphore) تتجسد الذات من خلاله.

إذا صدق أن الفكر هو نتيجة للنشاط الجسدي المفكر، فإن مضامينه، أي عودة الذات إلى ذاتها أو الوعي، ليست إعادة إنتاج دفيق وموضوعي للشبكات العصبية بل إنتاجاتها الذاتية. إنه إنتاج يجمع بين الجانبين البيولوجي والذاتي الذي يتشكل وينتظم تاريخيا داخل الجسد لينتج نشاطا ذهنيا.

معصول القول: لا يوجد في الدماغ شيء يقبل التجسيم، لأن العمليات المعرفية تعتمد على خرائط وشبكات وباحات عصبية ووظيفية، أي على خصائص ذاتية. إننا لا نعي العمليات لارائط وشبكات وباحات عصبية ووظيفية، أي على خصائص ذاتية. إننا لا نعي العمليات الاسمبية للتفكير، وهو ما يدل على نوع من استقلالية الفكر. تستعمل هذه العمليات أو النشاط الفكري منتوجات الجسد المفكر من خلال توحيدها في أثناء الحالات الذهنية، أي الأشكال المتسامية التي تنتج في لحظة ما من الجسد المفكر أو إعادة تركيب الذاكرة أو عن التركيب الذاكرة أو عن التركيب الخيالي. يتضح إذن أن الحالات الذهنية صور غير مادية ناتجة من المادي مما هو مادي؟ بعبارة أدق، ألا يمكن وصف الحالة الذهنية كنمو داخلي لمادة الجسد المفكر؟ ينتج اللماغ عبر شبكاته العصبية شكل الفكر الذي يكون محتواه في الترابط والوصل بين مواد الجسد المفكر وعليه فالاعتراف بامتلاك الجسد المفكر للقدرة المادية على إيتناج الأشكال المضوية (حالات الجسد) والأشكال البرنامجية (الأطفال) والأشكال الفكرية بهنابا النفكرية بهنابا النفارية بهنابا المترابة المنابقة الذهنية عني بهناب النزعة المادية احتزال الفكر في الجسد (64).

يفترض التوالد الداخلي للأشكال الفكرية، وفق سيموندون، تساميا نحو حالة فكرية لكي 
يتمكن الجسد من إدراك ذاته، هذا التسامي هو ما يسمى بالتفكير الناتج من الدينامية 
الواقعية للمادة، ويذلك يجب التمييز بين التمثل الذاتي والوصف الموضوعي لمادة الجسد 
المفكر؛ لأن الحالة الذهنية صيغة تركيبية للدينامية المادية للجسد المفكر، مما يعني وجود علية 
بين الحالة الذهنية والدينامية الجسدية، ومن دون هذه العلية لا توجد هذه الدينامية، لكن في 
المقابل من دون الحالة الذهنية للجسد لا يمكن التفكير في الجسد، تجعل الحالة الذهنية 
الجسد مفكرا في حين توفر المادة الحية موضوعا للتفكير بوساطة الجسد، لكن هذا التكامل 
الوظيفي لا يسمح لنا بقفرة نوعية من الجسد إلى الفكرة.

### 5 - 4 - الجسد الانفعالي:

يؤاخذ انطونيو داماسيو Antonio Damasio ديكارت لأنه وضع الفلسفة خارج مجال علم الدماغ عندما ميز بين الفكر والامتداد، لذا حاول إعادة الوحدة إلى الجسد والدماغ وهو ما يعبر عنه قائلا: «يشكل الجسد والدماغ وحدة مندمجة لا تنفصل [...] وحدة عضوية تتكون من الشراكة جسد - دماغ، وتتفاعل برمتها مع المحيط، «185 أن غير أن هذا الريط بين الدماغ والفكر لا يقود إلى تمييز واقعي بين المكون العصبي والمكون النفسي، فما يبدو موحدا في العالم الذهني لا يظهر في موضع واحد لأنه لا توجد منطقة واحدة في الدماغ تستطيع وحدها أن تعالج بشكل متزامن التمثلات التي تقدمها كل الموجهات الحسية.

وعليه حاول داماسيو البحث عن نقطة توازن من خلال نظرية الانفعالات حتى يتسنى له

#### تلور مفهوم اليسد . من التأمل الفلسفي إلى التجور العلمي

تجاوز النزعة البيولوجية السلوكية التي ترى أن الانفعالات هي ردود أفعال مبرمجة قبليا. فميز بين الانفعالات الأولية والثانوية لكي يستطيع التفريق بين ردود الأفعال الميكانيكية والتجارب الانفعالية المتخيلة.

يعترف داماسيو بالدور الحاسم للمتخيل في ظهور الرغبة في موضوع ما، ويضيف إليه مفهوم التمثلات الكامنة représentations potentielles من أجل ربط ما هو معرفي بما هو عاطفي انفعالي ضمن نظرية واحدة: «يلزم الانفعال عن تركيب عملية التقويم الذهني، البسيطة أو المعقدة، مع استجابات هذه العمليات الناجمة عن التمثلات الكامنة. تتم هذه الاستجابات بالأساس في مستوى الجسد بالمعنى الخالص، إذ تترجم إلى هذه الانفعالية للجسد أو تلك، لكن يمكنها أن تتم في مستوى الدماغ ذاته (الخلية العصبية المعدلة للجذع الدماغي)، مما يؤدي إلى تغيرات ذهنية إضافية «15%.

محصول القول: إن الجسد هو الوسيط الذي يؤدي تضمين الانفعالات إلى تسهيل علاقته بالحيط العاطفي، ومن هنا أهمية الجسد كمبدأ منظم للنشاط العصبي الكيميائي للدماغ. يقدم الجسد للذات حالات نفسية مكثفة بالقدر الكافي لتجعله يشعر بها عن طريق الإدراك، ويتأتى له ذلك من خلال بث إشارات للجهاز العصبي الذي تؤدي قوة استثارته إلى تضريغ عصبي؛ وعليه فالجسد هو الذي يدرك الانفعالات، إنه جسد انفعالي. لا يمكن للدماغ أن يفكر من دون جسد، وبالتالي فالجسد ليس مادة سلبية وخاضعة لبرنامج محدد. هكذا برفض داماسيو فرضية استقلال الدماغ عندما يؤكد أن الجسد جوهري في كل عملية تمثل ذهني. وعموما يمكن أن نصطلح على هذا التصور الفينومينولوجي بالنزعة المدلالية لأنها تتسب إلى الهحدة الجسدية النفسية فعل إنتاج الدلالة.

## 6 - التصور العلمي مستقبل الجسر

يلزم عن الوضع العلّمي والمعرفي المعاصر للجسد آفاق نظرية مستقبلية، تتجلى في ثلاثة تصورات: مشروع الجينوم، والمجال الحيوى الثاني، والحياة الاصطناعية.

#### 6 - 1 - aûre3 Kriiga:

الجينوم Genome هو مجموعة المادة الوراثية التي تحتويها كل خلايا الجسد البشري ماعدا خلايا الدم الحمراء (يحتوي جسم الإنسان على مائة تريليون خلية) والتي يوجد معظمها هي نواة الخلية وتسمى الجينوم النووي Nuclear Genome، وهذا الأخير هو جميع جزئيات «الدنا» DNA؛ بالإضافة إلى كل الجينات (المورثات) Genes، بما فيها المادة الوراثية المحيطة بمنطقة المورثات، ويتألف الجينوم البشري من 24 زوجا صبغيا، منها 22 زوجا صبغيا حسميا Autosomes جرمي علميا ترقيمها ترتيبيا، وصبغيتين جنسيتين جنسيتين

هما: Y , X: يوجد X ، X لدى المرأة وY , X لدى الرجل، ويتراوح عدد جينات الجينوم البشري بين ستين ألفا وشمانين ألف جين. ويرى بعض العلماء أن كل صبغية تتضمن أنواعا من الجينات مختلفة عن الأخريات، بحيث يتلاءم كل جين مع إحدى سمات الإنسان إما الجسدية أو النفسية، مثل الذكاء والحياة والشخصية والمرض والتوتر والذاكرة والإرادة الحرة والغريزة والامتمام بالذات... الغ. بعبارة أدق إن كل سمات الإنسان وخصائصه مطبوعة من قبل في جيناته، مما يضع مرة أخرى مشكل الفطري والمكتسب الذي ناقشناه سابقاً.

لذا نتساءل: هل للجينات دور في بناء الحالات النفسية عموما والعقلية خصوصا؟ بمعنى آخر هل يقتصر أثر الجينات على الجانب الظاهر من الجسد أم يتعداه إلى الجانب النفسي؟ للإجابة عن هذا السؤال كُشف عن الشفرة الوراثية للجينوم البشري في سنة 2003 بشكل كامل، وهو ما فتح الباب أمام فكرة مشروع الجينوم، ويتلخص في أمرين: أولا، فهم سر الحياة وبالتالي الإنسان في بعديه الجسدي والنفسي. وثانيا، العمل على إنتاج مواد بيولوجية طبيعية بما الهرمونات بوساطة الهندسة الوراثية، ثم أكبر عدد من الأنسجة البشرية كي تستعمل قطع غيار للجسم البشري.

ينم مشروع الجينوم عن الخوف العظيم للإنسان من المرض والموت. إذ يشكل موت الخلايا أو فقدان عضو معين أو نسيج من الجسد والسعى إلى تعويضه أكبر هاجسس بالنسبة إلى العلم البيولوجي المعاصر؛ لذا اعتبر اكتشاف الخلايا الجذعية أو خلايا المنشأ Human Embryonic Stem Cells أكبر اكتشاف معاصر لأنها خلايا متخصصة تمنح الجسم البشري جميع الأنسجة والأعضاء. نعلم أن كل الخلايا تكون في الأصل خلية واحدة، أي خلية جذعية ثم تتخصص في وظيفة أثناء نمو الجنين، لكنها بعد اكتمال الجسد وتخصصها في وظيفة محددة تحتفظ بجميع الوظائف المكنة للجسد في حالة خمول أو صمت. إن الأمر أشبه بدخول أطفال صغار إلى المدرسة فنسميهم «تلاميذ» لكن بعد تقدمهم في الدراسة يبدأون في التخصص أولا: علمي أو أدبي، ثم في العلمي يتخصصون: تقني أو علوم تجريبية أو هندسة ... إلخ، الشيء نفسه بالنسبة إلى الأدبى، إلى أن يتخرجوا فيشغلوا وظيفة محددة، من دون أن يفقدوا ما تعلموه مما لن يحتاجوه في وظيفتهم؛ لكن لو احتاجوه لاستعملوه. هكذا نجد مثلا في خلايا العين التي وظيفتها الإبصار وتعويض خلايا العين، باقى الوظائف خاملة تحتاج فقط إلى مهيج لتشغيلها . تمتلك الخلايا الجذعية، من ناحية، القدرة على تجديد نفسها مدى الحياة عبر الانقسام، وعلى إعطاء جميع أنواع الخلايا المتخصصة أي، خلايا الجسد: القلب، والجلد، والمخ، والربَّة والشعر... إلخ، والتي تختلف عنها في الشكل والوظيفة. وتمتلك، من ناحية أخرى، القدرة على الاحتفاظ بفعاليتها مخبريا، كما تسمح بتغيير برنامجها الجيني أى الوراثي لتعطى نوعا جديدا من الخلايا المتخصصة. عموما تنقسم الخلايا الجذعية إلى جنينية، وهي التي تساهم في صناعة الأعضاء الأعضاء المسدية والأنسجة البشرية، وإلى ياقعة. تسمح الخلايا الجنعية الجنينية باستنساخ إنسان كامل لأنها تحمل داخلها جميع الخصائص الوراثية للجسد أو العضو الأصل، وهو ما يجعلها أكثر إثارة للجدل وفي الوقت نفسه محط اهتمام العلماء. تكمن أهميتها الكبرى أولا في قدرتها على تعويض الأعضاء، والمناطق المتأصلة من الجسد (تانا), ومن ضمنها الدماغ الذي كان يظن أن خلاياه لا تعوض، وثانيا قدرتها على إعطاء خلايا ليست من اختصاصها.

محصول القول: إن فك شفرة اللغة الجينومية سيفسر كيف تعمل الخلايا على خلق الحياة وكيف تسبب الموت، ومن ثم سيتمكن العلماء من تغيير تركيبتها تجنبا الأسباب المرض والشيخوخة، وبالطبع سيكون هذا التدخل في المرحلة الجنينية مما دفع البعض إلى تصور أن الإنجاب سيكون تحت الطلب وفقا لمواصفات جسدية معينة تعتبر نموذجا جماليا وثقافيا وصحيا (150)، باختصار إن مشروع الجينوم هو الإنسان السليم تماما؛ مما يجعله أقرب إلى فكرة تحسين النسل أو تتقيته التي دعا إليها أدولف هتلر.

خلاصة القول: إن اكتشاف الشفرة الوراثية وإدراك أهميتها في الكشف عن أمس الإنسان الجسدية والنفسية والعقلية قد دفعا العلماء والفلاسفة إلى النظر إلى الجسد باعتباره خلية جدعية أو جينوما، فسقطوا في نزعة اختزالية كما شعل الفلاسفة الأواثل من قبلهم عندما اعتبروا الجسد دوحا، وبعدهم العلماء الذين اختزاوا الجسد في الدماغ ثم في الذكاء. باختصار شديد، إنه اختزال للإنسان في عنصر منه استنادا إلى النتائج العلمية الراهنة.

### Biosphere II المجال الحيوي الثاني - 2 - المجال الحيوي الثاني - 2 - المجال الحيوي الثاني - 3

وضع مجموعة من العلماء في صحراء أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية ثلاثة آلاف نوع من النباتات وبعض أنواع الحيوانات وثمانية أشخاص، كل هذه الكاثنات الحية تعيش في استقلال عن العالم الخارجي، ويمكن للناس مشاهدتها من خلال الزجاج. يتنفس البيوسفوريون، كما يلقبونهم، الأكميجين المنبعث من النباتات، ويقتاتون من النباتات والحيوانات المتوافرة في المجال الذي يعيشون داخله. وفي الوقت نفسه يقوم العلماء بتحليل كل صغيرة وكبيرة تتعلق بوجود هؤلاء الأشخاص في هذا المجال المفتعل، سواء تعلق الأمر بالهواء أو المواد الغذائية أو المواد المنبعثة من أجسادهم، والانفعالات التي تحدث داخله. يعيش إنسان المجال الحيوي في بيئة غير ملوثة ونقية وشفافة تكاد تصل إلى حد الكمال الذي يحرف إنجاز كل شيء، ويمتلك بذلك كل المهارات العقلية كما تصوره نيتشه. إنه الإنسان الذي يعرف إنجاز كل شيء، ويمتلك بذلك كل المهارات العقلية والنيوية، مما يجمل تجرية المهارات العقلية.

ارتبط الوجود الإنساني بوجود الأرض والكون(160)، مما يعني أن تاريخ الإنسان يوجد ضمن تاريخ الأرض(المجال الحيوي الأول)، ومن ثم فإن مبتكري المجال الحيوي الثناني يسعون إلى تقديم فرصة للإنسان المفكر والمأرض للخلود، ويستعرضون في الوقت نفسه المراحل الأساسية لتاريخ تطور الكون، حتى يكتشفوا مصدر مجالنا الحياتي ومآله.

إن المجال الحيوي الثاني مرحلة من تطور المجال الحيوي الأول، ومن نظرية التطور العامة. فعتمية اندثار الأرض تجعل المجال الحيوي الثاني الحل في الحفاظ على الجنس البشري، وفي الوقت نفسه جوابا على الكثافة السكانية المتزايدة والأخطار التي تهددها. بعبارة أدق إن المجال الحيوي الثاني تجريب للحياة المستقبلية. هكذا تتضافر التقنية والأيديولوجيا لخلق تنبؤ يوق بين التقنية والطبيعة ليسمح بظهور إنسان منسجم مع التاريخ والطبيعة لأنه سعيد ومطمئن لا تخالجه هواجس المرض والموت. إنه الإنسان القادر على تغيير جيئاته وإبداع ورثته ومن ممنها الكائنات المهجنة والوسيطة من الحياة الاصطناعية. الخلاصة أن الواقع الإنساني، وبالتالي هويته، كامن في جيئاته.

يرى أويس مامفورد (Lewis Mumford((6) أن الثورة الصناعية خلقت ثقافة الآلة باعتبارها استساخا للطبيعة، لكن الآلة مجرد رمز للتقنية التي تتطور باستمرار إلى حد أصبحنا نقسم التقنية إلى مراحل معلومة: مرحلة التقنية الهوائية، ومرحلة التقنية المجرية، ثم مرحلة التقنية الجديدة، ويتنبأ مامفورد بمرحلة التقنية البيولوجية أو البيوتقنية بوصفها مرحلة مستقبلية، في حين يتنبأ أصحاب المجال الحيوي الثاني بمرحلة الذكاء المركب من المجال التقني والمجال الحيوي هي الجمال.

#### 3 - 6 - Ikuli Kadilaus:

كيف نفكر في الجسد الافتراضي؟ ألا يعبر عن الخيال والأيديولوجيا في الوقت نفسه؟ بدأ الإنسان بزرع الأعضاء الحيوية، ثم بصناعتها، لينتقل إلى صناعة الجسد برمته أولا في صورة مادية (الروبوت) ثم في صورة افتراضية أكثر واقعية من الواقع نفسه الأمال. التقنية العلمية المعاصرة مماثلة الخيال الافتراضي (اليوتوبيا) بالواقع الشاحب، وهو التوجه الذي يعبر عن أيديولوجيا تتأسس على قوة التقنية والعلم.

يقوم كريستوفر لانجتون Christopher Langton ومجموعة من الباحثين في معهد سانتقيه بخلق كاثنات افتراضية (أفراد إنسانية) في حواسيبهم. تمتلك هذه الكاثنات جميع أوصاف الإنسان من الجسدية والفكرية، من العضو التناسلي لمارسة الجنس والإنجاب إلى التغذية والمرض والنمو والموت (طبعا بإمكانهم أن يكونوا خالدين إذا منحت لهم هذه الخاصية). يقول لانجتون: «تحن مبدعون، آلهة، نستطيع خلق خلفائنا الخاصين، هذه الكاثنات ستخلفنا في القرن المقال، ستكن خالدة وكاملة،(50).

يرى كريستوفر لانجتون (۱٬۵۵۰) أن فكرة الحياة الاصطناعية تقوم على مبدأ توليد السلوك، أي الانتقال من تحليل ميكانيزمات الحياة إلى تحليل ميكانيزمات منطق الحياة، معتمدا في ذلك على حسابات التغذية الراجعة الاصطناعية لاكتشاف طبيعة الميكانيزمات المماثلة التي تعمل في الجهاز العضوي الحي، لذا يزعم لانجتون أنه يكشف عن سلوكات الأفراد والجماعات عن طريق الحساب، بل إنه يولدها مادام الأمر يتعلق بواقع مصطنع، إن ما يقوم به لانجتون عبارة عن تنبؤات محسوبة (سيناريوهات) لسلوكات الأفراد، مما يحول عمله إلى نوع من محاكمة للحياة من أجل بلوغ حالة افتراضية تمثل الصحة الكاملة.

يرى جون فرانسوا ليوتار، مؤسس نزعة ما بعد الحداثة، أن الجسد هو محل مقاومة ما بعد الحداثة، أن الجسد هو محل مقاومة ما بعد الحداثة، ومحل إعادة اكتشاف الواقع والتاريخ والهوية. وهذا ما تؤكده الحالات الثلاث التي ذكرنا، ذلك أن الواقع يعود من خلال الخلق والابتكار، فالجينات هي محل الاستعداد للمرض؛ لذا وجب اكتشافها وفراءتها، وحيث إنها تحمل الخبر الوراثي، يمكن ربط الفرد، بل حتى الجماعة (الأسرة أو السلالة) بتاريخه ومستقبله. إن هذا الواقع الإنساني، المتجسد في الجينات، موضوعي وعلمي يمكن عزله وتحليله باعتباره أصلا لتمظهرات الجسد من سلوكات وانفعالات وردود أفعال... إلخ.

وعموما يكمن الصراع بين التصورات المختلفة لمشكل الجسد والفكر في ظاهرة التشبيه الإنساني الخساسي Anthropomorphisme الذي يكافئ بين الجسم والجسد الإنساني، لذا وجب الانتقال من «الأجسام» إلى «الجسد الإنساني»، أي استغلال خصائص صفة الجسدية من خلال توضيح القوى المساهمة في تكوين وتشكل الجسد، ثم التمييز بين أنواع الكائنات المادية، وتحديد إمكان تطبيق مفهوم الجسد على الكائنات غير المادية مثل العقل والثقافة والسياسة... إلخ، ثم استباط خصوصية الأجساد الحية واستعدادها للتشكل والتعديل، وأخيرا التحقق من الإنسان باعتباره حيوانا يحيا حياتين، حياة الجسد البيولوجي وحياة الوعي.

#### استنتاج

إن حواس الجسد موجهة إلى الخارج كأعضاء وكوظيفة ومن ثم لا يدرك الإنسان إلا ما هو خارجي، هذا التركيز على الخارج هو الذي يقصىي إدراكه بجسده سواء في جزئياته أو في كليته، على المرء

أن ينتظر الاصطدام بجسم خارجي ويشعر بالألم لكي يدرك جسده وذاته. إن هذه الطبيعة الخارجانية للإنسان هي التي تجعله في غفلة دائمة عن ذاته فيقل تأمله إن لم نقل ينعدم. من هذا المنطلق اكتسى حديثنا عن الجسد نوعا من الوضع بين قوسين والعودة إلى تجرية منسية قصد إدراك المنى، وهو ما قادنا إلى هذه الجولة في رحاب الأفكار الفاسفية والعلمية التي عملت قدر الإمكان على تبسيطها وفاء للفقيد محمود درويش:

قصائدنا بلا لون بلا طعم بلا صوت، إذا لم نحمل المصباح من بيت إلى بيت، وإن لم يفهم البسطاء معانيها فأولى أن نداريها ونخلد نحن للصمت. إن الجسد في الفلسفة الماصرة عبارة عن مفهوم رحال يجوب الوسوعة العلمية بجميع مرافيها ومناحيها، ويدفعها إلى التمركز والتركيز على مفاهيمه وتنويعها وتخصيبها، تنقش على سطحه الاكتشاهات والإبداعات والبحوث، وهو أيضا بارادايم يستحوذ على المعرفة المعاصرة ويوجهها ويقيمها، إذ كل البحوث تمر عبره: البيولوجيا، وعلم الأعصاب، واللسانيات، وفلسفة اللغة، والأنطولوجيا والميتاهيزيقا، والأخلاق، وعلم النفس المعرفي والإدراكي،...إلخ. تحاول التصورات أن تقبض عليه إما بموضعته، أو باختزاله أو باستعماله أو بتحويله إلى أداة، لكن من دون جدوي لأنها لا تقارب سوى صيغه ومسوخاته دون الذات.

# موامش

Jean Paul Sartre, Les Mots, Gallimard, 1964.

يولد الإنسان غنيا وجميلا أو فقيرا وقبيحا (يؤثر هذا التصور في تفكير الناس اجتماعيا ونفسيا، وكذا في الأفلام والأغاني المصورة، مع بعض الاستثناءات مثل: الحسناء والوحش...).

- ننبه القارئ إلى أنه قد يشعر بنوع من الحيرة عند قراءة كل قول حول الجسد، إذ يلاحظ أن الكاتب يتأرجح بين التحليل العلمي المادي والتحليل السيكولوجي، وأكثر من ذلك يلاحظ أن الحديث عن الجسد يكون مرة من منظور فكرى وعقلي، فتسمى بذلك فلسفة للعقل، ومرة أخرى من منظور علمي مادى بيولوجي، فتسمى فلسفة الجسد، لهذا ندعو القارئ الكريم إلى أن يهتم أكثر بالإشكال الذي تضعه العلاقة بين الجسد والفكر، وما يمكن أن يساعده على ذلك هو التقيد بمفاهيم الحقل الدلالي لهذا الاشكال، أقصد، «العقل والإحساس والإدراك، والوعى والطاقة والوظيفة والمكتسب والفطري والمثير والاستجابة والخلايا العصبية والمناطق الدماغية والتفكير والتذكر والتفاعلات الكيميائية والأعضاء والأجهزة العضوية والذكاء الاصطناعي... الخ».
- يغيب الجسد من الثقافة العربية الإسلامية، إذ لم يرد إلا في بعض الأدبيات القليلة مثل «ألف ليلة وليلة» و«طوق الحمامة»، لابن حزم الأندلسي؛ والغريب أن يشمل هذا الكتاب أقوالا ومشاهد مفرطة في الإباحية، وأن يكون مؤلف الكتاب الثاني فقيها، وحتى تزول هذه الغرابة فقد برر ابن حزم تأليفه بأنه كان استجابة لطلب شخص ما يستفسره في الأمور الواردة في الكتاب. كما أن مفهومي الجمال والحسن في اللغة العربية يدلان بالمني الأول على الجمال والحسن العقليين، لذا فإن وصف الشعر العربي للجسد بشكل مباشر اعتبر نشازا ومغمورا. والشيء نفسه بالنسبة إلى التصوير والنحت، عكس ما هو موجود في الحضارة الغربية عموما واليونانية خصوصا التي تعلى من شأن الفنون الجميلة التي تجسد الإنسان.
- نبه ميشيل فوكو إلى تغير مفهوم السلطة وأساليب ممارستها منذ القرن الثامن عشر، ونحت لهذا النمط من السلطة مصطلح «البيوسلطة biopouvoir»، أي التقنيات الخاصة التي تمارس على أجساد الأفراد والحماعات، والتي تتداخل مع الآلبيات القضائية والسياسية للدولة. بعبارة أخرى إن «البيوسلطة» هو أسلوب السيطرة على الأفراد الذي عوض أسلوب العنف المادي، تمارس البيوسلطة السيطرة بشكل غير مرئى في المدرسة والشارع والبيت والمعمل والإدارة...إلخ.، بحيث يصبح الجسد منتجا وخاضعا في الوقت نفسه. وعندما فهم الناس هذا الأمر بدأت الحركات التحررية المطالبة بتحرير الجسد. غير أن العصر الحاضر قد أضاف إلى هذه الأساليب للسيطرة أقوى سلطة، أعنى، الإعلام، انظر بخصوص هذا الموضوع: - Michel Foucault, Surveiller et punir, éd. Gallimard, 1975.
- Michel Foucault, la volonté de savoir, Gallimard, 1976.
- Michel Foucault, il faut défendre la société, cours au collège de France, 1975-76, Hautes études, Gallimard/Seuil.

André Rauch Le Souci du corps, PUF, 1983.

يعتبر علماء الاجتماع السبعينيات المرحلة الحقيقية لتحرر الجسد وأكبر مظاهر هذا التحرر العراء عند المرأة والرحل معا.

Norbert Elias, La civilisation des M'urs, Calmann-Lévy, 1991.

Jean Baudrillard, La société de consommation, éd. folio essais, 1970, pp.199-238.

Mind-body problem; problème de la relation corps- esprit,

هناك مشكل يتعلق بترجمة اللفظين سواء من الإنجليزية أو الفرنسية إلى اللغة العربية لأن اللفظين:
Minds، وsprita قد يدلان على «الفكر» كما على «العقل». غير أنفا فضلنا في هذا المدام لفظاء الفكر»
لأن نفط النقل له تحديد إيستمولوجي خاص بالعلوم المحقة. إضافة إلى هذا، قد تكون لترتيب هذا الزوج
حجسد - فكره أو «فكر - جسد» أهمية في تحديد وجهة نظر التصور الفلسفي؛ وهو الأمر الذي أدى
بالفعل إلى اختلاف تسميات النظريات المختلفة حول هذا المشكل، كما يمكن أن يوضع هذا المشكل بمفاهيم
اخرى أهمها: «الوعي»، وهو المفهوم الذي يناقش كذلك من ناحية فلسفية وعلمية. نحيل القارئ بهذا
الصند إلى المند الخاص بهوضوع الذي يتاقش كذلك من باحية فلسفية وعلمية. نحيل القارئ بهذا
الصند إلى المند الخاص بهوضوع الوعي من مجلة ملفات البحث.

- Revue Les Dossiers de la Recherche, La Conscience: Exploration au centre du cerveau, N - 30, Février, 2008.

- ستحاول التصورات العلمية المعاصرة وضع مشكل الجسد والفكر بشكل يحاول تجاوز هذه الثلاثية أوالثنائية، انظر الفقرة الخاصة بالتصور العلمي لعلاقة الجسد بالفكر.
- حاول جون سورل ببساطة شديدة ووضوح كبير عرض المشكلات الفرعية لإشكال الملاقة بين الجمد والفكر كما حددها التراث الديكارتي خصوصاء والفلسفة التقليدية عموما، وقد حددها في أشتي عشرة مشكلة هي: 1 - مشكلة علاقة الفقل والجمد، 2 - مشكلة المقل الأخرى، 3 - مشكلة الشك في العالم الخارجي، 4 - تحليل الإدراك، 5 - مشكلة حرية الإرادة، 6 - الذات والهوية الشخصية، 7 - هل للعيوانات عقولة 8 - مشكلة النوم، 9 - مشكلة القصدية، 10 - السببية العقلية والظاهراتية المصاحبة، 11 - الوعي، 12 - التصبير السيكولوجي الاجتماعي، انظر:

جون ر. سورل، العقل: مدخّل موجز، ترجمة ميشيل حنا متياس، سلسلة عالم المعرفة، العدد 343، سبتمبر 2007، ص 9-38.

- II راجع مادتي الجسم والجمعد في:
  أبو البقاء، الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1992، ص
- 12 تسمح اللغة الألمانية بهذا التمييز مما خلق مشكلة في أثناء الترجمة إلى اللغة الفرنسية، فاضطر المترجم الفرنسي إلى استعمال لفظ «Corps propre» ولدلالة على «Körps » وتمييز المنى الثاني بصفة أي «Corps propre».
  أي جسدى الخاص أو الذي امتلك في مقابل «Leib».
- 13 هناك كثير من النزعات المادية لكن التي تهمنا بالخصوص في هذا الموضع هي التزعة المادية في فلسفة العقل (G. Ryle P. Angel, D. من باسكال إينجل ودافيد آندلير ويبير جاكوب وجورج ريل . (Andler, P. Jacob) التي تعتبر الفكر مجرد شبح في آلة الدماغ(جيلبيرت رايل على وجه الخصوص)، بل هو أسطورة.
- 14 أغلب الأساطير اليونانية تعرض القوة والجمال الجسديين من خلال البطولة، والشيء نفسه بالنسبة إلى التماثيل المنحوتة.
- Platon, Phédon, 64c, trad., Emile Chambery, éd. Flammarion, Paris, 1965.
- اله تقسيم ثلاثي لجسد الإنسان في الجزء الرابع من كتاب الجمهورية وهو ما يعرضه في معاورة فيدر
   انظر: Phèdre

Platon, République IV, 435c et suiv.
Platon, Phèdre, 246a et suiv.

Platon, Phédon, 94b.

Platon, Phédon, 64a, tra. Emile Chambery.

### تطور مفهوم البسد . من التأمل الفلسفي إلى التبور العلمي

17

18

19

| Aristote, Métaphysique H, 6, 1045b, 15.                                                                 | 20 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Aristote, De l'ame, II, 412a 20, trad., Tricot, Paris, Vrin.                                            | 21 |
| Aristote, De l'ame, I, 3, 407 b, 15.                                                                    | 22 |
| Aristote, De l'ame, II, 412a, 5.                                                                        | 23 |
| Aristote, De l'ame, II, 1, 413a, 5; Et Métaphysique L, 3, 1070a, 25.                                    | 24 |
| Aristote, De l'ame, II, 4, 4, 415b.                                                                     | 25 |
| كان يعتقد في القرون الوسطى أن جسد الإنسان نفيذ، أي تنفذ إليه السوائل ومن ثم لم يكن الناس                | 26 |
| يغتسلون كثيراً. وجرى استبدال النظر باللمس مخافة انتقال الأمراض التي كانت تعتبر سخطا وعقابا              |    |
| إلهيا. كما أن تصور الجسد كجبة للروح جعل التشريح في العصور الوسطى محرما لأنه مساس بها. أول               |    |
| من قام بتشريح الجسد هو ليوناردو دافينشي. من هنا نشأت فكرة أن العلم لا يمكن أن يكشف عن الحقيقة           |    |
| إلا ببناء موضوعه، أي الذهاب إلى ما وراء التجرية المباشرة.                                               |    |
| يعالج رونيه ديكارت مشكل العلاقة بين الجسد والفكر هي الكتب التالية:                                      | 27 |
| - Les Méditations Métaphysiques (II, VI), Les Lettres à Elisabeth (1641); Les Passions de l'âme (1649). |    |
| Res cogitans                                                                                            | 28 |
| res extansa                                                                                             | 29 |
| يميز هنري برغسون بين ثنائية فجة تفصل فصلا قاطعا بين الجسد والفكر، وثنائية منهجية أو ووجهة               | 30 |
| نظر» غايتها وحدة الشخص، بحيث يكون التمييز بينهما مجرد خطوة حتى لا يتم الخلط أو التوحيد بينهما           |    |
| ضمن فكرة الحلول. ويعد برغسون من أهم الفلاسفة العقلانيين الذين ناقشوا مشكلة العلاقة بين الجسد            |    |
| والفكر نظرا إلى تسلحه بالمعطيات العلمية الحديثة. راجع على وجه الخصوص كتابيه:                            |    |
| - Henri Bergson,[1939] Matière et mémoire, PUF., 1982, pp. 254-255.                                     |    |
| - Henri Bergson, [1912] L' Âme et le Corps, éd. Hatier, Profil philosophique, 1993.                     |    |
| Cf. René Descartes,[1648] Les passions de l'âme, éd. Vrin, Bibliothèque philosophique, 2000, Art, 30.   | 31 |
| (الغدة الصنويرية) L'épiphyse.                                                                           | 32 |
| والغدة الصنوبرية لها شكل حبة البازلاء، توجد في قاعدة الدماغ. أما حجته على ادعائه مفادها أن جميع         |    |
| وقائع ووظائف الدماغ زوجية نظرا إلى أن الدماع يتكون من فصين، وأن الوقائع العقلية تحدث بطريقة             |    |
| واحديَّة، مما يعني ضرورة وجود نقطة موحدة في الدماغ يلتقي فيها الفكري والجسدي، ومادامت الغدة             |    |
| الصنوبرية هي الوَّحيدة في الدماغ غير زوجية فقد أسندت إليها هذه المهمة.                                  |    |

لقد ذهب جوليان أفري دولاميتري أبعد من هذا، سعيا وراء إنكار كل نزعة مثالية، فاعتبر الإنسان مجرد آلة، وبالتالي فالدماغ لا يختلف عن باقي الأعضاء لأنه يفرز الأفكار كما تفرز الكبد والفند [فرازاتها، راجع بالخصوص كتابه «الإنسان الآلة» الذي أحرق علنا وتسبب في نفيه، أما الكتاب الذي أقر فيه بأن

نشير إلى أن أرسطو يعتبر كل جسم معلول بأربع علل هي: العلة المادية والصورية والفاعلة والغائية.

| النـــشامك النفسي هو نتيجة للبناء العضوي للدماغ والجهاز العصبي فهو «التاريخ الطبيعي للروح»، راجع:<br>- Julien de La Mettrie, Histoire naturelle de l'âme'; L'Homme machine. |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Cf. René Descartes, Les Méditations Métaphysiques, II, VI, Présentation et annotation François Mis-                                                                         | 34 |
| rachi, coll. 10-18, 1951, pp. 179-192; 243-266,                                                                                                                             | 34 |
| العنوان الفرعى للتأمل الثاني هو: «حول طبيعة الفكر الإنساني وأنه أسهل معرفة من الجسد»، أما العنوان                                                                           |    |
| الفتوان الفريق للنامل المنافي عنوا «مول للبيت المادية» والتمييز الحقيقي بين روح وجسد الإنسان».                                                                              |    |
| Michel Henry [2000] Incarnation, une philosophie de la chair, éd. Seuil, p. 9.                                                                                              | 35 |
| B. Spinoza, Ethique II, la proposition XXI, le scolie, - uvres complètes La Pléiade.                                                                                        | 36 |
| B. Spinoza, l'Ethique III, la proposition II, le scolie, pp. 472-473; 474.                                                                                                  | 37 |
| هذا هو السؤال الذي تضعه التصورات العلمية الماصرة في صيغة فرضيات علمية تقبل التحقق ولو بشكل                                                                                  | 38 |
| افتراضي، كما سنري لاحقا، مما يعني أن اسبينوزا قد فتح الباب فعلا أمام المعالجة العلمية للجسد من                                                                              |    |
| منظور مخالف للتقليد الفلسفي. انظر مثلا الدراسات الماصرة حول إمكان تفكير بعض الحيوانات مثل                                                                                   |    |
| الفأر والشاميانزي، راجع في هذا الصدد:                                                                                                                                       |    |
| - Revue Les Dossiers de la Recherche, La Conscience: Exploration au centre du cerveau, N? 30,                                                                               |    |
| Février, 2008.                                                                                                                                                              |    |
| B. Spinoza, Ethique II, proposition III.                                                                                                                                    | 39 |
| B. Spinoza, Ethique III, proposition II.                                                                                                                                    | 40 |
| Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, trad. De Gandillac, Idées/ Gallimard, p. 45.                                                                                         | 41 |
| Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, p. 46.                                                                                                                               | 42 |
| Nietzsche, F., le Gai Savoir, trad. Patrick Wolting, éd. Poche, 2007.                                                                                                       | 43 |
| Nietzsche, F., Fragments Posthumes XVI, éd. Gallimard, colluvres de Nietzsche, 1977.                                                                                        | 44 |
| Nietzsche, F., Fragments Posthumes XXIIème, éd. Gallimard, colluvres de Nietzsche, 1977, p. 382.                                                                            | 45 |
| Henri Bergson, Matière et mémoire: Essai sur la relation du corps á l'esprit, PUF., 1982, p. 256.                                                                           | 46 |
| Ibid., p. 11.                                                                                                                                                               | 47 |
| Ibid., p. 14.                                                                                                                                                               | 48 |
| Ibid., p. 65.                                                                                                                                                               | 49 |
| Ibid., p. 46.                                                                                                                                                               | 50 |
| Ibid., p. 74; 253.                                                                                                                                                          | 51 |
| Ibid., p.268.                                                                                                                                                               | 52 |
| Ibid., p.271.                                                                                                                                                               | 53 |
| Ibid., p. 200.                                                                                                                                                              | 54 |
| Ibid., p. 202.                                                                                                                                                              | 55 |
| يلاحظ القارئ أننا نستعمل لفظ «التفكير» بدل «الفكر»، لأن الأول يدل على عملية (دماغية أو عصبية)                                                                               | 56 |
| مما يجعله أكثر تطابقا مع التصور العلمي، في حين أن الثاني يحيل إلى مقولة عقلية أو ماهية، وهو ما                                                                              |    |
| يجعله مفهوما فلسفيا وليس علميا. كما أن استعمالنا لفعل «تجسيد» يتغيا الدلالة على فعل الطبيعة والمادة                                                                         |    |

58

باعتباره صيرورة دائمة . فالدراسات المعاصرة للدماغ والجهاز العصبي لا تهتم بالماهية، كما كانت تفعل الفلسفات الهتافيزيقية بل بالمعليات المقلية الدنيا كالإحساس والإبراك والحركة... والعليا كالوعي والتفكير للنطقي... وتحاول تحديد المناطق والباحات في الدماغ التي تتجز هذه الوظائف. راجع في هذا المدن:

- كريستين تمبل، المخ البشري: مدخل إلى دراسة السيكولوجيا والسلوك، ترجمة عاطف أحمد، سلسلة عالم المورفة، العدد 287، نوفمبر 2002.
- Michel Serres, Hominescence, Le Pommier, 2001, chap. I, pp. 17-85. يرى ميشيل سير أن التقدم الذي حدث في الطب والبيولوجيا والتقنيات الاجتماعية في السنوات ما بين
- 1950و1970 يمثل ثورة لم يسبق لها مثيل، أهم نتائجها تحرير الجسد من الألم والمرضّ وسوء التغذية والشيخوخة، إنه عهد بزوغ مجسد جديد، يكون فيه الجسد من عمل الإنسان. فيما يخص تصور ميشيل سير لوضعية العلم الماصر والنقل اللمي في صيغته المتجددة يمكن الرجوع إلى
- مقالنا: - د. يوسف تيبس، تاريخ وفاسفة العلوم عند ميشال سير، مجلة عالم الفكر، العدد 4، المجلد 30، أبريل –
- د. يوسمه نيبس، تاريخ وفلسمه العلوم عند ميشال سير، مجله عالم المكر، العدد 4، المجلد 30، البريل يونيو 2002، ص 155-237.
- Michel Serres, Hominescence, p.184.
- 59 يعتبر كارل بوبر معيار الإبطال أو التفنيد معيارا لقبول النظريات العلمية وذلك في مقابل معيار التحقق التجريبي الذي يعتمده الوضعيون المناطقة. يمكن في هذا الصدد الرجوع إلى مقالنا:
- د. يوسف تيبس، تاريخية العلم: النفي محرك للعلم، نموذج كارل بوبر، مجلة عالم الفكر، المجلد 35، العدد 1، يوليو – سبتمبر 2006، ص 253 -315.
- إن الطابع المزدوج لمشكل الجسد الفكر هو الذي يبرر تعدد المجالات المروفية والعلمية التي يظهر فيها. أستاذان للفلسفة في جامعة سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية، ينتميان معا إلى التصور المادي المتطرف لعلاقة الحسد بالفكر.
- ا6 أول من وضع النزعة المدية الإقسمائية هو ريشار رورتي وبول شايرياند، ثم تبنى هذا التصور بول تشورتشلاند. انظر مقالاتهم التالية:
- 315315 "Mind-Body identity, Privacy and categories" in D. Rosenthal, ed., Materialism and the mind-body problem, Prince Hall, 1971, pp. 174-199.
- P. Feyrabend, "Mental events and Brain", Journal of Philosophy [1963], pp. 295-296.
- Paul M. Churchland[1991] "Eliminative Materialism and the propositional attitudes", in Rosenthal, The Nature of Mind, Oxford University Press.
- Paul M. Churchland, [1993] Matter and Consciousness, MIT Press, Cambridge Massachusetts.
- 62 من الطرائف التي تحكى عن هذا الفيلسوف أنه عندما كان يأتي على ذكر زوجته، كان يخرج من جيبه نسخة من رسم الدماغ قائلا: هما هي ذي».
- Patricia Churchland, [1986] Neurophilosophy: Towards a unified Science of the Mind- brain, MIT

  Press, Massachusetts.
- Paul M. Churchland, [1999] Cerveau, moteur de raison, siège de l'âme, Deboeck Université.

| Jean Delacour, Biologie de la Conscience, PUF, Que sais-je?, 1994.                                    | 65 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| إن هذا المنظور هو الذي كان يبرر التعامل الوحشي للعلماء مع الحيوانات، إذ يشرع لإمكان التجريب عليها     | 66 |
| مخبريا                                                                                                |    |
| Bertrand Russell [1913], "Le monisme neutre", dans Théorie de la connaissance, Paris, Vrin, 2002,     | 67 |
| trad, Jean-Michel Roy, chap. II, p. 27.                                                               |    |
| Bertrand Russell, 1927, "Physics and neutral monism", in The Analysis of Matter, London, Ed. P.       | 68 |
| Kegan, chap. XXVII, p. 391.                                                                           |    |
| D.M. Armstrong, 1968, "Bodily sensations", A Materialist Theory of the Mind, Routledge and Ke-        | 69 |
| gan, chap. 14, p. 307.                                                                                |    |
| JP. Changeux, "Le cerveau, représentation du monde", dans L'Homme neuronal, Paris, Fayard,            | 70 |
| 1983 : "Désormais, à quoi bon parler d' "Esprit"? Il n'y a plus que deux "aspects" d'un seul et même  |    |
| événement", coll. Pluriel, p. 334.                                                                    |    |
| Alain Prochiantz, 1997, Introduction dans Les anatomies de la pensée, A quoi pensent les calamars,    | 71 |
| Paris, O. Jacob, p.10.                                                                                |    |
| Ludwig Wittgenstein, Blue book, [1933-1934], Le Cahier Bleu, trad. Guy Durand, Paris, Gallimard,      | 72 |
| coll. "Tel", 1965, p. 54, [p. 7].                                                                     |    |
| ناقش لودفيج فيتجنشتاين فكرة التماثل بين الجانب الفيزيائي والجانب الفكري في كتابه: الدفتر البني، راجع: |    |
| - Ludwig Wittgenstein, Le Cahier brun, [1934-1935], trad. G. Durand, op. cit., pp. 244-250.           |    |
| Thomas Nagel, "What is like to be a bat", Philosophical Review, vol. 83, 1974, pp. 453-450,           | 73 |
| David Chalmers, ed., The Philosophy of Mind: classical and contemporary Read- (أعيد نشره هي)          |    |
| ings, oxford university press, New York, 2002.                                                        |    |
| Frank Jackson, "What Mary didn't know", Journal of Philosopy, vol. 83, 1982, pp. 292-295.             | 74 |
| - Frank Jackson, "Epiphenomenal qualia", Philosophical quartely, vol. 32, 1982, pp. 127-136.          |    |
| David Chalmers, ed., The Philosophy of Mind: classical and contemporary Read- (اعيد نشره في)          |    |
| ings, oxford university press, New York, 2002.                                                        |    |
| S. A. Kripke, Naming and Necessity, Harvard University Press, Cambridge, 1980.                        | 75 |
| Hilary Putnam, Language Mind, and Reality. Philosophical papers, vol. 2, Cambridge University         | 76 |
| Press, 1979.                                                                                          |    |
| - Hilary Putnam, "Meaning of Meaning" in K. Gunderson, ed., Language, Mind and Knowledge,             |    |
| Minneapolis, University of Minnesota Press, 1975, pp. 131-193.                                        |    |
| Jean-François Dortier, Du cerveau a L'esprit, débats contemporains sur l'âme et le corps, texte inéd- | 77 |
| it, in Philosophies de notre temps, éd. Sciences Humaines, 2000, p. 235.                              |    |
| B. Andrieu, [1998] "Le fonctionnalisme contre la neurophilosophie", dans La neurophilosophie, Par-    | 78 |
| is, P.U.F. coll. Que-sais-je, n'3373, p. 100-110.                                                     |    |
| Jerry Fodor, [1975] The language of thought, Harvard University Press, p. 52.                         | 79 |

81

82

83

84

85

86

87

en Provence, éd. Alinéa, p. 33.

Ed. The Harvester Press, p. 98-99.

tionnelle, trad. C. Tiercelin, Paris, O. Jacob, 2003, p. 95.

Armstrong, D. M., [1993] A Material Theory of Mind, London, Routledge.

anatomique et fonctionnelle, Paris, P.U.F., 2002, p. 1.

L'Histoire du cerveau, Juin, n'667, p. 9-33.

| ciales?", Technologie Idéologies Pratiques TIP, Sciences sociales et Intelligence artificielle, Univer- |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| sité de Provence, vol. X., n•2-4, p. 223-237.                                                           |      |  |
| يلاحظ أن التصور الترابطي قد اختزل الدماغ في الذكاء، بالطريقة نفسها التي اختزلت بها البيولوجيا           | 88   |  |
| العصبية الجسد في الدماغ، أعني اختيار أهم عضو أو وظيفة فيه. فأهم عضو في الجسد هو الدماغ، وكل             |      |  |
| الوظائف الدماغية تختزل في الذكاء الإنساني الذي يعرفه جون بياجي Jean Piaget بأنه القدرة على              |      |  |
| التكيف والاستيعاب.                                                                                      |      |  |
| نشير في هذا الصدد إلى أن نظام وبرامج الحاسوب، شأنه شأن الآلات الحاسبة، تقوم على الجبر البولي،           | 89 . |  |
| نسبة إلى جورج بول George Boole، ثنائي القيمة (1، 0).                                                    |      |  |
| يرجع أصل هذه الفكرة إلى افتراض آلة تورينج Turing mashine ومفادها إمكان صناعة آلة تقوم «بوظائف           | 90   |  |
| العقل البشري، تكون بها مناطق، مثل مناطق الدماغ، نتجز وظائف خاصة، في مقابل العقل الذي يجمع               |      |  |
| هذه الوظائف. وبذلك لفهم عمل الدماغ في كليته أي العقل، وجب معرفة برنامج آلة تورينج الشاملة               |      |  |
| (UTM) التي يستعملها جميع الناس في أثناء عملية المعرفة أو النعلم. بعبارة أخرى إن العقل حاسوب             |      |  |
| رقمي، أو برنامج عقلي يستعمل في العمليات المعرفية كالإدراك والتذكر إلخ، ولوصف هذا البرنامج               |      |  |
| نحتاج إلى برنامج من مستوى أعلى، لذا لسنا في حاجة إلى فهم تفاصيل أفعال الدماغ لنفهم آلية العرفة          |      |  |
| الإنسانية. كل ما نحتاجه هو عملية التبسيط التي تقوم عليها آلة تورينج، أي الانتقال من المعقد إلى          |      |  |
| البسيط كما يفعل العقل البشري،                                                                           |      |  |
| جيمس تريفل، هل نحن بلا نظير: عالم يستكشف الذكاء الفريد للعقل البشري، ترجمة ليلى الموسوي،                | 91   |  |
| سلسلة عالم المعرفة، الكويت، يناير 2006، ص 130.                                                          |      |  |
| يميز جون فرانسوا جودوان ثلاثة أنواع من نماذج الشبكة في تاريخ النزعة الترابطية: أولا، الشبكات ذات        | 92   |  |

طبقتين، طبقة المدخل وطبقة المخرج بحيث لا توجد أي علاقة بينهما، وهو نموذج جرى بيان قصوره من

Pascal Engel, [1992] "Causes mentales", dans Etats d'esprit. Questions de philosophie de l'esprit, Aix

Jerry Fodor, [1981] Representations: Philosophical essays on the foundations of cognitive science,

J. Fodor, [2000] L'esprit, ça ne marche pas comme ça, Portée et limites de la psychologie computa-

Churchland, P.M., [1995], Le cerveau, Moteur de la raison, siège de l'âme, éd. De Boeck, 2001.

Olivier Houdé, Bernard Mazoyer, Nathalie Tzourio-Mazoyer, La naissance d'une nouvelle disci-

pline: l'imagerie cérébrale fonctionnelle, Cerveau et psychologie. Introduction à l'imagerie cérébrale

Roy J.M., [2001] "L'émergence de la neuroscience cognitive", Cahiers Alfred Binet, éd. B.Andrieu,

John Von Neumann, [1956], L'ordinateur et le cerveau, trad. P. Engel, Paris, éd. La découverte, 1992.

B. Andrieu, [1991] "Intelligence Artificielle: la tentation des sciences sociales. Des neurosciences so-

خلال اقتراح نموذج ذي ثلاث طبقات، ثانيا ، الشبكات التراجمية، وهذا النموذج أعقد من سابقه، إذ تُستيسل طبقات الأعصاب بروابط ما بين الأعصاب عن طريق نسق من العقد وشبكات حلقية أو تراجمية. خرج عن هذا النموذج توجهان: يهتم الأول بهذه النماذج باعتبارها ذاكرة ترابطية وتسند اليها قدرات التعلم، في حين يطور التوجه الثاني ترابطات متنافسة بحيث تتوزع ضمنها كمية وزن ثابتة على الترابطات المختلفة لخلية عصبية واحدة أو أكثر. أما النوع الثالث من الشبكات فهو الشبكات ذات الطبقات الخفية. راجع في هذا الصدد:

| النظم، في حين يطور النوجه الناتي ترابعات المناهمة بديث النورج للسائه تديه ورن دابت على الترابعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| المختلفة لخلية عصبية واحدة أو أكثر. أما النوع الثالث من الشبكات فهو الشبكات ذات الطبقات الخفية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| راجع في هذا الصدد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| - Jodouin J.F., "Les modèles connexionnistes", Intellecta, Paris, nº 9-10, 1990, pp. 9-39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| P.S. Churchland, [2002] "How Do Brains Represent?", Brain-Wise, Studies in Neurophilosophy, p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 93  |
| 273-319.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Daniel Dennett, [1969], "The ontological problem of the mind", in Content and Consciousness, Rout-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94  |
| ledge, 1986, p. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| D. Dennett, 1991, "Les Versions Multiples contre le Théâtre Cartésien", dans La conscience expli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95  |
| quée, trad. Pascal Engel, Paris, O. Jacob, 1993, p. 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| D. Dennett, 1991, p. 68.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96  |
| D. Dennett, [1991], "Les Versions Multiples contre le Théâtre Cartésien", dans La conscience expli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97  |
| quée, trad. Pascal Engel, Paris, O. Jacob, 1993, p. 135-178.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Ned Block, "Troubles with Functionalism", Minnesota studies in The Philosophy of Science, vol. 9,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98  |
| Minnesota University Press, Minneapolis, 197, pp. 261-325.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| J. R. Searle, "Minds, Brains and Programs", in Philosophy of Mind, pp. 332-352.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99  |
| H. Dreyfus, "What Computers can't do", rev. ed., Harper and Row, New York, 1979.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 |
| E. Pacherie, [1993] Naturaliser l'intentionnalité: Essai de philosophie de la psychologie, Paris,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101 |
| P.U.F., p. XII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| The second secon | 100 |

- John, R. Searle, Intentionnalité, Essai de philosophie des états mentaux, trad. Claude Pichevin, Paris,
  Minuit, 1985, (chap. 10).
- John, R. Searle, The Rediscovery of Mind, (chap. 5), Cambridge, MIT Press, Massachusetts 1992.
   John, R. Searle, Mind: A Brief Introduction, Oxford University Press, New York, 2004.
- 105 تشبه هذه النظرية إلى حد ما أطروحة «التنظيم الذاتي» لإيدغار موران الذي يقر باستقلالية علم النفس منهجيا عن البيولوجيا. (انظر، (1866) La connaissance de La connaissance, t.3 de La Méthode, Seuil, 1986). وكذا التصور الترابطي لوظيفة الدماغ.
- John, R. Searle, [1992] the Rediscovery of Mind, chap. 5. ويعيد أغلب هذه الحجج باختصار مع بعض الإضافات في كتابه الموجز:
- «Mind: A Brief Introduction»، وهو كتاب مترجم إلى العربية في سلسلة عالم العرفة العدد 343، سبتمبر
- جون ر- سورل، المقل: مدخل موجز، ترجمة د. ميشيل حنا متياس، سلسلة عالم المعرفة، العدد 343، ستمبر 2007. ص 8.

104

105

| وكما يلاحظ القارئ فإن سورل يميز نفسه عن النزعة الانبثاقية بشكل عام وإن كان ينتمي إليها (انظر آخر         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| جملة من القول المقتبس). وزيادة في التوضيح راجع الخطاطة التلخيصية لجميع التصورات التي عالجت               |     |
| المشكل، انظر المصدر نفسه، ص 65.                                                                          | 106 |
| نفس المصدر، ص 14 .                                                                                       | 107 |
| ohn R. Searle, [1983], L'intentionnalité. Essai de philosophie des états mentaux, p. 11.                 | 108 |
| جون ر. سورل، العقل: مدخل موجز، ترجمة د. ميشيل حنا متياس، سلسلة عالم المعرفة، العدد 343                   |     |
| سبتمبر 2007 ص 94.                                                                                        | 109 |
| I. R. Searle, [1984], "La relation corps-esprit", Du cerveau au savoir, trad. Catherine Chaleyssin, Par- |     |
| s, Hermann, 1985, p.15.                                                                                  | 110 |
| Op.cit., p. 32.                                                                                          | 111 |
| Op. cit., p. 34.                                                                                         | 112 |
| نشير في هذا الصدد إلى أن تصور جون سورل يدخل ضمن فلسفته للغة، أعني التداوليات التي تُنظِّ                 |     |
| لأغراض الكلام، راجع في هذا الصدد كتابه:                                                                  |     |
| J. R. Searle, [1969] Speech acts, Cambridge University Press.                                            | 113 |
| . R. Searle, [1984], "La relation corps-esprit", Du cerveau au savoir, p. 89.                            | 114 |
| R. Searle, [1992], La redécouverte de l'esprit, trad. Claudine Tiercelin, éd., Gallimard, Paris, p. 305. | 115 |
| R. Searle, [1997], "Israel Rosenfield, L'image du corps et le moi", Le mystère de la conscience,         |     |
| rad. C. Tiercelin, 1999, p. 193.                                                                         | 116 |
| Stuart F. Spicker ed., [1970] The philosophy of the body: Rejections of Cartesians dualism, Chicago,     |     |
| Quadrangle Books.                                                                                        | 117 |
| viichel Bitbol, [2000] Physique et Philosophie de l'esprit, Paris, Flammarion, p. 330-331.               | 118 |
| Rudolf Carnap, [1928], La construction logique du monde, trad. Thierry Rivain, Elisabeth Schwartz,       |     |
| Paris, Vrin, 2002, parag. 167, p. 275-276.                                                               | 119 |
| Quine, W.V.O., [1953] "Two dogmas of empiricism in From logical point of view, Nine logico-              |     |
| philosophical essays, second edition, Harvard University Press, 1980, pp.20-46.                          | 120 |
| D. Davidson, [1980], "Actions et Evénements", Paris, P.U.F., trad. P. Engel, 1983.                       | 121 |
| Cf. P. Engel, Introduction à la philosophie de l'esprit, Paris, éd. De la découverte, 1994, Chap.1.      | 122 |
| A. Fodor, Z.W. Pylyshyn, [1988], "Connexionnisme et architecture cognitive, analyse critique",           |     |
| rad., Bruno Vivicorsi et Rémi Clignet, Bulletin de Psychologie, tome 55 (7), 457, Janvier-févr.          |     |
| 002, pp. 9-50; p. 45.                                                                                    | 123 |
| 3. Andrieu, [2002] La chair du cerveau. Phénoménologie et biologie de la cognition, Ed. Sils Maria.      | 124 |
| flaurice Merleau-Ponty [1945] Phénoménologie de la perception, éd. Gallimard, p. 105.                    | 125 |
| bid., p. 492.                                                                                            | 126 |
| bid., p. 95.                                                                                             | 127 |
| hid n 06                                                                                                 |     |

| Ibid., p.129.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| lbid., p. 127,                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12         |
| Maurice Merleau-Ponty [1989] "Projet de travail sur la nature de la perception", in Le primat de la                                                                                                                                                                                           | 13         |
| perception et ses conséquences philosophiques, Grenoble, Cynara.                                                                                                                                                                                                                              | 13         |
| Maurice Merleau-Ponty [1942] La structure du comportement, paris, PUF, p. 219.                                                                                                                                                                                                                | 13         |
| Ibid., p. 219.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13         |
| Ibid., p. 220.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13         |
| Ibid., p. 233.                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Ibid., p. 231.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13:        |
| Maurice Merleau-Ponty [1945] La phénoménologie de la perception, p. 104.                                                                                                                                                                                                                      | 137        |
| Ibid., p. 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 138        |
| يعني الميش الجسدي الإحساس بالحضور المباشر لجسدي في العالم، ويتم طبقا للمنهج الظاهراتي في<br>الرحلة التي تلي تعليق الحكم، إنه حضور الشيء ذاته. فتحن ندرك الأشياء لكننا لا ندرك همل الإدراك ذاته<br>على الرغم من أنه يجعلني في علاقة مباشرة مع الأشياء المدركة. ويذلك ظالميش الجسدي هو ما يتجلى | 1,50       |
| أمام عيني كشيء محمل مباشرة، مما يجعل الميش خارج دائرة التفكير العقلاني للعلوم الطبيعية، وعلى<br>هذا الأساس يرى ميرلوبونتي أن مفهوم الجسد المعيش هو الذي يفصل بين المقاربة العلمية للجسد<br>العضوي والمقاربة الظاهراتية وهو الذي يقينا من السقوط هي تصور نشائي للجسد والروح.                   |            |
| Maurice Merleau-Ponty[1989] "Projet de travail sur la nature de la perception", in Le primat de la<br>perception et ses conséquences philosophiques, Grenoble, Cynara, p. 12.                                                                                                                 | 139        |
| تجدر الإشارة إلى أن ميراويونتي يمتمد، في تصوره لفهوم الإدراك الحمس، نظرية الجشطالت في علم<br>النفس من جهة، حتى لا يمتبر الإدراك عملية فكرية: ويعتمد، من جهة أخرى، على الجهاز العصبي بوصفه<br>ناقلا لتيار التفاعلات الكهيائية. أي أنه يجمع بين البيولوجيا العصبية وعلم النفس الجشطالتي.        |            |
| Maurice Merleau-Ponty[1989] "Projet de travail sur la nature de la perception", in Le primat de la                                                                                                                                                                                            | I 40       |
| perception et ses conséquences philosophiques, Grenoble, Cynara, op. cit., p. 19.                                                                                                                                                                                                             |            |
| Maurice Merleau-Ponty [1945] La phénoménologie de la perception, éd., Gallimard, 2005, p. 99.                                                                                                                                                                                                 | 141        |
| bid., p. 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 142<br>143 |
| (bid., p. 186.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144        |
| bid., p. 153.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 145        |
| Maurice Merleau-Ponty [1942] La structure du comportement, PUF, p. 248.                                                                                                                                                                                                                       | 146        |
| Maurice Merleau-Ponty [1945] La phénoménologie de la perception, p. 193.                                                                                                                                                                                                                      | 147        |
| bidem., p. 193,                                                                                                                                                                                                                                                                               | 148        |
| J. Varela, E. Thompson, E. Rosch, [1991] L'inscription corporelle de l'esprit. Sciences cognitives                                                                                                                                                                                            | 1-10       |
| t expérience humaine, Paris, Le Seuil, 1993, p. 234.                                                                                                                                                                                                                                          | 149        |
| Op. cit., p. 235.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150        |
| André Pichot [1991] Petite phénoménologie de la connaissance, Paris, Aubier, p. 21                                                                                                                                                                                                            | 151        |

152

153

154

نشأت فكرة البنيات الأولية الفطرية عن زعم نوام تشومسكي بوجود قواعد فطرية بسيطة نستعملها بشكل لاواع فى أثناء تعلم اللغة، راجم:

- N. Chomsky, Aspect of the Theory of Syntax, MIT Press, Cambridge 1965.
- وهو الأسر الذي يزكيه الان بيرؤوز من خلال بعض التجارب الخيـروة التي تبين أن هناك كثيرا من البكانيزمات اللاواعية التي تتنخل سواء في السلوك أو عمليات التعلم، كما يختصر الوعي في القدرة على اتخذا القرار Ladécision كان هذا الأخير يختصر المعليات الدماغية المتراتبة سواء اللاواعية أو الواعية التي يقوم بها الجهاز العسين، راجع:
- Alain Berthoz, "Au commencement était l'action", in Les Dossiers de La Recherche, n° 30, Février 2008, pp. 52-58.
- كما يقول الان يبرثوز Alain Berthoz ، دلدينا جمعدان: الجمعد المادي والجمعد النفمعي، يتكون الجمعد النفميي من كل النماذج الباطنية التي تشكل عناصر الخطاطة الجمعدية وتسمح للدماغ باصطناع النتافس مم الواقع، راجع:
- Alain Berthoz, [2003] La decision, paris, O. Jacob, p. 170.
- P. Perruchet et A. Vinter, Behavioral and Brain Sciences, 25, 297, 2002.
- ويمكن تحميله من الموقع الإلكتروني التالي:
- www.u-bourgogne.fr/LEAD/people/perruchet/pdf746Ko.pdf.
- B. Andrieu, [2003] Le somaphore. Naissance du sujet biosubjectif, Liège, éd. Sils Maria.

  Bernard Andrieu, "Contre l'esprit.", Methodos, 4 (2004), Penser le corps, [En ligne], mis en ligne le
- 9 avril 2004. URL:http://methodos.revues.org/document127. html. 155 نشير إلى أننا اعتمدنا هذا المقال في جزء مهم من هذه الفقطة.
- Antonio R. Damasio,[1994] Descartes? Error. Ernotion, Reason, and the Human Brain, trad.
- franç.Marcel Blanc, L'erreur de Descartes. La raison des émotions, Paris, O. Jacob, 1995, p. 121-122.
- Jean-Didier Vincent [1986] La biologie des passions, Paris, O. Jacob, p. 183.
- لفهم هذا الأمر يدرس علماء الإحياء حيوانا زاحضا يمتلك القدرة على تعويض أي عضو مستأصل من

  581 جسده، وهو الشيء الذي لا يمتلكه الإنسان، إنه السلاماندر Salamander.
- يضع هذا المشروع العلمي كثيرا من المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ذلك آنه هي ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة المروكية، مثلاً، ترفض شركات التأمين تأمين الأطفال دغير الكاملين، مما يلزم الوالدين باختبارات ما قبل الولادة؛ ونظرا إلى ارتفاع كالميف منه الاختبارات وكذا قيمة التأمين تضطر المائلات الفقيرة إما إلى قبل الجنب أو تحمل الطفل الماق، أو ذلك الذي يعتبر حاملا لإمكانية مرض مثل السرطان، طيلة الحياة. إن هذا المشكل هو الذي جعل عدد الأمريكين غير المؤمّنين يتراوح بن خمسة وثلاثين وسبعة وثلاين مليون نسمة. وهر ما يبني أن المجتمع الأمريكي يسير نحو تأتيب العائلة التي تلد طفلا غير
- 159 كامل، ليس من منظور الجهل هذه المرة، كما يحدث في البلدان المتخلفة، بل من منظور علمي واقتصادي. Vladimir Vemadski, The Biosphere, Pélix Alcan, Paris, 1929, p. 153.
- Lucien Sfez, Le Rêve biotechnologique, Paris, PUF, "Que sais-ie?", 2001. nº 3598.
- André Langaney, Jean Clottes, Jean Guilaine et Dominique Simonnet [1998] La plus belle Histoire

de l'homme: comment la terre devient humaine, éd., Seuil, Paris.

161

| Lewis Mumford, Technique et civilisation, Paris, Seuil, 1955.                                     | 162 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| أصبح للجسد الافتراضي تأثير كبير في الإنسان، مما أدى إلى نوع من الإدمان على مشاهدة القنوات         |     |  |
| التلفزية، بل إن بعض أهلام الخيال العلمي مثل «Simone» وبالخصوص «Matrix» تعبر عن مشروع الإنسان      |     |  |
| الافتراضي الذي يتطلع إليه كريستوفر لانجتون.                                                       | 163 |  |
| يجسد هذا الأمر بعض أفلام الخيال العلمي، مثل فيلم «ماتريكس» Matrix relaoded.                       | 164 |  |
| Christopher Langton, Artificial Life. The Proceedings of anInterdisciplinary Workshop on the Syn- |     |  |
| thesis and Simulation of Living Systems, Los Alamos, Santa Fe Institute, 1988.                    |     |  |

# البسم والبسد والهوية الذاتية

(\*) د. عزالعرب لحكيم بناني

#### ažiaõ

تشهد الدراسات الفلسفية الماصرة تطورا حثيثا في تخصص ثقافة الجسد، ويما أن الجسد حاضر بقوة، كما سنرى ذلك، في نظريات المعرفة البيولوجية ومباحث الدلالة والظواهرية والعلوم المعرفية، فإنه يتمنر فهم التطور الحالي الذي يعرفه المههوم من دون الرجوع إلى الرواد الكبار الذين بلوروا إشكالية الحسد اخل الأنساق الفلسفية المختلفة.

وعليه، سنقدم فرشة تاريخية للمفهوم، من خلال استعراض موقع الجسد داخل الفسفة اليونانية، في ضوء نصوص أهلاطون وأرسطو المتصلة بالموضوع، كما سنقدم موقف ديكارت والديكارتيين من الجسد، بناء على التعارض بين الاتجاء الآلي mécanisme الذي مثله لاميتري والاتجاء الحيوي في تاريخ علم الأحياء vitalisme في الدي مثله لاميتري والاتجاء الحيوي في تاريخ علم الأحياء باستعراض تاريخ أعمال المثالية الألمانية لدى كانط وهيجل وغيرهما. لكننا لن نكتفي باستعراض تاريخ الأفكار الفلسفية التي تطرقت إلى موضوع الجسد، بل سنعكف على تقديم استثمار الجسد في بعض المذاهب الفلسفية مثل الظواهرية. وقد انفتح هذا المذهب على الأبحاث التي تبلورت في فلسفة الذهن، ما يفرض علينا استعراض الإشكالات الفلسفية الكبرى التي طرحتها العلوم المعرفية الناشئة بخصوص الجسد. وعليه، سنقدم بعض النماذج الرائدة التي تثير قضايا فلسفية مباشرة، لا سيما بعد اكتشاف الدور الحاسم الذي يؤديه الدماغ في ممارسة الوظائف المعرفية وفي معالجة المعلومات الواردة من العالم. وهذا ما يفرض معالجة إشكالية الوحدة المفترضة بين الظواهر الذهنية والظواهر العضوية، في ضوء نظريات المطابقة بين النفس والجسد. سنحاول إبراز الخلفية المعرفية التي تقترن ضوء نظريات المطابقة بين النفس والجسد. سنحاول إبراز الخلفية المعرفية التي تقترن

<sup>(\*)</sup> أستاذ التعليم العالي - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - ظهر المهراز - هارس - المغرب.

بمحاولة إقصاء كل الظواهر الذهنية من البحث، لكننا سنحاول البحث عن إمكان تجاوز التصور العلمي الذي يختزل الظواهر الذهنية إلى ظواهر فيزيائية خالصة بفضل آفاق التوفيق بين النفس والجسد لدى سورل أو نيتشه، أو من خلال فحص إشكالية الجسد من موقع قضايا الهوية والهوية الذاتية. وسنعتمد من الناحية المنهجية على أدوات الفلسفة التعليلية، كما سنحاول العودة إلى التأويلية، بحثا عن الوحدة المفقودة بين النفس والجسد، وسعيا إلى فتح آفاق الاستماع إلى لغة الجسد.

تجمع هذه الدراسة بين هاجس استعراض تاريخ الأفكار الفلسفية حول الجسد، وهاجس استعراض الإشكاليات الإبيستمولوجية المرتبطة بمذاهب الآلية ومذاهب الحيوية. كما تجمع بين دراسة الجسد داخل الظاهراتية وفلسفة الذهن وهاجس التعرف على مستجدات العلوم المعرفية في الموضوع، وسنحاول قدر الإمكان مراعاة تطور البحث في مجال العلوم المعرفية وعلوم الأعصاب، من دون تجاهل الدور المنوط بالفلسفة في متابعة هذا التطور وتقديم البدائل المكان، كما أننا سنعتمد المراجع الأصلية الإنجليزية والألمانية والفرنسية المتخصصة في الموضوع، مع تقريبها قدر الإمكان من الاصطلاح العربي،

و ليس من نافلة القول توضيح المسطلح المستعمل في اللغة العربية واللغات الأجنبية. فالعربية تمتاز باستعمال مصطلحات مختلفة، وهي مصطلح «بدن» (أ). ونجد في الألمانية على التوالي مصطلح وبدن» (أ). ونجد في الألمانية على التوالي مصطلح وبدن» الذي نستعمل فيه مصطلح «جسد»، وإن كان في العربية من يستعمل مصطلح «بدن» بالعنى الذي نستعمل فيه مصطلح «جسد»، وإن كان مصطلح «بدن» يحيل في استعمالاته المختلفة إلى اكتتاز اللحم والشحم، كما توحي بذلك الألفاظه: «بدانة» و«بدين» وتربية «بدنية». أعتبر هنا أن مفردة «chair» الفرنسية هي المقابل الألفاظه: «بدانة» و«بدين» العربي. وفي المقابل، تتوافر الإنجليزية والفرنسية على لفظ واحد، ولمواع ومواع للإحلية إلى معنيين اصطلاحيين مختلفين في العربية والألمانية. وبينما يتبح التمييز المجمي في العربية والألمانية تقريب القارئ من الدلالة الاصطلاحية وبينما يتبح التمييز المجمي في العربية والألمانية تقريب القارئ من الدلالة الاصطلاحية بحكم غياب لفظه «الجسد» عن «الجسم الذي بحكم غياب لفظه «الجسد» عن «الجسم الذاتي «corps propre باعتباره موضوعا، كما نستطيع معرفته من الخارج باعتباره موضوعا، كما نستطيع معرفته من الداخل، بحكم عدم انفصاله عن الأنا عينها. [...] لا يتعلق الأمر بالجسم العالم موضوع علم التشريح، بل بالجسم المحسوس، الذي قد ننساه بالفعل، لكننا قد نستحضره على الدوام بفضل الإحساس أو الانتباء الباطني»(2).

بعد هذه المقدمة الاصطلاحية، أود الاستهلال بمناقشة التصور اليوناني للجسد، اعتمادا على أعمال أفلاطون وأرسطو.

## مفعوص الجسد في الفكر اليوناني(أفلا طوه وأسسطو) أفلالموه :

تناول أفلاطون علاقة النفس بالبدن في مجموعة من المحاورات الأساسية، ومن بينها على الخصوص محاورة فايدروس (Phaidros)

وفيدون (Paidon) ومينون (Menon).

يشرع أفلاطون في محاورة فايدروس في فحص النفس، في معرض مناقشة عشق الجمال من خلال عشق الجميل(3). فالنفس غير فانية، لأنها ذاتية الحركة. وكل جسم يستقبل الحركة من الخارج خال من وجود النفس. وكل ما يتحرك بذاته هو مصدر حركة كل متحرك آخر ومبدؤه؛ وعليه، فالنفس لا تخضع للكون ولا للفساد. ومن أجل تقريبنا من جوهر النفس، يقترح أفلاطون تشبيه النفس بالفارس والعربة التي يجرها حصانان مجنحان. بما أن الفارس والحصانين من طبيعة خيرة في نفوس الآلهة، فإن قيادة العربة سهلة، ولكن قيادة العربة شاقة في نفوس البشر، إذا كان أحد الحصائين شريرا، وإن كان الآخر خيرا، ولذلك، فإن مجموعة من النفوس البشرية تتعرض للنكوص من وجودها السماوي الأصلي إلى الأرض. تنزل النفس إلى الأرض وتضطر إلى الحلول بجسم أرضى، بعدما فقدت ريشها وأصبحت عاجزة عن إدراك المثل. تُزرع النفس أولا داخل جسد بشرى، وليس داخل جسد حيواني، بناء على تسع فئات من الأشكال البشرية، على قدر تفاوتها في إدراك المثل: على رأس القائمة نجد الفلاسفة الذين يسهرون على خدمة آلهة الفن والعلم، ثم يأتي بعدهم الملوك المخلصون للقانون، ثم رجال الدولة والأطباء والمنجمون والشعراء والحرفيون والسوفسطائيون، ثم يأتي المستبدون في أسفل اللائحة. والهدف الذي ترومه النفس في حياتها الأرضية هو استعادة ريشها للعودة إلى السماء. قد تتجح بعض النفوس في ذلك مبكرا بعد ثلاثة آلاف سنة إذا ما برهنت على قدرتها على التفلسف والمحبة. تعرض النفوس الأخرى على أنظار المحكمة. وبعد ذلك، يمكن للنفس التي تتخذ هيئة بشرية أن تتقمص جسدا بشريا من جديد، كما قد تتقمص جسدا حيوانيا. لكن العكس غير ممكن، ذلك أن النفس البشرية قادرة على إدراك الواحد خلف الكثرة، وعلى إدراك الأجناس خلف الآحاد، وليس إدراك الأجناس إلا عملية تذكر رؤية الموجود الحق خلال فترة الحياة في سماء المثل.

ويظهر التمارض بين النفس والجسد في محاورة فيدون، من خلال اعتراض أفلاطون على السوفسطائيين الذين يعتبرون أن النفس تفسد بفساد الجسد، لأنها تكتفي بضمان التوافق والانسجام بين عناصره، ولذلك، يحاول أفلاطون أن يستدل على أن النفس لا تتحلل أبدا، أو على أنها تقترب من عدم التحلل<sup>(6)</sup>. يقدم الحجج التالية التي تفيد بأن النفس غير فاسدة: إذا كان كل ما ذراه محسوسا، فهو محسوس خاضع للتغير، ومتكون من عناصر جزئية سيتحال

إليها، أما ما هو غير محسوس ويدرك بالعقل، مثل الجميل في ذاته والحق في ذاته والموجود الحق في ذاته والموجود الحق في ذاته، فهو مطابق لذاته، ومن المحتمل أن يكون غير مركب وغير قابل للتحلل، ولذلك، فإن الجسد أكثر قريا من الكائن المحسوس، بينما تقترب النفس من الكائنات غير المحسوسة، وينم يقد يكون خادعا، ولذلك، تصبح المحسوسة، وتقيد الحجة الثانية بأن الإدراك الحسي، لكنها عندما تتوجه نعو النفكير العقلي الخالص، تتوجه في ذات الوقت إلى الموجود الحق الذي يظل ثابتا ومطابقا لنفسه. ويمكننا أن نستدل من ذلك على أن «النفس تملك شبها أكبر وقرابة أكبر بالماهيات غير المتغيرة للأشياء من شبهها بالإدراك الحسي» أن الحجة الثالثة هي أن النفس تتحكم في المتغيرة للأشياء من شبهها بالإدراك الحسي» أن المحتمد الذي المتعددة سيده، فهو بالضرورة من طبيعة كائنة فاسدة. وفي الأخير، كما أنه لا أحد يعتقد أنه سينقذ الجسد من التحلل باستعمال حيلة معينة، فلن يعتقد بالأحرى أن النفس ستحلل مباشرة بعد خروجها من الجسد، "مهدف هذه الحجج في الأخير إلى الاستدلال على أن النفس ليست عنصر الانسجام داخل البدن، بل تتنمي إلى طبيعة مختلفة بالكامل عن الجسد، النفس ليست عنصر الاسجماد داخل البدن، بل تتنمي إلى طبيعة مختلفة بالكامل عن الجسد، وستطيع «التجسد» في الأجساد مختلفة، حيوانية كائت أو بشرية، عبر مراحل تقمصها المختلفة.

لكن المحاورة لم تبتدئ منذ البداية بمناقشة خلود النفس، بل بالأطروحة التي تفيد بأن الفيلسوف الواعي بعبثية الحياة الدنيا يضع كل أحلامه في الموت، ومادامت النفس سجينة برس الجمعد، لا تستطيع الوصول إلى معرفة الحقيقة، وهذا ما يتضع من كلام أفلاطون: «إذا لم يكن في الإمكان التعرف على شيء بصورة واضحة، فلن يحدث آنذاك إلا أحد أمرين: إما ألا نصل إليها إلا بعد الموت». "ستدل أفلاطون بعد ذلك بطرق مختلفة على أن الموت يسدي إلى الفيلسوف خدمة تحرمه الحياة منها، بفضل الاعتماد على التطهير catharsis.

تبنى سقراط المحكوم عليه بالإعدام الأطروحة التي تقييد بأن التفلسف هو حسن الاستعداد للموت والتمرن عليه من خلال التخلي عن الحواس. وهكذا يقول أقلاطون على لسان سقراط: «أليس هذا هو التطهير الذي تحدثنا عنه، الذي يعني وجوب فصل النفس عن الجسد قدر الإمكان، ووجوب تعويدها على الرجوع إلى ذاتها وعلى الخروج عن الجسد،[...] ووجوب تعويدها على الاستمرار في الوجود، قدر الإمكان، لذاتها وحدها، وهي متحررة من الجسد كما تتحرر من الأغلال؟[...] ألا يعني ذلك ما يعنيه الموت والخلاص وقصل النفس عن الجسد؟ ما يصبو إليه المتفلسف الحق، في الأغلب، على خلاف غيره، هو عتق النفس وتمييزها عن الجسد، «كل أفلاطون لم يكن يطالب بالتخلي عن الجسد بطريقة آلية، لأنه لم يبارك تمييز كاليكليس بين لذات خيرة ولذات شريرة (10، ولا نجزم بصورة نهائية أنه كان

يفضل لذة على أخرى دون حساب اللذات (على الأقل في محاورة جورجياس). لكن ما ترسخ 
تاريخيا في ذهن المتقي هو أن صحة النفس كانت مقياس صحة البدن لديه؛ كما لم تكن 
الصحة الجسدية مطلوبة لذاتها، إلا بالقدر الذي تساهم به في صحة النفس. ومن يفرط في 
الاهتمام بجسمه يصبح محروما في الأخير من استقلالية المقل، ويسقط في براثن الملذات 
ويصبح عبدا لغرائزه. وهكذا، ترسخ الاعتقاد بأن السبيل الوحيدة لتلافي هذا الخطر الداهم 
هي أن تشيح النفس بوجهها عن البدن، وأن تركز على حاجتها الذاتية إلى التفكر ومحاكاة 
المقول المفارقة.

### أسطو:

خصص أرسطو سلسلة من الدراسات التي تدور حول محور النفس والجسد لدى الإنسان والحياد لدى الإنسان والحيوان، وقد اعتمد مقارية وصفية وتكوينية، كما يبرز ذلك بكل جلاء في دراسته حول «تاريخ الحيوان» (۱۱)، بعيدا عن المقارية الأسطورية الشاعرية التي كان أفلاطون قد اعتمدها من قبل، عندما نرجع إلى نصوص أرسطو المختارة في الموضوع، (۱۵) نجد عرضا واضحا عن علاقة النفس بالجسد لدى الحيوان والإنسان.

يبرز أرسطو أن التنظيم المحكم الذي يخضع له جسم الحيوان قد يغني عن وجود النفس. 
«يجب علينا أن نعتبر الحيوان متكونا على غرار المدينة المحكومة بإحكام، بالفعل، عندما 
يستتب النظام بصورة نهائية داخل المدينة، لن نشعر آنذاك بوجود حاجة إلى ملك مستقل 
يتحكم في كل حركة، بل يشغل كل فرد وظيفته وفق النظام المتبع، كما يتبع شيء ما شيئا آخر 
وفق العادة الجارية. يتحقق الشيء نفسه لدى الحيوان بحكم الطبيعة ويحكم أن كل عضو من 
الأعضاء المجتمعة داخل نسق ينجز مهمته بصورة طبيعية، إلى الحد الذي يغني عن وجود 
نفس في كل عضو منها » (11).

يتمرض أرسطو في مؤلفات الشباب لثنائية النفس والجسد على نحو يبرز من خلاله أن صلة النفس بالجسد تماثل صلة الحاكم بالمحكوم وصلة السيد بالمسود.

«نشهد، من جهة أولى، داخل النفس ذاتها وجود العقل، والوظيفة الطبيعية للعقل بداخلنا هي القيادة والحكم، ونشهد بداخلها، من جهة ثانية، وجود ما يحتكم إلى العقل، وما هو مهيأ بحكم طبيعته لأن يصبح مأمورا» (14). لكنه بتبين أن النفس لا تجتمع بالنفس كيفما اتفق، على خلاف أسطورة التناسخ métempsychose الواردة لدى أفلاطون ولدى الفيثاغوريين من قبله. «نشرع فقط، في الحديث عن طبيعة النفس، لكننا لا ندقق الحديث بشأن الجسد الملزم باستقبالها، كما لو كان في إمكان أي نفس أن تصبح لبوس أي جسد، بناء على الأساطير الفيثاغورية، لكن يبدو أن كل جسم مزود بصورة وهيئة ذاتيتين (15). وكما أن التصور العقلاني الذي يدافع عنه أرسطو يفيد بأن المثيل يولد المثيل، حضاظا على استقرار الأنواع(16)، كذلك

ينتصر من النظور نفسه لفكرة أن النفس لا تحل إلا بالجسم الناسب، «من بين الافتراضات السيمة نجد الافتراض الذي يفيد بأنه لا توجد نفس من دون جسد، وأن النفس من جهة ثانية ليست جسدا، بالفعل، ليست النفس جسما ولكنها شيء من الجسم، ولهذا السبب توجد داخل جسد وداخل جسد من طبيعة خاصة. ليس الأمر كما تخيله الناس قبلنا، وهم الذين الحقوا النفس بجسد ما، من دون أن يحددوا بالضبط ما هو هذا الجسد وما هي هذه الطبيعة (الله بيرز أرسطو أن البنية التشريحية التي يقصح عنها الجسم البشري دليل على أنه يشارك العالم الإلهي في بعض خصائصه. فالجنس البشري ويتوفر وحده بصورة تتقائية على أجزاء طبيعية تنتظم وفق نظام الطبيعة، حيث يتطابق جزؤه العلوي مع علو الكون. ذلك أن الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يستوي على قدميه في وضعية مستقيمة (الأله أن الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يستوي على قدميه في وضعية مستقيمة (الأله أن التشريحية والطباع النفسية (الواقدرات الذهنية، وبما أن طبيعة الإنسان إلهية، وتتمثل في التشكير والاستدلال، فإن ثقل الرأس متناسب في الجسم البشري مع هذه المهمة. فالنفس كمال جسم طبيعي آلي ومهيأ سلفا لاستقبال غاية التشكير التي تتجزها النفس. تهدف المقارنة الني يبطش بيده والحيوان الذي يمشي على أربع، إلى إبراز تكريم الإنسان ومنزلته الخاصة بين سائر الكائنات (الأله).

غير أن طفرة حقيقية قد تحققت مع الانتقال من الفلسفة المشائية إلى الفلسفة الحديثة، بعد التخلي عن نظرية العقل أو النيوطيقا الأرسطية noétique وعن نظرية العلل المادية والفاعلة والصورية والغائية، لكن التخلي بصورة كاملة عن العلة الغائية حتى بالنسبة إلى الظواهر الحية سيعزز الاتجاه الآلي، كما سنرى، بما أنه يسوي بين الظاهرة الحية وغير الحية.

## النفس والجسر لدى ديكارت

لقد كان اكتشاف الكوجيتو في فجر إيذانا بميلاد الفلسفة الحديثة مع ديكارت. لكن هذا الاكتشاف أدى أيضا إلى عزل مفهوم الجسم، باعتباره آلة منفصلة بالكامل عن النفس، بقدر ما ساهم

أيضا في وضع الأسس المرفية للعلوم الطبيعية الناشئة(20. كيف ساهم ديكارت في ذلك؟ ميز ديكارت في ذلك؟ ميز ديكارت في رسالة مؤرخة في مارس العام 1838 بين النفس والجسد اعتمادا على معايير معرفية و أنطولوجية: يعتمد المعيار المعرفي الجديد على مفهوم الحقيقة الذي ينبني على فحص الذهن الخبنية (إيا كان على فحص الذهن الأجنبية (إيا كان مصدرها، سواء كانت شهادة الحواس أو شهادة النقل والسماع). فكل ما هو مرجود خارج العش موضوع معرفة مباشرة، وبالتالي لا يمثل «ميدا» فلسفيا، تستتج منه الحقائق

الموالية بطريقة آلية. وتقوم المعرفة المباشرة على مبدأ «المحايثة» «immanence» الذي يرفض الإيمان أو التصديق أو الثقة بأي شهادة تأتى من خارج العقل. وهذا ما يفضى إلى التخلي عن مبدأ «المفارقة» transcendance، وعن الأشياء التي تتضمنه (الجسد والعالم الخارجي). يعتمد ديكارت معيارا أنطولوجيا يفيد بأن الموجودات التي تقع خارج النفس تتميز بالتحيز في الزمان والمكان، بينما تفتقر الموجودات الفكرية الخالصة إلى خاصية الامتداد في المكان. يهتم ديكارت بالموجودات التي تنتسب إلى جنس الموجودات العقلية أو المثالية، على خلاف الموجودات الواقعية المترتبة عن «الوقع» الذي تخلفه فينا الموجودات المتحيزة في المكان والزمان. يتضح تصور ديكارت بصورة أفضل من خلال النصوص «لما نقول: أنا أتنفس، إذن أنا موجود» إذا ما شئنا استنتاج وجودنا الفعلى من واقع أن التنفس لا يوجد من دونه، لا نستنتج شيئًا، لأنه يجب الاستدلال قبل ذلك على حقيقة أننا نتنفس، وهذا متعذر، اللهم إلا إذا أقمنا الدليل كذلك على أننا موجودون بالفعل (22). لا يمكن لعبارة «أنا أتنفس» أن تكون مقدمة منطقية للاستدلال على الوجود، مادامت قضية واقع لا تصدق إلا إذا صدقت الشهادات التي تعززها. وبما أن الشهادات غير مباشرة وتتصل بمصادر غير يقينية بالكامل، فهي تفتقر إلى خصائص المعرفة المباشرة والبديهية والضرورية. وإذا ما كانت الفلسفة تحتاج إلى مبدأ أول تقوم عليه، لا ينبغي له أن يقوم على خليط من القواعد المنطقية العامة وقضايا الواقع التي تقبل الصدق والكذب(23). في المقابل، إذا ما عوضنا عبارة «أنا أتنفس» بالشعور أو بالرأى الذي يراودني بأنني أتنفس، يمكن الاستدلال على الوجود الفعلى بناء على الشعور بالوجود. والسبب في ذلك هو أن الشعور بالتنفس، حتى لو كان شعورا كاذبا، يتضمن الوجود الفعلى. تتقدم فكرة التنفس أمام ذهننا قبل فكرة وجودنا الفعلى (<sup>24)</sup>. ينتمى «الشعور» بالتنفس إلى جنس العمليات الذهنية التي تنتمي إلى التفكير، بصرف النظر عن واقع التنفس بحد ذاته. والمصلة هي أن الاستدلال على الوجود الفعلى استدلال على وجود ذات تفكر، أي على وجود ذات «تشعر» بالتنفس، أو تشك (25)، وما إلى ذلك. تؤدى أفعال التفكير المختلفة إلى الاستدلال على وجود ذات مفكرة، مادامت تنجر تلك الأفعال، ولا تؤدي إلى الاستدلال على وجود الجسم، ويعني ديكارت بالجسم corps الطبيعة التي تتحيز في المكان، في مقابل النفس التي تعتبر من طبيعة فكرية غير متحيزة فيه. وعلى الرغم من أننا قد نعتبر أننا نتكون من طبيعة تفكر وطبيعة تحتل المكان، يوصلنا الحدس المباشر إلى معرفة النفس، ولا يوصلنا إلى معرفة الجسم (26). وينبني التشكيك في وجود «الجسم» على أساس التشكيك في المصادر المعرفية التي توصلنا إلى معرفة الجسم. قد تكون تلك المصادر سماعية، كأن أتوصل إلى معلومات بشأن تاريخ ميلادي أو مكانه، أو حول وضعى الصحى أثناء الازدياد، وهي معلومات لا أستطيع التأكد منها أبدا . من هنا جاء اعتراض ديكارت في مستهل كتاب «التأملات»: «ينبغي لنا، كي نقيم العلوم على قواعد ثابتة، أن نرفض كل آرائنا القديمة، مرة في حياتناه<sup>(72)</sup>؛ وقد تعتمد تلك المسادر على الحواس التي يشكك ديكارت في أهليتها المعرفية: «كل ما تلقيته، حتى الآن، على أنه أصدق الأمور، وأوثقها، قد اكتسبته بالحواس، أو عن طريق الحواس. غير أني وجدت الحواس خداعة، في بعض الأوقات، ومن الحكمة ألا نطمئن أبدا كل الاطمئنان إلى من يخدعنا، ولو مرة واحدة (23) وأقصى ما نعرفه حول العالم، هو أن فكرة الشيء المفكر تستتبع فكرة الامتداد، مادام أن كل موجود في الواقع متحيز في المكان، كتب ديكارت العام 1647، إلى الأب بيكو مترجم كتاب التأملات، قائلا: «هذه هي المبادئ التي أحتاج إليها، فيما يخص الأشياء غير المنادية أو الميتافية أو الفيزيائية، متباينة والمين المتعرب ممندة في الطول والعرض والعمق، وهي أجسام تمتلك هيئات متباينة وتتحرك بصور متباينة (20). يسلم ديكارت باتحاد النفس بالجسم في الواقع الفعلي، على الرغم من الاختلاف الموجود بينهما من حيث الماهية. فإذا نظرنا إلى الجسم الإنساني بمعزل عن النفس، سنعتبر أن الحيوانات التي تفتقر إلى العقل ستشبهنا آنذاك في وظائفها العضوية (20). تشتغل وظائف الأعضاء من دون أن نعي بذلك ومن دون أن تتدخل النفس في الليات الشتغالها.

وقد حاول ديكارت بلورة نظرية آلية حول الجسم اعتمادا على نموذج حركة القلب والشرايين، 
بناء على أن تفسير حركة القلب نموذج يعتذى لتفسير باقي الحركات. يقدم ديكارت وصفا 
تشريحيا للقلب، معتبرا أن تشريح قلب حيوان ينتمي إلى الشدييات العليا يكفي لفهم القلب 
البشري، بحكم «التشابه الكبير الموجود بينهما الآكابالفعل، كان ديكارت ينبنى أخطاء خاطئة بشأن 
البشري، بحكم «التشابه الكبير الموجود بينهما الآكابالفعل، كان ديكارت ينبنى أخطاء خاطئة بشأن 
دور سخونة القلب في وظيفة الدورة الدموية في أثناء انتقال الدم من الأوردة إلى الشرايين. لكن 
الهدف المتوخى كان يتمثل في تفسير حركة القلب تفسيرا حتميا بناء على «الوضع الذي توجد 
عليه الأعضاء التي نستطيع معرفته بالتجرية، تماما كما يفعل الساعاتي بالقوة والوضعية والهيئة 
وطبيعة الدم الذي نستطيع معرفته بالتجرية، تماما كما يفعل الساعاتي بالقوة والوضعية والهيئة 
التي تتخذها القطع القائمة على التوازن فيما بينها والمجلات» (20)، على هذا النحو، لا يخلع 
ديكارت أصالة على الظواهر الحية، مادامت تقبل الاختزال إلى العلوم الفيزيائية – الرياضية، وما 
دامت قواعد الميكانيكا المتحكمة في حركة الدم هي «قواعد الطبيعة» نفسها ومادامت تشبه 
الآلات ذاتية الحركة satomates التي يتكرها الإنسان، الفرق الوحيد بين الآلة التي يصنعها 
الإنسان والآلة التي يخلقها الله، مثل الأجسام الحيوانية، هو أن هذه الأخيرة متقنة الصنع، كما 
تتمتم «بحركات أكثر رشاقة من كل ما قد يصنعه البشر» (30).

و قد عمم الديكارتيون التصور الديكارتي للحيوان - الآلة على الطبيعة، ملحين على البساطة والانتظام اللذين يحكمان الكون برمته، غير أن هذا التعميم خروج عن التصور

### الدسم والدسد والهوية الذاتية

الفلسفي الخاص الذي يعيز ديكارت. فبينما كان ديكارت يعتقد أن أجسام الحيوانات مجرد آلة لا تمتلك ذاتا مفكرة، كان يعتبر أن الإنسان هو الكائن الوحيد في الكون الذي يتمتع بمكونين مختلفين يلتقيان على نحو ما داخل الجسد، وهما النفس والجسد. وكان هذا الاستثناء الذي يعيز الإنسان صورة فلسفية للتكريم الإلهي للإنسان الذي يميزه في الكتب السماوية. وعليه، لقيت العقلانية الديكارتية قبولا حسنا لدى رجال الدين، بعيدا عن أي تعارض مفترض بين الفلسفة والدين، فالجسم البشري الذي يتعايش مع وجود ذات مفكرة يختلف عن الجسم الحيواني الذي يفتقر إليها (٤٥)، في المقابل عمم لاميتري لديارت عن ودولياخ وهلفتيوس مفهوم الآلية على كل الكائنات، بما فيها النفس، وتحدث ديكارت عن مفهوم الحيوان – الآلة amimal-machine, بينما ابتكر لاميتري مصطلح الإنسان – الآلة بينما أدت الآلية لدى هؤلاء إلى تطوير مذهب مادي matérialiste وإلى تفسير أحادي الملاء monisme.

تميزت أعمال لاميتري بترجمة كتب أستاذه الطبيب الهولندي بورهاف Boerhaave، قبل أن يعرف منعطفا وجوديا ابتداء من العام 1745 بعد مرض خطير كاد يعصف بحياته، فقد ببين له أن اضطرابات الجسم قد أدت إلى اضطرابات ذهنية، مما جعله يؤيد الوحدة الموجودة بين النفس والبدن، يعتبر المرض لدى الفيلسوف مدرسة فيزيائية، لكن الرقابة الفرنسية منعت نشر الكتب التي ألفها لاميتري بعد ذلك اعتمادا على تصوره الآلي الصرف للجسد؛ ولم تظهر مجتمعة إلا العام 1751برلين، بحكم الرعاية التي حظى بها من قبل فريدريك الثاني.

شرع لاميتري في بلورة تصوره الآلي للطبيعة والجسد العام 1745 بكتاب عن التاريخ الطبيعة والجسد العام 1745 بكتاب عن التاريخ الطبيعة للطبيعة والجسد ذلك كتاب: «الإنسان الطبيعة الألفس Histoire naturelle de l'âme من الحيوان الآلية L'Homme-machine المام 1747؛ إذ يعتبر أن الانتقال يتم بطريقة ملموسة من الحيوان إلى الإنسان. وبينما كان قد أبرز في هذا الكتاب وجود حلقات متصلة تجمع الإنسان بالحيوان، سيحاول في كتابه اللاحق العام Homme-plante 1748 تقديم تصور مادي لفكرة ليبنتز بشأن وجود حلقات متصلة موجودة بين العوالم المجهرية الملاية والعوالم السماوية العليا - كما جاء في تأويل شائلي 30%، كما سيدافع عن وجود خطه متصل يربط بين كل الكاثنات، كما يقول: «يتلو الحيوان الأخير والأكثر خمدة أرقى النباتات روحانية» (30٪ وقد نشر العام 1750 الكتب التالية Réflexions philosophiques و Les Animaux plus que machines المتحقية بنات الموضوع Le Système d'Epicure ، Abrégé des systèmes « sur l'origine des animaux

نجد بالفعل داخل المدرسة الديكارتية من حاول الانطلاق من الثنائية الديكارتية من أجل إخضاع النفس لنفس التصور الآلي الذي أخضع له ديكارت البدن، مثل لوي دو لافورج

Louis de la Forge أو الطبيب لوروا Leroy في نهاية القرن السابع عشر. غير أن لاميتري لم ينطلق من مبدأ الثنائية، بل من مبدأ يعتبر أن تنظيم العوالم كلها، ابتداء من العالم الأصغر إلى العالم الأكبر، يعتمد مبدأ التنظيم الآلي: يوجد تشابه مثير بين آلية اشتغال الشمس في دورة المطر وآلية اشتغال القلب في ضخ الدم: يعتبر القلب بمنزلة العنصر المحرك في الدورة الدموية بفعل انتقال الدم من الوريد إلى الشرايين أو من الغرفة اليمنى للقلب عبر الرئتين إلى، الغرفة اليسرى؛ على النحو نفسه، تعتبر الشمس بمنزلة العنصر المحرك في دورة المطر بفعل تبخر الماء وتحوله إلى سحب، ثم رجوعه إلى ماء. يشبه الطبيب عالم الفلك، كما يشبه القلب الشمس. فالطبيب «يعلن الحياة والموت، كما يتوقع الفلكي الكسوف. يحمل كل واحد منهما المشعل الذي ينير طريقه»(38). وقد حمله موقفه الواحدي moniste المتطرف على افتراض وجود حلقات متصلة بين الحيوانات، إلى درجة أنه لا يستبعد تلقين القرد النطق، بما أن الانتقال من الحيوانات إلى الإنسان، ليس عنيفا»، أي لا يقوم على الطفرة (39)، إذن لا توجد اختلافات حقيقية بين الكائنات، فهي تحتكم بالكامل إلى مخطط عام وهو مبدأ التنظيم -or ganisation ، لاسيما تنظيم الدماغ. وبما أن الجسم البشري ليس مجرد أعضاء مجتمعة بعضها إلى جانب بعض، فإن مبدأ التنظيم هو المبدأ المتحكم فيها. لكن لاميتري، وهذه هي المفارقة، يستعمل مفهوما استثمره الاتجاه الحيوي، من أجل دعم الاتجاه الآلي. فالتنظيم كاف لتفسير حركات الجسد وعمليات الفكر، بما أن «الفكر يتطور بكل جلاء من خلال الأعضاء»(40). لكن لاميتري يعمم مفهوم التنظيم على كل مكونات الكون، بناء على تجانس الآليات التي تحتكم إليها الكائنات الحية وغير الحية، سواء بسواء.

غير أن موقف لاميتري من الجسد - الآلة هو موقف الفيلسوف الذي يدافع عن رؤية شمولية مادية للكون، وليس موقف العالم الذي يسعى إلى فحص خصوصية الجسد. يهتم بـ «الآلية» من زاوية الفيلسوف المناصل الذي ينزع عن الكون الخصائص السحرية أو الأسطورية التي علقت به. لم تكن المادية matérialisme أداة منهجية للاقتراب أكثر من فهم الظواهر الطبيعية، بقدر ما كانت معولا نقديا لنزع الطابع السحري عن العالم. وتحولت المادية، بعد ذلك، في ذهن دولباخ وهيلفيتيوس إلى قيمة أخلاقية تنظر إلى الدولة والمجتمع والفرد من موقع آلي خالص، تحولت الآلية من منهجية علمية لدراسة الكاثن الحي إلى رؤية ميتافيزيقية للعالم، حينما تعتبره آلة ضخوة تنج كل الآلات العضوية والطبيعية والإجتماعية بطريقة آلية خالصة.

والحال أن المذهب الحيوي vitalisme يمثل بالنسبة إلى المذهب الآلي تراجعا إلى الوراء من جديد، حينما يؤكد خصوصية الكاثن الحي داخل البيئة البيولوجية. فالكائن الحي ليس مجرد مجموع مكوناته الكيميائية، بل يمثل طفرة جديدة زائدة على مجموع العناصر، كما يتميز بخصائص تميزه عن الكائنات غير الحية، وعن الآلة تحديدا. نرمز إلى التقابل بين الآلية والحيوية بالتقابل بين الآلة machine والجسم العضوى organisme، يتميز الجسم العضوى بخصائص لا تنتبه الآلية إلى وجودها: ليست الحياة مجرد آلة تشغل دواليبها بطريقة منتظمة ومسلسلة، بل هي مجهود مستمر من أجل البقاء ومواجهة الموت. تمثل الحياة استثناء في القوانين المتحكمة في الطبيعة، بينما يعتبر الموت مؤشرا إلى فقدان القدرة على مقاومة القوانين الطبيعية. وعليه، ليس الموت شيئًا آخر غير احتكام الجسد من جديد إلى قوانين الطبيعة من خلال عملية التحال(41)، كما أن الكائن الحي يشتغل بطريقة متكاملة، فإذا تعرض عضو ما لخلل وظيفي «تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمي». وهكذا، يؤدى فقدان البصر إلى تقوية قدرات ومهارات أخرى بديلة تعوض الآفات التي أصابت العضو، كما أن الجسم العضوي يتميز بالإصلاح الذاتي. فالطبيب لا يصلح الجسد، بقدر ما يمده بالعقاقير التي تساعد الجسم العضوي على إصلاح ذاته بذاته. لا يتدخل الجراح كذلك مباشرة في التئام الجرح، على النحو الذي يعمل فيه عامل البناء مباشرة على رأب الصدع الموجود في الحائط، بعد أيام، ينزع الجراح الضمادة والخيوط من الجرح بعد التئامه، لكن عامل البناء لا ينزع الإسمنت الموجود بين طوبتين. وعليه، يملك الجسد آليات ذاتية لإصلاح العطب الذي يلحقه، مادام مصرا على الحياة ويمتلك المناعة الكافية وموجودا في بيئة طبيعية مناسبة(42). يمتلك الجسد استقلالية وظيفية عن البيئة المحيطة، ما يفرض التمييز بين البيئة الفيزيائية من جهة، والبيئة البيولوجية أو المجال الحيوى من جهة أخرى(43).

لكن المذهب الآلي يعتبر أن الاتجاه الحيوي يمثل نزوعا إلى الكسل الفكري وقصورا في آليات البحث البيولوجي، مادام التسليم بوجود ظواهر تأبى الخضوع للحتمية الطبيعية المهيمنة مجرد تعبير عن العقم الفكري. تحول الحيوية، في ذهن المذهب الآلي، حدود الآلية وحدود التفسير الفيزيائي – الكيميائي إلى محرمات عقدية، «أليست الحيوية شيئًا آخر غير موقف يرفض الآجال التي يطالب بها الاتجاه الآلي من أجل استكمال عمله؟

يعتبر المذهب الآلي أنه يحتاج إلى وقت إضافي لتقسير الحياة من دون الاعتماد على الحياة، بل على القوانين الكيميائية والفيزيائية التي تتحكم في كل ظواهر الكون، ولا يعني التفسير شيئا آخر غير رد الظواهر المعقدة إلى ظواهر أبسط منها، وغير رد الظواهر الحية إلى ظواهر غير حية، بمعنى أن التفسير والإرجاع إلى مكونات فيزيائية دنيا يمثلان عملية واحدة.

لايزال التوجه الاختزالي حاضرا بقوة لدى بعض أقطاب الفلسفة التحليلية الذين يرجعون سائر الظواهر الحية والنفسية إلى تفسير أحادي يعتمد على الفيزياء : «بالنسبة إلى أي حدث نفسي فردي ومحدد في الزمان، نستطيع إيجاد وصف قائم على عبارات فيزيائية خالصة، بموازاة مع ذلك، نستطيع إيجاد تطابق بين الأوصاف السيكولوجية والأوصاف الفيزيائية بالنسبة إلى أي فئة محدودة ومعطاة من الأحداث، 5%، ويعتبر دونالد دافيدسون أن الأطروحة

الواحدية Monisme هي القادرة على تقسير الظواهر النفسية، والظواهر العضوية عامة، بناء على المقدمات التالية:

- تخضع كل الأحداث النفسية، مثل الإدراك والتذكر وتحصيل المعارف ونسيانها والأفعال القصدية، لأحداث فيزيائية تتسبب فيها، كما تتسبب في أحداث فيزيائية.
- إذا ما كانت الأحداث تقوم على وجود صلة بين العلة والمعلول، يوجد نظام مغلق وحتمي من القوانين التي تتدرج هذه الأحداث داخلها .

- لا توجد قوانين سيكو- فيزيائية دقيقة(46).

يعتبر أنصار المذهب الواحدي monisme أن كل الظواهر الحية ترجع في آخر المطاف إلى ظواهر فيزيائية خالصة، فإذا كان الرد ممتنعا اليوم، بحكم الحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق ذلك، فإنه قد بتحقق مستقبلا من الناحية المبدئية. يستند المذهب الواحدي إلى تصور شمولي للكون ينبني على وجود شبكة متسلسلة ومتصلة الحلقات من العلل التي تربط بين كل الظواهر، أيا كانت. لكن هذا التصور الفلسفي يتجاوز حدود المنهجية العلمية، ويقترح رؤية ميتافيزيقية للعالم أخضعها فتغنشتاين لنقد لاذع. فهو ينتقد فكرة الحتمية الفيزيائية. لا يمكن استنتاج قضية واقع من قضية واقع أخرى، ولا يمكن استنتاج حدث مستقبلي من حدث يحدث الآن. لا وجود لعلة سببية Kausalnexus تبرر الحديث عن مثل هذا الاستنتاج (<sup>(47)</sup>، «الاعتقاد في العلة السببية اعتقاد خرافي» (48)، فكرة العلم الواحد الوحيد (49)، الذي يفسر ظل الظواهر الحية وغير الحية، مجرد أسطورة ميتافيزيقية تتنكر للخصوصيات التي تميز كل علم على حدة. وكان كارل بوبر قد اقترح، في نهاية الستينيات وفي إطار نقد الحتمية الطبيعية، نظرية العوالم الثلاثـة: العالم الأول(50) «هو عالم الموضوعات الفيزيائية»، الذي يشكل المعيار الذي يحتكم إليه مفهوم الواقع: الواقعي هو بالضبط ما يدخل في علاقة تفاعل متبادلة مع الموضوعات الفيزيائية: «العالم الثاني»: هو عالم المقولات النفسية، وبالضبط عالم المقولات النفسية. العالم الثاني ثمرة تطور العالم الأول. يدخل العالمان في علاقة تفاعل متبادلة، «العالم الثالث»: هو عالم الموجودات المجردة وتتكون ساكنته من البني التي تحمل طابعا قضويا من المشكلات والنظريات والقضايا. العالم الثالث ثمرة تطور العالم الثاني ويدخل معه في علاقة تفاعل<sup>(51)</sup>، ويبلور بوبر نظرية معرفة تكوينية تجمع بين كل من المكون المادي الذي تقوم عليه بنينتا العضوية والمكون السيكولوجي الذي تقوم عليه أفعالنا المعرفية والمكون المنطقي الذي تقوم عليه الموجودات المنطقية المجردة. إذن، توجد موجودات واقعية في المكان والزمان داخل العالم المادي، كما توجد أفعال نفسية ذات طبيعة حسية أو معرفية تحيل إلى الموضوعات والبني المجردتين المنتميتين إلى العالم الثالث. صحيح أننا نستطيع تعليل وجود العالم الموالى من خلال العالم السابق، غير أن نظرية العلم تفترض منا الحرص على التمييذ الأنطولوجي بين تلك العوالم، من دون الانسياق وراء أسطورة التسلسل العلى بينها.

## إ حادة الاعتبارا لى الجسد في الاتجاه الحيوي الجسم العضوي والغائية الطبيعية : كاتط

ينتمي الفيلسوف الألماني كانط إلى القرن الثامن عشر الذي شهد تراجع المذهب الآلي أمام نفوذ الحيوية. وقد. عمل كانط على إبراز

المنارقات التي يقع فيها العقل كلما تجاوز المنطلق النقدي في الفلسفة. كان كانط على بينة من الحظوة الثقافية والفلسفية التي تتمتع بها «الحيوية» في مقابل «الآلية»، بناء على ضرورة التمييز بين موقفين من الطبيعة: يستطيع الإنسان «أن ينظر إلى الطبيعة بطريقتين: يحس أولا التمييز بين موقفين من الطبيعة بينتجا الإنسان «أن ينظر إلى الطبيعة بطريقتين: يحس أولا الطبيعة بداخله، وإما سيتوقف إزاء الطبيعة كما لو كان يقف أمام شيء أجنبي وغير محدد الطبيعة بداخله، وإما سيتوقف إزاء الطبيعة شعور قرابة عائلية وشعور تعاطف لن يعتبر المعالم، والعالم الذي يستشعر تجاه الطبيعة شعور قرابة عائلية وشعور تعاطف لن يعتبر الظواهر الطبيعية غريبة ومستغربة، بل سيجد فيها، من دون شك، حياة ونفسا وروحاً مثل هذا الرجل سيكون حيويا بالتأكيد، بهذا المعنى، كان أفلاطون وأرسطو وجالينوس وكل رجال العصور الوسطى والرجال المنتمون في الأغلب إلى عصر النهضة، كل هؤلاء كانوا بهذا المعنى حيوين، (20) .وقد استثمر ديكارت هذا الموروث في سياق حملته على الآلية، فقد رفض كانط اختزال الفن إلى العلم، كما رفض رد الجسم العضوي إلى الآلة.

وقد عالج الفرق بين الجسم العضوي organisme والآلة في الفقرة 65 من كتاب «نقد ملكة الحكم» (33 من كتاب «نقد ملكة الحكم» (35 من تعاب ونقد ملكة الحكم» (3 المنطقة organisierte Wesen في المنطقة التي تسير في اتجاه واحد من الأعلى الأدنى، والعلة الفائية التي تصبح فيها الغاية (المستقبلية) هي علة القيام بالفل الحالي (58). يعالج كانط خصائص الجسم العضوي من زاوية الغاية أو الفكرة التي تبرر وجوده واشتغال وظائفة:

- پوجد كل عنصر داخل الآلة بالنظر إلى وجود عناصر أخرى، بينما قد يؤدي عضو إلى
   وجود أعضاء أخرى.
  - لا تقوم آلة بإنتاج آلة أخرى، بينما يستطيع جسم عضوي أن ينتج جسما عضويا آخر.
- لا يعوض مجموع القطع داخل الآلة القطعة الناقصة، بينما يستطيع الكائن العضوي
   تعوض العضو الناقص.
- تمتلك الآلة قوة محركة، ومستقلة عن دواليب الآلة، بينما يمتلك الكاثن العضوي طاقة
   ذاتية ذات قدرة تكوينية وقادرة على الانتشار في الخارج وعلى التأثير في مادة أخرى.
- يوجد فرق بين التقنية القصدية التي يبادر الإنسان إليها والتقنية غير القصدية
   الطبعة.

على هذا النحو، سعى كانط إلى تقديم تصور بديل للتصور الآلي بفضل تعويض إشكاليات العلة السببية هي الطبيعة (مع سبينورا هي المدرسة الديكارتية) بالمنعطف الكويرنيكي: كيف تشتغل الغائية الموضوعية التى تفصح الطبيعة عنها بمنزلة مبدأ نقدي للعقل لأجل ملكة الحكم المفكرة؟

يميز كانط منهجيا بين المقارية المذهبية dogmatisch للمفهوم والمقارية النقدية Kritisch، نتعامل مذهبيا مع المفهوم، عندما نعتبر أنه متضمن في مفهوم آخر للشيء، ويشكل مبدأ العقل؛ غير أننا نتعامل تعاملا نقديا مع المفهوم، عندما ننظر إليه من خلال الصلة التي تربطه بالملكة المعرفية لدينا، أي بشروطنا الذاتية التي تؤهلنا للتفكير فيه، من دون أن نهرع إلى محاولة البت في موضوعه، فالإجراء المذهبي الذي يدخل على مفهوم هو، نتيجة لذلك، فأنون ملزم لملكة الحكم المحددة bestimmende Urteiskraft، أما ملكة الحكم النقدية فهي قانون ملزم بالنسبة إلى ملكة الحكم المفكرة reflektierende Urteilskraft . يتضمن مفهوم العلية بوساطة الأهداف (الفن) مع ذلك واقعا موضوعيا، وكذلك الأمر في مفهوم العلية القائم على الآلية الطبيعية "(56) . ينظر كانط إلى خصائص الكائن العضوي بناء على وجود قاعدة الأهداف، وكذلك أيضا وفق قاعدة العلة الفاعلة الذي لا تصله الأبصار(٢٦). لم تولد الكائنات العضوية عبثًا، لأنها لا تستمر في الوجود إلا بناء على وجود رسالة تهدف إلى تحقيقها (بناء على ملكة الحكم النقدية). توجه إرادة الحياة وبقاء النوع اشتغال مختلف الوظائف العضوية، من خلال التكيف والتناسل. وبينما يسمح المنظور الحيوي في تأويله الكانطي بتقديم تصور متكامل حول ظاهرة الحياة، لا يسمح التصور الآلي بفهم ظاهرة الحياة. لا تستطيع الآلية تفسير خروج الإنسان من رحم الإنسان، ما دامت الآلة لا تنجب الآلة، ولا الساعة تنجب الساعة. يعتمد الآليون، مثل لاميتري، "على تجانس الطبيعة uniformité de la nature، وعلى المماثلة الموجودة بين المملكة الحيوانية والمملكة النباتية، وعلى المماثلة بين الإنسان والنبات» (58)، وإذا ما كان موقف كانط الحيوي أفضل من موقف الآليين من حيث قدرته على دراسة الكائن الحي دراسة علمية، فلأنه يتوج قرنا كاملا من الدراسات الحيوية في مجالات الطب وعلم وظائف الأعضاء(59).

لكن كانط ظل ممزقا بين مفهوم الطبيعة في إطار العقل النظري أو في إطار ملكة الحكم، ومناقشة الكائن العضوي من زاوية العقل الفاهم ومن زاوية ملكة الحكم، لكن نقطة ضعف كانط الأساسية هي إهمال أهمية الجسد في نظرية المعرفة، والتركيز في المقابل على منزلة الكائن العضوى داخل علوم الحياة.

### الجسم العضوي والغائية الطبيعية: هيجل

أفرد هيجل فقرة خاصة لناقشة الفرق الوجود بين الجسم والعضوي وغير العضوي، سيرا على هدى كانط من قبله، في كتابه «علم ظهور العقل» (<sup>(00)</sup> في الفقرة المتعلقة بالعقل الملاحظ،

### الدسه والدسد والموية الذاتية

تظهر العلاقة بين الجسم العضوى das Organische والعناصر المكونة له من خلال مفهوم الغاية Zweckbegriff، والغائية الطبيعية Teleologie). لا يخلق الجسم العضوية شيئا جديدا، بل يحافظ على بقائه من خلال إنتاج ما يتوافر عليه سلفا بالقوة. ومفهوم الغاية الذي يرتقى إليه العقل الملاحظ مفهوم واقعى ويمثل ماهية الجسم العضوى. قد نعتبر الغائية التي تربط جسما عضويا بجسم آخر غائية عارضة أو خاضعة لمحض المصادفة. قد نعتبر مثلا أن العلاقة التناسلية الموجودة بين الأحياء علاقة عارضة. وبما أن العلة الغائية محتجبة عن الأنظار، يعتقد الإدراك الحسى أن خاصية التوالد تعتمد على المصادفة، كما تسلم الآلية بذلك. والحق أن الضرورة الطبيعية تفيد بأن الغاية التي تتحقق في النهاية كانت موجودة منذ الأصل في البداية، وتظهر الأولوية التي تحظى بها النهاية لأن الحركة التي يقوم بها الجسم تؤكد حضور النهاية أصلا في البداية. «أو إذا ما ابتدأنا من الأول، فإن هذا الأول يرجع أثناء تحقيق غايته أو ثمرة فعله إلى ذاته من جديد (62). وإذا ما كان الجسم العضوى قد حقق شيئًا من خلال الفعل الذي ينجزه، فإنه يكون قد حقق ذاته عينها. يبلغ الجسم العضوى ذاته من خلال بلوغ غاية أخرى، وهو ما يطلق عليه هيجل الشعور الذاتي Selbstgefühl. ولا يوجد فرق فعلى بين الابتداء والغاية في الكائنات العضوية، على النحو الذي لا نجد فيه فرقا فعليا بين الذات والموضوع في صيرورة الوعي بالذات لدى الإنسان. وقد ضرب هيجل مثالا شاهدا على غائية الكائنات العضوية بالبنية التشريحية، حيث يميز بين الجهاز العصبي وجهاز العض العصوى بناء على شكله العصوى بناء على شكله الخارجي Gestalt، لن نخرج عن إطار تشريح جثة هامدة، ولن نصل «إلى معرفة جسم عضوى حى»(63). عندما ننظر إلى مكونات الجسم العضوى بما هي أجزاء منفصلة عن باقي الجسم، تكف تلك الأعضاء عن الوجود، لأنها تفتقد آنذاك الصيرورة التي تصلها بباقي الجسم. «و بما أن وجود الجسم العضوى في جوهره يمثل صفة كلية أو خاصية انعكاس الذات على الـذات، لا ينبني وجوده في كليته ولا وجود لحظاته على وجود جهاز تشريحي، بل لا نكتشف الهيئة الواقعية ولا مظهرها الخارجي إلا باعتبارهما حركة تتحقق بين الأجزاء المختلفة للهيئة»(64).

يعتبر هيجل أن الحركة التي تميز غائية الجسم العضوي تمثل عملية انعكاس على الذات Reflektiertsein in sich selbst ، وهي عملية تمثل مرحلة «الشعور الذاتي» في سياق الانتقال التدريجي إلى المعرفة المطلقة. لكنه يتبين أن استعراض تاريخية الوعي بالذات كان يهدف بلكل إلى الدفاع عن المذهب الحيوى وإلى إبراز منزلته الأساسية في تاريخ العقل.

لم تجد المثالية الألمانية حرجا هي الجمع بين التصور المقلاني لنظرية المعرفة والتصور الحيوي لعلوم الحياة. وقد تعزز الاتجاه الحيوي، واتسعت الهوة الموجودة بين الاتجاه المادي الآلى والاتجاه الحيوي، وهي هوة موجودة بين من يختزل كل الظواهر الحية إلى ظواهر المادة الصماء، ومن يحافظ على خصوصية الكائن الحي. وإذا كان مفهوم «الجسم العضوي» من أهم معالم استقلالية الكائن الحي، فإن مفهوم الجسد أصبح، نتيجة لذلك، مدخلا أساسيا إلى نظرية المعرفية في ظواهرية الجسد، كما أصبح محور العلوم المعرفية الجديدة cognitive sciences.

### مفعوم الجسداخل الظاهراتية

لا تسعى الظواهرية إلى دراسة الجسد من موقع علوم الحياة، فهي ليست مجرد فصل جديد بضاف إلى تاريخ العلوم، على العكس من ذلك، تهدف إلى استئناف البحث بأسلوب جديد عن المبادئ

الكبرى التي يجب على الفلسفة أن تنطلق مع ديكارت، كما كان الشأن مع الكوجيتو الديكارتي. وإذا ما كانت الفلسفة قد انطلقت من مبدأ التفكير لدى ديكارت، فإن البحث عن مبدأ الفلسفة لدى ميرلوبونتي Maurice Merleau- Ponty ينبني على إعادة الاعتبار للجسد. وقد كان ميرلوبونتي قد اعتمد في النصف الأول من القرن العشرين على الإنجازات الكبرى التي تحققت في سيكولوجية الجشطالت وعلم النفس التجريبي وعلم النفس المرضي. تشترك هذه الاتجاهات في إبطال الدعاوى التي تقوم عليها الاتجاهات السلوكية والترابطية والدرية في علم النفس. كان التصور التقليدي لعلم النفس صياغة ميكانيكا الوطائف النفسية على غيار ميكانيكا وظائف الساعة. لكن التصور الآلي للعياة النفسية كان يفترض صبعة ثلاث

- المسلمة الدرية: تفترض أن الحياة النفسية تتكون من وظائف معزول بعضها عن بعض، مثل الانفصال الموجود بين الوظائف الحسية والوظائف الحركية، أو مثل الانفصال الموجود بين الإرادة والإدراك أو بين المخيلة والذكاء، وما إلى ذلك.

- المسلمة السلوكية: تفترض أن الحياة النفسية تختزل مراكز استقبال تستجيب للمنبهات stimuli الواردة من مصادرها الفيزيائية أو الكيميائية أو الكهرو - مغناطيسية.. إلخ. ليست الحياة النفسية شيئا آخر غير رد الفعل response المباشر والآلي على المنبهات الخراجية المختلفة.

 المسلمة الترابطية: تفترض أن الحياة النفسية تقوم على الترابط بين التمثارت من خلال التشريط conditionnement والتعزيز cenforcement ويبرز مثال بافلوف الشهير كيف يسيل لعاب الكلب كلما تعزز الترابط بين دق الجرس وحضور الطعام. وقد حاول السلوكيون تعميم هذا الاكتشاف من أجل صياغة علاقات آلية بين التمثارت النفسية.

وهكذا، تحول الجسـد لدى الديكارتيين أو في علم النفس السلوكي، إلى مـجـرد واجـهـة خارجية تنعكس عليها المنبهات اللامتناهية الواردة من العالم الخارجي. والحـال أنه قد تبين

### البسر والبسد والهوية الذاتية

في ضوء مكتسبات سيكولوجية الجشطالت أن الظواهر الحسية الموجودة في المكان والزمان اليست حاصل الذرات المكونة بها، بل تمثل ظاهرة جديدة تختلف من حيث الكيف عن مجموع المناصر. لما أستمع إلى القطعة الموسيقية، أستمع إلى اللحن في شموليته، ولا أتتبع الأصوات الموسيقية، وإحدا بعد آخر. تتألف القطعة الموسيقية، في ذهن المتذوق، من اللحن الذي يزيد على مجموع الأصوات. علاوة على ذلك، فإن الجسد يستجيب للمنبهات الخارجية وفق عتبات معينة. كما أننا لا نسمع الأصوات التي تتجاوز عتبة السمع (68). وهكذا، استثمر ميرلوبونتي المدارس الجديدة في علم النفس والطب النفسي بغية وضع مبدأ جديد للفلسفة بدلا من مبدأ الكوجيتو، هل نجح ميرلوبونتي في هذا السعي؟

يعترض على الكوجيتو الديكارتي من خلال تعويض مبدأ «أنا أفكر»، بمبدأ «أنا أريد» "je peux". عندما أرى شيئًا، ليست الرؤية مجرد تلقى صورة المرئى بصورة سلبية، بل هي فعل إرادي تتدخل فيه عضالات العين وكل عضلات الجسم المشاركة. لا تقوم «حركة» العين بالتحرر من تنوع المضامين بصورة لا متناهية، بل تصل بينها في اتجاه وحدة «العالم» بفضل التداخل الذى تعرفه مختلف الحواس فيما بينها، بدل وضع تلك المضامين تحت هيمنة «أنا أفكر». الحركة ليست هي الحركة المتصورة والامتداد المكاني للجسد ليس امتدادا مكانيا متصور (66)، كانت العقلانية الديكارتية باعتبارها فلسفة تصورية intellectualisme، تتطلق من مبدأ المحايثة immanence وتتخلص من كل الأعيان الخارجة عن نطاق الفكر. أما الظواهرية فهي بحث فلسفى لا يكتفي بمبدأ التفكير، بل يضيف مبدأ الجسد ودوره في بناء العالم. «فالوعي هو الوجود إلى الشيء بتوسط الجسد. نتعلم الحركة، بعدما فهمها الجسد، بعدما «جسدها» وأدمجها داخل عالمه. وتحريك الجسيد هو استهداف الأشياء من خلاله، هو تركه يستجيب لندائها الذي يوجه إليه من دون تمثل. ليست الخاصية الحركية motricité خادمة للوعي، وتنقل الجسم إلى النقطة المكانية التي قمنا بتمثلها»<sup>(67)</sup>. كان علم النفس التجريبي بألمانيا، وهو ما كان يدعى Denkpsychologie، أو سيكولوجية الفكر، يعتبر أن عمليات التفكير متلاحمة في وجودها مع الحركات العضوية المتصلة بها. وقد استفادت آنذاك من تطور المعارف الجديدة المتصلة بتشريح عضلات الوجه والأطراف، إذ لا ينفصل الإحساس الباطني عن حركات الأعضاء المقابلة له. لا ينكر ميراويونتي أهمية أبعاد التفكير أو التصور، لكنه يعترض على التنكر للحركات الجسدية التي «تتجسد» فيها تلك الأفعال، فالحركات الجسدية هي المادة الخام التي يتكون منها الفكر. يؤدي تبني مبدأ الفكر إلى «التصورية» intellectualisme بعدما أقصى المادة الخام المتمثلة في الحركات الجسدية ومعطيات الحواس المتصلة بها، بدعوى أنها تجتمع فيما بينها كيفما اتفق. «كان الكوجيتو وعيا بهذه الحياة الباطنية intériorité». ولكنه لم يكن قادرا، في رأى ميرلوبونتي، على أخذ معطيات تجربتنا المختلفة بعين الاعتبار. في الواقع، نكتشف تعارضا بين تصورين مختلفين: من جهة أولى، نجد تصور المعرفة العقلية الكلية التي تعتمد على مبدأ المحايثة في الانتقال من حقيقة إلى حقيقة أخرى داخل الفكر، ونكتشف، من جهة ثانية، تصور الجسد باعتباره نواة المعنى، على الرغم من أنه جسد معرض للمرض. كانت العقلانية الديكارتية تحاول تلافي النزعة الذاتية والشكية، كما لو كان الرجوع إلى الجسد سيؤدي لا محالة إلى النسبية والعدمية والرومانسية، بعيدا عن ضمان أرضية صلبة لتبرير وجود العلوم. غير أن إعادة الاعتبار إلى الجسد، في تصور ميرلوبونتي، وفي علم النفس التجريبي الألماني عموما مع زيغال وبوهار (69)، قد أدت إلى ظهور نموذج جديد للمعرفة الموضوعية، من دون تنويب تلك المعرفة في الذاتية subjectivisme، إذ إن الوعى الحركي يؤكد الدور الجوهري الذي يؤديه الجسد في صيرورة المعرفة، يعتبر ميرلوبونتي أن الجسد هو الوسيلة العامة لاكتساب عالم. قد يقتصر الجسد على القيام بحركات دنيا بقصد الحفاظ على الحياة. وبالتوازي مع ذلك، يضع حواليه عالما بيولوجيا. وقد يرجع إلى تلك الحركات الدنيا وينتقل بها من المعنى الحرفى إلى المعنى المجازي، وقد يخلع عليها معانى جديدة. وفي الأخير، قد لا تساعد الوسائل الطبيعية للجسم على «عني» الدلالات المطلوبة، فيقوم «بإسفاط» عالم ثقافي. وشيئا فشيئا، تتبلور عادات حركية وحسية مندمجة تنظم العالم الحسى الذي يحيط بنا والعالم الذي يوجد على امتداد الخطوات التي نقوم بها واليد التي نبطش بها.

بصورة عـامـة، يتـحكم قوس قصدي في حيـاة الوعي والحيـاة العارفة، في حيـاة الرغبـة والإدراك، وقوس قصدي يقـوم بعملية إسقـاط ماضينا ومستقبلنا، وإسقـاط بيئتنا الإنسانيـة ووضعيتنا الفيزيائية ومناخنا الأيديولوجي ومواقفنا الثقافية. ويحدث التركيب الموجود بين كل مختلف وظائف الجسد تركيبا موازيا بين كل هـنه المكونات البيثية(70).

و قد كان ميراوبونتي يعود باستمرار إلى علم النفس المرضي وإلى مظاهر الخلل التي تعتري المرضى، من أجل الكشف عن مساهمة الجسد في خلع معنى على صلتنا بالعالم المحيط، وعسن دور المقسولات الظواهرية في ذلك. وإذا ما كان الوعسي وعيا حركيا المحيط، وعسن دور المقسولات الظواهرية في ذلك. وإذا ما كان الوعسي وعيا حركيا الوعسي إلا بفضل معرفة الاختلال الوظيفي الذي يعرفه الجسد. «أنا أرى هذا الساعد الذي يمثل قوام هذه الأفعال التي أعرفها جيدا، وأرى هذا الجسد باعتباره طاقة فعل محدد، وأعرف مسبقا مجال تلك الطاقة والمدى الذي تصله «الله». وقد تكونت لدينا معرفة خلفية بشأن أشكال الاندماج الوظيفي بين الجوارح والعالم المحيط، وهي معرفة لا ننتبه إلى وجودها في حالات الاختلال الوظيفي، مثلا، من خلال عاهة الحول، يتبين وجود اختلال في العضلات للحكمة في تركيز الرؤية بوساطة العدستين. والنتيجة المستخلصة هي أن العينين لا تلتقطان

الصور الوافدة من الخارج بصورة سلبية، كما لو كانتا عدسة مصورة، بل بناء على وجود اندماج دلالي بين المينين. فالإصابة بعاهة الحول ليست إصابة بمرض عضوي بقدر ما هي اختلال دلالي يعتري وظيفة إعادة تنظيم بنية العالم الخارجي. فتحن نتعرف من خلال الظواهر المرضية على مختلف الصلات التي يقيمها الجسد السوي بالعالم المحيط.

لكن الانتقاد الذي يوجه إلى ميرلويونتي هو أنه قد بالغ في الرجوع إلى الاضطرابات المرضية لإبراز الحالة العادية. قد لا نعتبر جميع الاضطرابات التي تعترض صلة الجمعد بالعالم الخارجي حالة مرضية pathologique، باعتبارها مقابلا سلبيا للسواء Inormal مادام وجود الحياة متصلا بوجود قواعد règles مستقلة عن قوانين الحتمية الفيزيائية. لذلك أفإن المرض والحالة المرضية ليسا افتقارا إلى معيار، بل هما سياق الحياة المحتكمة إلى معايير دنيا أو تعتبر إقل من المساهمة الفاعلة والمريحة في أسلوب، بحكم أنها تمنع الكائن الحي (..) من المساهمة الفاعلة والمريحة في أسلوب حياة كان يعيشه من قبل ولايزال هي مكنة غيره من الأحياء (...).

كما أن نظرية الوعي «الحركي» لا تبرز بوضوح إن كانت كل الحركات الجسدية عادات نتعلمها بصورة متدرجة، أم أننا نتوفر فطريا على نماذج منها. قد نعتبر بعض الأفعال فطرية مثل الكلام، بينما نعتبر أخرى مكتسبة مثل الكتابة؛ كما قد نعتبر المشى فعلا فطريا يحتاج فقط إلى ظروف مناسبة لتحقيقه، بينما يعتبر ركوب الدراجة فعلا مكتسبا. لا يحتاج تطبيق الأضعال الفطرية إلى «تعلم» بالمعنى السلوكي للكلمة (القائم على نموذج بافلوف) مثل الكلام والمشى، بينما يفتقر تعلم ركوب الدراجة الهوائية ثم ركوب الدراجة النارية ثم تعلم قيادة السيارة إلى مراعاة تطور الجهاز العصبى المركزي. وعليه، يعود تشومسكى من جديد إلى الفلسفة العقلانية الديكارتية من أجل تأكيد ضرورة التمييز بين المعرفة الخلفية التي يمتلكها الذهن البشرى (مثل الكفاية اللغوية compétence) والإنجاز performance المرتبط بتطور الجهاز العصبي المركزي(73). ويعتبر أنه لا يمكن دراسة الجسد البشري من دون تأكيد التمييز الفاصل بين بنية العقل الفطرية (المعرفة) والمعارف المرتبطة بتطور الجهاز العصبي المركزي (الإنجاز). أعاد تشومسكي الاعتبار إلى المعرفة العقلية الديكارتية التي تعتمد مبدأ المحايثة في الانتقال من حقيقة إلى حقيقة أخرى بناء على قواعد لسانية توليدية - تحويلية، كما انتقد النظريات التجريبية empiristes التي هيمنت على إشكالية اكتساب المعارف(٢٠٠). غير أنه يعتبر أن تطبيق القواعد المتضمنة في البني التركيبية لا تتم بطريقة آلية، بل بطريقة إبداعية. فامتلاك معرفة قبلية وامتلاك القدرة على استثمارها بطريقة إبداعية وجهان مختلفان للعملة الواحدة نفسها. وما يميز الإنسان عن الآلة وعن الأنظمة المعلوماتية هو قدرته على الإبداع في استثمار معارفه اللغوية الفطرية. يتميز الإنسان لدى تشومسكي بمعرفة لغوية كلية في البنية العميقة وبملكة الإبداع في استعمالها.

### إشكالية الجسدداخل العلوم المعرفية

لا يتبنى ميرلوبونتي نموذج العلم وفق المنظور الكلياuniversel الذي يدافع عنه تشومسكي بخصوص المعرفة اللسانية، ولا يكترث أيضا بالكتسبات المعرفية التي توصلنا إليها بخصوص الجهاز

العصبي المركزي. ولذلك، ظهرت زوايا نظر جديدة تستأنف البحث في الجسد من زوايا جديدة تهم التحليل النفسي <sup>(75)</sup>، وعلم النفس المرضى والطب وعلوم الإنسان<sup>70</sup>0.

غير أن ظهور الدراسات متعددة التخصصات في العلوم المعرفية قد ساهم بصورة جادة في الجمع بين الإشكاليات الفلسفية بشأن الهوية الذاتية والإشكاليات العصبية بشأن موطن الوعى الحركى والإشكاليات النفسية بشأن الهوية الجنسية.

من بين الدراســات الرائدة في مجال العلوم المعرفية نجد الأعـمـال التي نشـرهـا مـاتورانا وفاريلا‴).

تعتبر العلوم المعرفية cognitive sciences علوما متداخلة التخصصات وتستفيد من مساهمة علوم الأعصاب والجهاز العصبي وعلوم وظائف الأعضاء علم النفس اللغوي وعلوم المنطق والألسنية والإعلاميات... إلخ. تميز العلوم المعرفية بين الدراسة الفلسفية المشبعة بالتصورات الميتافيزيقية التي لا سبيل إلى التأكد منها والدراسة العلمية التي تلتزم حدود ما تقررت معرفته بخصوص الدماغ والجهاز العصبي عامة. يمثل الدماغ غرفة عمليات يعالج المعطيات الواردة من العالم الخارجي باعتبارها معلومات informations وليس باعتبارها أشياء shings لا يميز الدماغ بين معطيات وافدة من النفس (ذات طبيعة فكرية غير ممتدة في المكان) ومعطيات وافدة من العالم المادي (ذات طبيعة ممتدة). تشترك كل المعطيات في كونها معلومات يعالجها الدماغ على نحو يولد لدينا الانطباع بأن الأمر يتعلق بمعطيات مختلفة في طبيعتها؛ كما قد يعالجها بطريقة تولد لدينا الانطباع بأن بعضها آت من داخل النفس، بينما يفد علينا بعضها الآخر من الخارج، أي من البدن. كما أن الدماغ مسؤول عن معالجة المعلومات التي تولد انطباع تميز النفس عن الجسد وتميز هذا الأخير عن العالم الخارجي. يجب علينا ألا نفترض أن العالم الخارجي موجود باستقلال عن وجود آليات الدماغ، يضني يجب علينا ألا نفترض أن العالم الخارج، موجود باستقلال عن وجود الدماغ، بدل الاستناد إلى محرور الانسان – الآلة.

تعتبر العلوم المعرفية، من خلال المدرسة التي يمثلها ماتورانا، تركيبا ذكيا يجمع بين أهم مضاهيم الاتجاء الحيوي، وهو مضهوم الجسم المضسوي organisme، وأهم مضاهيم الاتجاء الآكي، وهو مفهوم الآلة machine. فهي اتجاء مادي يعتبر الجميد «آلـــة حـــة» lebendige Machine، كذك فإن الجميد «نسق فيزيائي» لكنه نسق يتميز بالقدرة

#### الدسم والبسد والهوية الذاتية

على الإبداع، كما ذهب تشومسكي إلى ذلك أيضا. لكن ماتورانا يبتكر مصطلحا جديدا بعيدا من مفهوم «الإبداع» "creativity" التقليدي الذي لايزال موجودا لدى تشومسكي، بل يبتكر مصطلح "Autopoiese". ويعني بذلك أن الأنساق تستمر في الوجود من خلال «التجدد الذاتي» من الداخل، بفضل مناعة ذاتية تحفظ النسق من تدخل العالم الخارجي. يمثل الجسد نسقا مغلقا يحافظ على بقائه، مادام يمتلك جدارا فاصلا يعزله عن الأنساق الأخرى. وعليه يعرف ماتورانا «الأنساق الحية» كما يلي: «الأنساق الحية آلات فيزيائية تقوم على التجدد الذاتي بعرف ماتورانا «الأنساق الحية» من خلال هذا المنابعة من خلال هذا النموذج، نموذجا منهجيا جديدا ومعروفا باسم «النظرية النسقية» "Systemtheory" (88). يسم شميت النظرية النسقية بالخصائص العامة التالية في تقديم الكتاب:

- «التجدد الذاتي» "Autopoiese" صفة كافية لتعريف ما نعنيه «بالنسق الحي».
- الإنسان آلة تتجدد ذاتيا وتحيل إلى ذاتها بذاتها وتحافظ ذاتيا على توازنها الداخلي ومحكومة بالبنية المحددة لها ومغلقة.
- الأنساق الحية محددة بالكامل من خلال تنظيمها Organisation، كما تخلق حدودها الفاصلة أثناء صيرورة خلقها لذاتها.
- تخلق الأنساق الحية المزودة بجهاز عصبي الوعي بالذات selfconsciousness، بفضل الملاحظة الذاتية.
- مقولات من قبيل المدخل Input والمخرج Output والهدف والتطور والزمان تعتبر مقولات تتتمي إلى مقولات الملاحظ أو الواصف الذي يصف النسق، بمعنى أن النسق يعتبر مكتفيا بنفسه في أي لحظة، لكنه بالإمكان إدماج هذا النسق الجزئي داخل أنساق أكبر.
- قد يتعرض النسق الحي للتشويه من لدن البيئة المحيطة به Umwelt (المستقلة عن ontogenetisch أو من قبل النسق نفسه، بمعنى أنه مهيأ من الزاوية التكوينية ontogenetisch لتحمل مثل تلك التشويهات التي لا تؤثر في هويته.
- النسق «يفكر»، عندما يتفاعل مع بعض أحواله الباطنية، كما لو كانت مستويات مستقلة عنه.
- الواقع Reality هو عملية التمييز التي قد ينجزها الملاحظ، وهو عملية تحديد مجال مقولة ما من خلال التمييز الإجرائي بين مقولة ما ومعيطها(8).

بتبتى ماتورانا نظرية واحدية monisme تأخذ ملامح نظرية ذاتية لا تسلم بوجود «واقع موضوعي» تحيل إليه. وهو يقتفي في ذلك آثار الفلاسفة علماء النفس وعلماء الحياة الذين يسلمون، على أنحاء متباينة، بأن فعل المعرفة يظل تابعا للذات العارضة، حتى إن «ارتأى الفلاسفة والعلماء مع الأسف أن الإقرار بعدم استقلال المعرفة عن الذات يقود إلى المثالية والأنا وحدية (28). والخصائص المعرفية التي تقال على بعض الأنساق البيولوجية تمثل شبكة متجانسة من المفاهيم التي تظل ذات حمولة بيولوجية صرفة. لكن الذات العارفة، علاوة على الجسد حامل المعرفة، وعلى الواقع موضوع المعرفة، تمثل شبكة متجانسة من المفاهيم التي تكونها الذات العارفة ذاتها. فالمعرفة صيرورة متلاحمة في جوهرها وصيرورتها مع تنظيم الذات العارفة وبنيتها. و«وجود الذاتية واقع بيولوجي موضوعي، ونحن نستمر في ارتكاب خطأ تعريف «العلم» بالرجوع إلى مصطلحات تنتمي إلى النظريات العلمية الموجودة (38).

يعرف ماتورانا الجسد بناء على نظريته النسقية كالتالي: «يجيز لنا الوضع الحالي الذي وصلته المعرفة البيولوجية ملاحظة أننا نعرف النسق الحي بوساطة تنظيمه الذي يقوم على شبكة من صيرورات إنتاج وتحويل المكونات الجزيئية وعناصر بناء أخرى، لاسيما أننا نعتبر أن النسق الحي ينتظم في وحدة داخل الفضاء الفيزيائي، أي أنه يشكل وحدة منفصلة عن الوسط الفيزيائي في مساحته وعملياته (8%). يميز ماتورانا الجسم العضوي بالقدرة على «التجدد الذاتي» "Autopoiese"، وهي كل التحولات التي قد يتقبلها الجسم العضوي من دون التأثير في هويته. على خلاف الجسم العضوي، تنتقد «الأنساق الآلية» (machines) تلك خصائص مميزة أبرزناها أعلاه، من قبيل خاصية إنجاب أجسام عضوية أخرى أو خاصية الإصلاح الذاتي، وما إلى ذلك. وهذا ما تلخصه عبارة ماتورانا: «الأنساق الآلية (الآلات) التي لا يتميز تنظيمها «التجدد الذاتي» وهذا ما تلخصه عبارة ماتورانا: «الأنساق الآلية (الآلات) التي لا يتميز تنظيمها «التجدد الذاتي»

تمثل النظرية النسقية التي بلورها ماتورانا وفاريلا إحدى النظريات التي ساهمت في بلورة مفهوم الجسد بصورة جديدة داخل العلوم المرفية، وهذا ما يظهر بصورة واضحة في أعمال مارك جونسون.

# تطورهفهوم الجسا في العلوم المعرفية ( مارّى جونسون)

يتضمن التصور المتضمن في أعمال مارك جونسون-Mark John son معنى واسعا لمفهوم الجسد، ويقصد به آليات الدماغ والجهاز العصبي المركزي المتحكمة في الوظائف الذهنية والنفسية عامة.

يستثمر مارك جونسون الأبحاث الجديدة في علوم الدماغ من أجل تفنيد التصورات الأفلاطونية المعروفة في حقل فلسفة اللغة. تتمتع المفاهيم المجردة، وفق التصور الأفلاطوني، بوجود موضوعي réaliste، يختلف عن الوجود الواقعي المادي réaliste وعن الوجود الذاتي objectif، هنائه عنائه عن الوجود الذاتي subjectif، هنائه هنائه عدائم موضوعية لا وطن لها. والموجودات الواقعية، مثل الكراسي والطاولات، متحيزة في المكان، بينما لا يعقل تحيز الأعداد في المكان. يطلق جونسون على تصور الدلالة هذا مصطلح الدلالة المحايثة immanent mean. هي المكان. يطلق جونسون على تصور الدلالة هذا مصطلح الدلالة المحايثة مقاهيم الفكر بكل

الخصائص التي لا تقال على مفاهيم الامتداد. في مقابل ذلك، يعتبر جونسون أن الدلالة المتجسدة embodied meaning تتجاوز المستوى التصوري والقضوى الخالص. وقد بلور حونسون من هذه الزاوية نظرية متجسدة في الدلالة emdodied theory of meaning، حيث يقول: «نحن لسنا كائنات منعزلة ومستقلة ولا ننشئ نماذج عالمنا داخل أذهاننا بطريقة فردية ومعزولة. على العكس من ذلك، [...] فإن العلاقة البينية المتبادلة المستندة إلى الجسد -body - based intersubjectivity مثل وجودنا إلى جانب الآخرين بوساطة التعبير الجسدي والحركات والتقليد والتفاعل - مكون أساسي في هويتنا منذ البدء، وهي المرتع الأول للدلالـة «86). وعلاوة على ذلك، يعتبر جونسون أن النظرية الطبيعية للذهن والفكر والعقل واللغة مطالبة بتفسير التفكير المفهومي، دون حاجة إلى استدعاء ذهن لا مادى أو أنا مفارقة. أعتبر أن الدلالة والفكر ينبثقان من قدراتنا المتصلة بإدراك ومعالجة الأشياء والحركة الجسدية، بناء على منظور التجسد embodiment view الذي أبلوره. يتمثل التحدي الضخم في القدرة على تفسير ظواهر الفكر والتفاعل الرمزي من دون الرجوع إلى تصور أنطولوجي شائي يميز بين النفس والبدن [...] وهو تصور ينفى الاستمرارية الموجودة بين الصيرورات التي تدعى «جسدية» والأفعال العقلية»(87). تستمد أبحاث جونسون وليكوف Lakoff، قوتها من الجمع بين الدرس الفلسفي الذي يرجع إلى ميرلوبونتي ومستجدات علوم الدماغ والأعصاب. لكن جونسون يدافع عن تصور عصبي للجسد. وعليه «تتطلب الدلالة وجود دماغ لايزال يشتغل داخل جسد حي يستدعي مختلف واجهات بيئته المحيطة، وهي بيئة اجتماعية وثقافية، كما أنها فيزيائية وبيولوجية «(88). نقطة قوة جونسون هي تقديم تصور عصبي جديد للجسد، وإيجاد استمرارية طبيعية بين المكونات العاطفية والنفسية والفكرية بناء على الوظائف العصبية التي يقوم بها الدماغ على مختلف هذه الواجهات. كما تتمثل أهمية هذا التصور في إعادة الاعتبار للتمثل الذاتي عامة وإيجاد مقابلات عصبية له، على خلاف تصور المناطقة الذين لا يخلعون قيمة معرفية على الظواهر الذاتية الخالصة.

لكنه على الرغم من اكتشاف الجزئيات التشريحية المتعلقة بالجهاز العصبي، فإن هذه النسخة الجديدة للعلوم المعرفية تنتهي إلى القول إن الدماغ هو الذي يفكر، وليس الإنسان. تبالغ العلوم المعرفية في تحويل الدماغ إلى مركز العالم، وهذا دأب كل العلوم التي عكفت منذ أمد بعيد على اختزال العالم إلى المقولات المتمدة لديها، فقد اعتبرت الماركسية أن الاقتصاد هو مركز العالم، واعتبرت البنيوية أن اللغة هي المركز، واعتبر التحليل النفسي أن اللاشعور هو المركز، تغيرت النماذج المعرفية، وظل العنصر الثابت فيها هو البحث عن مركز العالم، وعليه يطالب كل بديل يود تجنب الوقوع في مركزية جديدة، بمراعاة الآفاق المتعددة المفتوحة أمام دراسة الجسد، لاسيما من زاوية الهوية والهوية الذاتية.

## الجسد والهوية الذاتية

يعتبر الاتجاه الآلي mécanisme الجسد آلة كبرى لا تختلف في تركيبها عن تركيب الساعة اليدوية، على خلاف الاتجاه الحيوي vitalisme الذي يلح على استقللالية الجسم

العضوي organisme عن البيئة الفيزيائية المحيطة، وعلى وجود قصدية ذاتية تحركه.

لكن عيب الاتجاه الحيوي يتمثل في استلهام آليات تفسير فلسفية أصبحت اليوم متجاوزة. فقد اكتشفت المعرفة العلمية بالدماغ ويالجهاز العصبي المركزي البنية التشريحية للمخ وشبكة الخلايا العصبية. وقد أسفر هذا التحول في العلوم المعرفية عن اعتبار الحالات الذهنية مجرد تغيرات تطرأ على الدماغ. فلا وجود لرغبات ولا لأحلام ولا لمعتقدات، بالمعنى الدقيق للكلمة، بقدر ما توجد حالات دماغية يمكن قياسها اعتمادا على علوم الأعصاب»(50).

لكنه على الرغم من التطور البـاهر لعلوم الدماغ، لا يمكن تجـاهل أننا «نتوفر في أعـماقنا على حالات ذهنية واعية وذاتية، وتجاهل أنها تمثل واقع لا يرتفع، شـأنها في ذلك شأن بقية المالم،"90، تتمتع الظواهر العقلية في ذهن سورل بأريع خصائص(91)، وهي:

- خاصية الوعي.
- خاصية القصدية.
  - خاصية الذاتية.
- خاصية العلية الذهنية.

يعتبر سورل أن الإشكاليات الكبرى التي ناقشتها الاتجاهات الآلية والحيوية قد أصبعت من دون موضوع، ما دمنا قد توصلنا اليوم إلى فهم السمة البيولوجية التي تطبع كل وظائف الكائنات الحية، سواء كانت وجدانية أو ذهنية أو عصبية عامة. ويعدما توصلنا إلى تفسير الكائنات الحية، سواء كانت وجدانية أو ذهنية أو عصبية عامة. ويعدما توصلنا إلى تفسير الخصائص البيولوجية للكائن الحي، لم تعد المادة الحية سرا محيرا، وعليه، إذا ما اعتبرنا أن «الجهاز العصبي المركزي جزء من الدماغ، سنقول إن كل ما هو مهم بالنسبة إلى حياتنا الذهنية – وهي الأفكار والمشاعر – تجد علتها فيما يحدث داخل الدماغ، "90. ولكن إذا كانت هذه الحالات الذهنية ذاتجة عليا من صيرورات تقع داخل الدماغ، فهي تمثل أيضا خاصية ظاهرية للدماغ ذاته. على نفس النحو، نعتبر في ذات الوقت أن «وضعية التجمد» التي يتخذها الثبة ذاتها. الثبة ناتجة عليا من البنية المجهرية للماء، وتمثل خاصية ظاهرية تجسد هذه البنية ذاتها. ويذلك، يبرز سورل أن خصائص الحالات الذهنية مظهر سطحي لما يقع بالفعل داخل الذهن. غير أن هذا التصور ينبني بالفعل على افتراض تطابق عددي بين «كأس نصف ممتل» الحالات الذهنية تأويل سطحي ذاتي

## الدسم واليسد والهوية الذاتية

و، كأس نصف فارغ»، لكن الظروف التي نستعمل فيها الجملة الأولى تخلع على الجملة الثانية معاني تختلف بالكامل عما تعنيه الجملة الأولى في المعجم. وعليه، لا يكفي القول إن ما يحدث فوق سطح الجسد أو في الحياة الذهنية بصمات ظاهرية لصيرورات عضوية عصبية.

قد يكون من المفيد أن نضيف إلى الخصائص الأربع التي ذكرها سورل بعض الخصائص، مثل الشعور بالاستقلال الذاتي conscience de soi والشعور بالاستقلال الذاتي auto-détermination، أي الشعور بالهرية الذاتية، وبامتداد الشعور بالهوية داخل الجمعد الذاتي والخاص. وقد كانت الفلسفة الكلاسيكية، والمثالية الألمانية على الخصوص، قد ناقشت إشكالية الهوية الذاتية بطريقة عقلانية تأملية، لكنها لم تعتبر الجسد مكونا جوهريا في ميلاد الفرد من أجل الشعور بالهوية الذاتية. لماذا؟

# الهوية والهوية الذاتية

طرحت إشكالية الهوية الناتية من زاوية الجسد من منظور الفلسفة التحليلية: توجد أمثلة كثيرة تبرز إشكالية الهوية الناتية من زاوية الجسم أو الجسد:

 يستقل زيد نفس القطار الذاهب كل صباح من فاس إلى الناحية الجنوبية. لا تعني عبارة «القطار نفسـه» نفس «المسار إليه» بالضبط، بل تعني نفس الصنف أو الفئة من القطارات المستعملة في وقت ومكان معين.

الدكتور راتسينغر أستاذ علم اللاهوت الألماني هو الكائن البشري نفسه الذي يحيل إلى البابا بينيديكت الثاني عشر، لكنه ليس مجموع الخلايا التي يتألف منها جسد البابا. «هناك فرق بخصوص سقراط بين أن نسأل إن كان هو الإنسان نفسه the same man وبين أن نسأل إن كان هو نفس الجسد the same body: ذلك أنه يتعذر على جسده الذي أصبح كهلا، أن يكون الجسد نفسه كما كان صبيا، بحكم اختلاف العظم، ومع ذلك يستطيع أن يكون الإنسان نفسه 30%.

- أعيد بناء «الحي نفسه» الذي كان مبنيا قديما بمواد عتيقة اعتمادا على أدوات بناء عصرية، مثل الحديد والصلب. نجد هنا اختلافا جذريا هي المواد المستعملة وهي هيكلة الحي، لكننا نجد علاقة الانتماء نفسها تربط الأهالي بالحي القديم – الجديد.

– النائب البرلماني زيد هو الإنسان نفسه الذي يعتبر رب أسرة متكونة من زوجة وطفلين، لكنه ليس دالشخص نفسه» أو الشخصية نفسها .

تبرز بعض هذه الأمثلة استمرارية الهوية الذاتية على الرغم من تغير المكونات المادية، كما يبرز البعض الآخر تغير الهوية على الرغم من وجود جسد مشترك. قد نستفيد من ذلك أحيانا أن الجسد، في بعض الحالات، ليس معيارا ضروريا ولا كافيا لاستمرارية الهوية (ما دام أن هوية النائب البرلماني ليست هي هوية رب الأسرة). لكننا قد نميز في الحالة الأخيرة بين الهوية العددية oidentité qualitative والهوية الكيفية identité qualitative ويعني ذلك أنني قد أحافظ على هويتي الكيفية. عندما أعرب عن أمنية أن أصبح شخصا آخر، لا أود تغيير هويتي العددية، كأن أصبح شخصا آخر، بل أطمح فقط إلى تغيير بعض الصفات التي تلازمني. وعليه، فالسؤال متى نكون أمام الشخص نفسه أو أمام شخص آخر، متعلق بمعيار الهوية الذي نسلم بوجوده (60، «توجد هوية بين شيئن» إذا سلمنا بوجود هوية بينهما (60). هالإقدار بوجود الهوية مرتبط باختيار علاقة من بين علاقات المطابقة بين شيئين، أو بين الشيء ونفسه.

على سبيل المثال، اعتبر فلاسفة المثالية الألمانية أن الجسد لا يمثل معيار تحديد الهوية الذاتية. فالهوية الذاتية مستنبطة لدى فيشته Fichte من علاقة الهوية في صورتها المجردة وسي = س، بعد ذلك، يتم تعويض س بعبارة أنا، بحيث إننا نصل إلى علاقة الهوية: «أنا = أنا». في تتبيط من هذه العبارة منطقيا: «أنا خلا أنا» (أن أضع في البدء علاقة هوية الذات ثم أستبط منها وجود العالم، أي وجود ما ليس ذاتا. لكن الأول في الفلسفة هو مبدأ «أعلم أن أنا أستبط منها وجود العالم، أي وجود ما ليس ذاتا. لكن الأول في الفلسفة هو مبدأ «أعلم أن أنا عنا»، والمقصود به الأنا الصوري المجرد الذي لا يعتبر الأنا أفكر الديكارتي إلا تعبيرا سيكولوجيا عنه، مادام هذا الأنا يفكر تارة ولا يفكر تارة أخرى. أما الأنا لدى فيشته فهو أنا مبني المجهول (أو الهو 2B، وهو الاصطلاح الذي يتبناه فرويد بعد ذلك بمعنى مغاير) لأنه مصدر التذكير وعدم التفكير في ذات الوقت (ألا الهوية أو مبدأ الوعي بالذات هو المبدأ الماسي في نظرية المعرفة.

في القابل، لا يعالج هيجل إشكالية الوعي بالذات بناء على مبدأ الهوية فقط، بل يجري سلسلة من القارنات بين الصور التي يتخذها الوعي، التي يعتبر بموجبها أن الصورة الجديدة «أصدق» من الصورة التي سبقتها. يعتبر هيجل أننا «عندما نقر بالوعي بالذات نكون قد دخلنا مباشرة إلى مملكة الحقيقة»، لأننا نجد أنفسنا وجها لوجه أمام حقيقة موضوعية، وهي حقيقة الهوية الموجودة بين الذات بما هي ذات والذات عينها بما هي موضوع، لكن هذه الهوية ما زالت مجردة، مادام الواقع خارجا عنها، ولكن الحقيقة باعتبارها فكرة عالما، لا تقوم على المطابقة بين الذات والذات والواقع في رمـته، يجب أن تصبح الهوية موجودة بين الذات المفكرة والموجودة لذاتها Fürsichsein مع الوجود في ذاته المتعادلات، وتوجد الذي يحيط بالواقع برمـته<sup>680</sup>، ولكنه لا يمكن الحديث عن هوية إلا لوجود اختلاف، وتوجد علاقة جدلية بين إقرار الهوية، أي مطابقة الذات لذاتها، وإقرار الاختلاف، عندما تنفي الذات انداء شيء آخر إلى الهوية الذاتية، يعتبر الفكر الحديث من خلال فلسفة الأنوار أن المعرفة المتماء شيء آخر إلى الهوية الذاتية، يعتبر الفكر الحديث من خلال فلسفة الأنوار أن المعرفة الملقلة ثهرة جهود كل الكائنات الماقلة وكل العلوم، وعليه، تصبح المؤسسات الاجتماعية

والثقافية هي الحامل الفعلي الذي يجسد التراكم المعرفي وغاية تحقيق معرفة المعرفة المطلقة. تتطابق هوية الذات مع هوية الذات العارفة التي تقال على الجنس البشري بكامله. غير أن إعادة الاعتبار إلى الجسد في الظواهرية قد أبرزت أن الهوية الذاتية ليست هوية ذات عارفة فقط. فالشعور بالهوية ليس فقط شعور الذات العارفة، بل هو كذلك شعور بالامتداد داخل حسم ذاتي لا نضمر له عداء ولا نعتبره أجنبيا عن هويتنا.

و قد تبين بصورة واضحة وجود ترابط واضح بين الظواهر الذهنية والظواهر العضوية داخل العلوم المعرفية، عندما داخل العلوم المعرفية، كما أصبح من المتعذر الفصل بين ظواهر نفسية وظواهر بدنية. عندما اعتبر أن إرادة الجلوس جعلتني أجلس بالفعل، لا يعني ذلك أن ظاهرة ذهنية أثيرية وعقلية قد أحدث فعلا ماديا محسوسا. على العكس من ذلك، ليست الإرادة بخارا أو أثيرا. فعندما نريد أو «نفكر يتدخل الدماغ بالفعل، تتسبب الحركة العصبية في حركات الجسد بواسطة آليات مغضوصة «90».

و عليه، فإن إدخال الجسد في عين الاعتبار أصبح من بين المعايير الجديدة الهادفة إلى تحديد الهوية الذاتية. (<sup>(100)</sup>يهدف هذا التصور الجديد إلى استرجاع التناغم المفقود بين النفس والبدن.

# التَّنَامَكُ بِينَ النَّفَسُ وَالْبِينَ : نَيْتَشُهُ

من أهم المدافعين عموما عن أطروحة التكامل الفياسوف الألماني نيتشه. وقد سعت آن ماري بيبر إلى تقديم هذه الأطروحة من خلال مفهوم العقل الكبير المتجسد،Verleiblichte grosse Vernunft (101)

لدى نيتشه، فنيتشه لا يدافع وفق تأويل آن ماري بيبر عن فكرة تكامل تقليدية بين الروح والجسد (2000). لا يكفي استحداث توافق ظاهري بين النفس والبدن لاكتساب هوية ذاتية. نحن لا نكتسب هوية منذ الابتداء، بل الهوية صبيرورة وعي مستمر بالجسم الخاص وبالأليات النفسية والانفعالية المتصلة به، كما لا نملك هوية جنسية منذ البداية، بل هي نتيجة التنشئة الاجتماعية. يواجه الجسد في البداية صعوبة اختيار الجسد الخاص وتكييفه مع القيم التي يضرضها الضغط الاجتماعي. وعليه، لا يدافع نيتشه عن نظرية الكل المسجم، بالمعنى الذي يشرضها الضغط الاجتماعي. وعليه، لا يدافع نيتشه عن نظرية الكل المسجم، بالمعنى الذي يفيد بوجود تناغم مسبق بين النفس والبدن، «على العكس من ذلك، يدخل النفس والبدن أتون صمراع طويل فيما بينهما ويرتقيان إلى الأعلى على امتداد الحياة من خلال التحدي المتبادل الذي يرضعه أحدهما في وجه الآخر. لا يجوز أن يضضي هذا الصراع والمنافسة بين النفس والبدن إلى منتصر ومنهزم – هذا ما يجب أن يشغل اهتمام الجسد – بل يتعين الحفاظ على التوازن بين القوى، وهو توازن يجب إعادة تقويمه باستمرار. وتبعا لهذا التصور، لا توجد صحة جسدية على حساب النفس، ولا صحة نفسية على حساب الجسد [...]، الإنسان في صورته

الكاملة، باعتباره عقلا متجسدا، هو الذي يملك الحق في الصحة، وبالتالي، يطالب الجسم والروح، بالقدر نفسه، بالإدلاء بدلوهما في تمكين العقل الكبير من التحقق في كل لحظة منهما» (200). يقول الطفل على لسان نيتشه:

«أنا جسد ونفس»، بينما يقول الرجل اليقظه: «أنا جسد بالكامل ولست شيئا آخر، والنفس ليست إلا كلمة تقال على شيء داخل الجسد». وعليه، يعتبر أن الجسد عقل كبير وكثرة مزودة بعنى وحيد، وهو حرب وسلم، وقطيع وراع، عقلك الصغير، الذي تسميه يا أخي «عقلا» "Geist"، أداة ولعبة بين يدي عقلك الكبير»(١٩٥٩). و قد خلع نيتشه دلالة إيجابية على الجسد من خلال الدعوة إلى التخلي عن شموخ «أنا» أفكر» الديكارتية، وإلى تقبل الجسد باعتباره تجسيدا للأنا هي أثناء الفعل، وليس هي أثناء الكلام فقط، توجد الذات عينها Soi Selbst خلف «الأنا» العارف، لا ينكر نيتشه وجود الأنا ولا وجود الذات عينها، لكن الجسد لم يعد يقوم على خدمة الأنا، بل أصبح يرى بعيون الحس ويسمع بآذان العقل. وبعدما كانت الهوية مرتبطة بوحدة الوعي بالذات وسيادة النفس على البدن، أصبح الجسد هو الذي «يواجه ويرد ويذرو ويدمر، فهو الأمر، بل أصبح سيد الأنا»(١٥٠).

كانت علاقة النفس بالبدن قائمة على استعارة علاقة السجين بالسجان، كما كانت حماية النفس من الجسد تتطلب نبذ الغرائز واحتقار النوازع الذاتية، وهذا ما يحاربه نيتشه بكل قواه «يا أخي، يوجد خلف أفكارك ومشاعرك سيد قوي، مرشد مجهول إلى سواء السبيل، وهو ما يدعى الذات عينها . تسكن داخل جسدك، وهي جسدك» . تجتمع الذات عينها بالجسد تحت إمرة الجسد . وبما أن الجسد هو الذي يضمن استقلالية الذات، فهو يمثل الإطار الذي يعنمن استقلالية الذات، فهو يمثل الإطار الذي

# الجسد والحكاية

لقد تعاظم الاهتمام بالجسد (1000)، أملا في «[لغاء الأحداث العقلية والتمثلات، التي يتمثل عيبها في كونها مقولات ذاتية وليست مقولات عمومية، (1000)، يضضي هذا الموقف إلى «وفض اختزال عن خالص، قد نضيف إليه حسما بعد ذلك، كما هـ، الحاا، فـ، كا،

الشخص إلى مجرد وعي خالص، قد نضيف إليه جسما بعد ذلك، كما هي الحال في كل ثنائيات النفس والجسم».

يمتقد الفلاسفة الذين يتبنون نموذج ريكور وشاب في التاويلية Herméneutique المسلم لدراسة الجسد لا يتمثل في الوعي ولا في الجهاز العصبي ولا في غائية الجسم العضوي، بل في الحكايات، وفالحكايات، وفالحكايات هي المعطى الجوهري بالنسبة إلى شاب Schapp العضوي، بل في الحكايات وداخل حكايات، من خلال الحكايات فقط نجد منفذا إلى الإنسان. ينظور كل شيء مع حكايات وداخل حكايات، من خلال الحكايات فقط نجد منفذا إلى الإنسان. يفترض كل علم وكل فلسفة مسبقا وجود حكايات (10%)، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار وجود معايير متباينة لتحديد الهوية، كما سلف الذكر أعلاه، ينطبق الأمر نفسه على الهوية الذاتية. قد نشهد بقاء الجسد نفسه، من حيث الهوية العددية، واختلاف الشخص أو الهوية الكيفية (10%). لكن الجسد قد يصبح مختلفا، دون الشعور باختلاف الهوية الذاتية. وهنا تتدخل معايير ذاتية، كأن يشعر طه حسين كاتب السيرة الذاتية «الأيام»، بأن الطفل الذي التحق بالأزهر هو الشخص نفسه الذي التحق بالسوريون. يعتمد بفاء الهوية الذاتية على الذاكرة الفردية. لكن الدائم من سجلا موضوعيا يربط حلقات الماضي بعضها ببعض، بقدر تنتقي من أحداث الماضي ما ينسجم مع الواقع الجديد. أما العيوب التي قد تلحق صيرورة التذكر، فهي قد تؤثر في الشعور باستمرار الهوية. وعليه، فالعلاقات التي تنسجها الحكاية مع الجسد والماضي والغير أعم وأكمل من العلاقات التي تنسجها الذاكرة.

كما أن الحكاية تفترض القدرة على الاستماع والإنصات، وعلى الكلام بصوت مرتفع أو منخفض، وعلى الهمس والجهر مع الذات ومع الفير.

من بين هذه القدرات نجد القدرة على الاستماع للجسد الخاص، بما هو مخاطب افتقدنا صوته . يريد الجسد التحدث إلينا ويرسل إلينا باستمرار رسائل إندار. لكننا نفتقر في الغالب إلى القدرة على التقاطها، نتيجة الإصابة بصمم أو نتيجة جهل بلغة الجسد.

قد يتحدث الجسد لغة واحدة عبر العالم، كما يحدث لدى الأطفال في أثناء المرض، إذ 
تتكلم أمراض الأطفال، مثل السعال الديكي وشلل الأطفال، اللغة نفسها عبر العالم، ما دام 
الأطفال يتعلمون لغة الجسد الكونية، ثم يتعلمون بعد ذلك صور التعبير الشخصي عن 
الأطفال يتعلمون الغة الجسد الكونية، ثم يتعلمون بعد ذلك صور التعبير الشخصي عن 
المرض(١١١). وهكذا، تبلور أجساد الكبار لهجات خاصة تعرب بها عن نفسها، لكن لا توجد لغة 
واحدة تتحدث بها كل الأجساد، بعكم تباين التاريخ الشخصي للأفراد وتباين العلاقات 
بالجسد الخاص. يقدم أندري تورنيزن أمثلة على ذلك؛ ليست الإصابة بالتهاب اللوزتين 
واحدة لدى كل الأفراد، مادام كل جسد يتحدث عن الالتهاب بطريقته الخاصة، ومادام الألم لا 
يحدث دوما الأعراض نفسها لدى كل الأفراد. قد توجد البكتيريا نفسها المسؤولة عن 
الالتهاب لدى فرد معين، من دون أن تحدث فيه الثهابا، أي من دون أن تفرز لغة جسدية. يمثل 
التهاب اللوزتين لغة خاصة للتعبير عن الجسد، وفالجسد أكثر من الجسم، أي أنه بنية مادية 
ووظيفة، علاوة على أنه قوة روحية وطاقة جعلت الحياة ممكنة على الأرض، يتعلق الأمر بقوة

روحية وغير مادية، لكنها تملك قدرة التعبير عن ذاتها. وهذا ما يحدث في حالة الاضطرابات بفضل الأعراض المقابلة لها، وهي الأعراض التي قد تكون إنسانية كلية، مثل أعراض أمراض الأطفال، أو فردية مثل التهاب اللوزتين. فهي رهينة بالطبيعة الجسدية Leiblichkeit من جهة، ويقوة الحياة من جهة ثانية (1112).

و قد أدى إهمال لغة الجسد وهيمنة المعجم العسكري على القاموس الطبي إلى الحديث عن محارية الأمراض كما نحارب الأعداء، وإلى حماية الجسم كما نحمي الثغور، وإلى إجراء عملية جراحية كما نجري عملية عسكرية، وما إلى ذلك، فالعداء الذي نبديه تجاه المرض صورة مقنعة للحفيظة التي نكنها للجسد؛ مما يؤدي إلى إخراس لغة الجسد وإضعاف قدرات الشفاء الذاتية، بعد اللجوء إلى قوى التدخل السريع «من خارج».

وقد أدى الإفراط في العلاج بالمستحضرات الطبية إلى تمرد الجسد واستعمال لغة جسدية لا تحتمل رموزها معانى محددة. لذا، رجحت كفة أمراض الحضارة، مثل الاكتئاب والآلام التي لا يعرف لها سبب والانهيارات العصبية، والأمراض التي تدخل في باب الاختلال الوظيفي. ويشير إدوارد كايزر Eduard Kaeser بنبرة ساخرة إلى أنه «بعد ما طرد الطب النفسي من الجسم، بناء على منظوره التكنولوجي، فاجأتنا النفس بعودتها بصورة أكثر حزما من مخبئها. والنساؤل المطروح هو: متى وكيف ستجد النفس لذاتها مكانا في صلب جسد يبدو أنه ليس مهيأ لاستقبالها "(113). يقترح كايزر، في مقابل الحرب الكيميائية ضد الأمراض، النظر إلى الجسد في امتداده داخل البيئة، بحيث تنتمي المعدة، مثلا، إلى البيئة بالقدر نفسه الذي ينتمي إليها بستان الخضراوات. في المقابل، يصبح بستان الخضراوات ذاته جزءا من جسم المريض بالقدر نفسه الذي تنتمي المعدة إليه. من هذا المنظور الواسع للبيئة، يطالب كايزر بأن يأخذ الطبيب بعين الاعتبار بيئة المريض وتاريخه الشخصى. ليست حرقة المعدة، مثلا، مجرد مرض عضوي، بل هي جزء من السيرة الذاتية للمريض، فالمرض شبيه بكسر أو شق أو برفض لجزء من الذاكرة، أي أن المرض اضطراب في المجرى المنتظم للحياة. وما يطلبه المريض من الطبيب هو إعادة ترميم الحبكة السردية المنتظمة التي يفصح عنها الجسد السوي(١١٩)، فالطب، في جزئه الأعظم، خدمة إنسانية تسمح بالاستماع إلى جسد المريض وإلى فهم آليات الدفاع التي· يدافع بها الجسد عن نفسه تجاه ضغط الواقع. وعليه ننتقل في أثناء فهم لغة الجسد شيئًا فشيئًا من لغة الحقيقة إلى لغة الحكاية (١١٥).

#### خاتمة

يتطلب استرجاع الجسد الشعور بوجود جسم ذاتي يدخل في دائرة سيادتي ويمثل قنطرتي الممتدة داخل العالم، وإذا ما كانت الحاجة إلى الوعى والفكر نترجم الحاجة إلى الوعى بالذات، هإن الحاجة إلى الجسد

تترجم الحاجة إلى الاستقلال الذاتي. وقد تبين لنا من خلال تتبع تاريخ الأفكار البيولوجية أن الاتجاه الحيوى، على خلاف الاتجاه الآلي، كان يدافع عن خصوصية الكائن الحي وعن استقلالية الكائن الحي عن البيئة الفيزيائية المحيطة. كانت نظرية المعرفة مدخلا عقلانيا إلى معرفة العالم في المثالية الألمانية، بينما كانت «الحيوية» مدخلا إلى تأكيد الاستقلال الذاتي الذي يتمتع به الجهاز العضوي. وقد أعادت الظواهرية الاعتبار إلى الجسد من خلال إعادة الاعتبار إلى الفلسفة العملية وإلى الوعى الحركي ومن خلال صياغة صورة عن العالم تحمل بصمات الجسد البشري. لم يعد الجسد معدن الشهوات وسجن النفس، بل أصبح معطى إيجابيا يجسد إنسانية الإنسان بامتياز. غير أن تطور العلوم المعرفية قد اكتشف الأهمية المركزية التي تميز الدماغ والجهاز العصبي المركزي، وقد أدى هذا الاكتشاف إلى مركزية جديدة للكون حول الدماغ. لذلك، كان من اللازم علينا البحث عن سبل الخروج من المركزية العصبية، دون إهمال دور الدماغ في معالجة المعلومات الآتية من العالم. وقد حاولنا تعزيز موقفنا بالمذاهب الفلسفية التي تحارب الاتجاه الواحدي الذي طغى من قبل في مذاهب الآلية، كما يطغى اليوم على العلوم المعرفية. وكان السبيل المناسب هو الربط بين الهوية الذاتية وهوية الجسد، وقد انتهينا إلى اعتبار الجسد محاورا ظل مكبوتا على الدوام في الاتجاهات العلمية الصارمة. لذلك يجب فك عزلته وتعلم لفته، من أجل إيجاد صيغ مثلي للمصالحة بين النفس والبدن. لا تعنى إعادة الاعتبار إلى الجسد الاكتفاء بمباركة الحكمة المأثورة عن الرومان «العقل السليم في الجسم السليم»mens sana in" (116) "corpore sano. إذ لا تنبني إعادة الاعتبار إلى الجسد على تمجيد القوة البدنية بوسائل غير مشروعة، مثل تناول المنشطات أو من خلال تطوير مستحضرات التجميل أو استعمال حمية مفرطة. لا يؤدي تأليه الجسم إلى الشعور بالسيادة أو إلى الإحساس بالامتداد الذاتي داخل الجسد أو الشعور بالهوية الذاتية. في الوقت الذي أصبح فيه الجسم سلعة مربحة لتحطيم الأرقام القياسية (في ألعاب القوى مثلا) أو في عرض الأزياء، لاتزال النفس في مثل هذه الحقول، على الرغم من هذه المظاهر الخداعة، غربية عن الجسم غربة الذات العاقلة عن وكر الشهوات. فالجسم الذي نقدمه سلعة لجمهور المشاهدين والزبائن، جسد متشىء فقد صلته بالهوية الذاتية (١١٦). وإذا كانت الوظيفة العلاجية تعتبر من بين الوظائف الأساسية داخل الفلسفة، فهي تحاول إيجاد تصالح بين النفس والبدن. وقد حاولنا إبراز بعض البدائل المكنة للجمع بين النفس والبدن في ضوء الروافد الجديدة في مقارية الهوية الذاتية. وعليه، سعينا إلى الخروج عن المنظور البيولوجي الصرف من أجل الانفتاح على البعد الثقافي في دراسة ظاهرة الجسد من خلال المدرسة التأويلية.

# الهوامش

| على خلاف الفرنسية التي لا تعرف إلا مصطلح corps والإنجليزية التي لا تعرف غير مصطلح body،             | ı  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| يستطيع التمييز الوارد في العربية والألمانية استثمار المصطلح بصورة جيدة، دون إحداث اضطراب أو         |    |
| التباس في المفهوم.                                                                                  |    |
| Marc - Alain Descamps: L'invention du corps, psychologie d'aujourd'hui, PUF, 1986, p. 12.           | 2  |
| Phaidros E 20- 38. In: Ferdinand Horn, Platonstudien, Wien, F. Tempsky, Buchhandlung der kais.      | 3  |
| Akademie der Wissenschaften, 1893.                                                                  |    |
| Platon, Phaidon, 80 B In: Ferdinand Horn, Platonstudien, Wien, F. Tempsky, Buchhandlung der         | 4  |
| kais. Akademie der Wissenschaften, 1893, p, 324.                                                    |    |
| Platon, Phaidon, 78 C, 79 B.                                                                        | 5  |
| Platon, Phaidon, 79E,                                                                               | 6  |
| Platon, Phaidon, 80 D.                                                                              | 7  |
| Platon: Phaidon, 66E. In: Ferdinand Horn, Platonstudien, Wien, F. Tempsky, Buchhandlung der         | 8  |
| kais. Akademie der Wissenschaften, 1893, p, 303.                                                    |    |
| Platon : Phaidon, 67C- D, In: Annemarie Pieper: Der Leib als grosse Vernunft. Zur Leibfeindlichkeit | 9  |
| der Metaphysiker, 149. In: André Thurneysen: Der Leib- Seine Bedeutung für die heutige Medizin,     |    |
| Peter Lang, Bern 2000.                                                                              |    |
| لا توجد لذات مباحة ولذات غير مباحة، بل توجد مصادر مباحة ومصادر غير مباحة للذة، وهو يماثل في         | 10 |
| هذه المحاورة بين اللذة والخير، كما يماثل بين الشر والألم، لكنه يقوم بحساب اللذات، على نحو تقوم فيه  |    |
| اللذة ذاتها بقمع اللذة. راجع محاورة جورجياس (جورجياس ط97 D) :                                       |    |
| Platon, Gorgias, 499 B In: Ferdinand Horn, Platonstudien, Wien, F. Tempsky, Buchhandlung der        |    |
| kais. Akademie der Wissenschaften, 1893, p, 86-87.                                                  |    |
| Aristote, Histoire des animaux, traduction: J. Tricot, Vrin, 1957.                                  | 11 |
| Aristote, Anthropologie, textes choisis. Textes choisis et traduits par JC. Fraisse, P.U.F., 1976.  | 12 |
| Aristote, Mouvement des animaux, 10, 703 a 29- b2. In: Aristote, Edition JC. Fraisse, p,17.         | 13 |
| Aristote, Protreptique, VI. In: Aristote, Edition JC. Fraisse, p, 18.                               | 14 |
| Aristote, De l'âme, I, 3, 407 b 15-26. In: Aristote, Edition JC. Fraisse, p,19.                     | 15 |
| كان الخروج من «الفوضي» «Chaos» إلى العقلانية في فجر الفكر اليوناني يعني انتهاء التصور «الأسطوري»    | 16 |
| الذي كان يسمح بالتوالد بين حيوانات من أنواع مختلفة، كما يسمح بوجود «كائنات متوسطة» بين الإنسان      |    |
| والآلهة. وهكذا، كان البشر أحيانا أنصاف آلهة، كما كانت الآلهة أنصاف بشر، وكان الحيوان أحيانا أنصاف   |    |
| بشر، كما كان البشر أنصاف حيوان، راجع هانس يبومنرغ:                                                  |    |
| Hans Blumenberg, Arbeit am Mythos, Suhrkamp, 2001, p, 143.                                          |    |
| Aristote, De l'âme, II, 3, 414 a 14-27. In: Aristote, Edition JC. Fraisse, p, 20.                   | 17 |
| Aristote, Animaux, II, 10, 656 b, 7-13. In: Aristote, Edition JC. Fraisse, p, 25.                   | 18 |
| يتميز الفرد عديم الاحساس بقلب غليظ وصلب، على خلاف العاطفي الذي يتميز بقلب رطب، راجع -Ani            | 19 |

.maux III, 4, 667 a 11-21

20 تعد دراسات أرسطو إرهاصا تاريخيا لاتجاهات الأنثرويولوجيا الفلسفية Anthopologie philosophique التي بلورها كل من أربولد غيل A. Gehlen في مستهل القرن العشرين بالمانيا، وهي دراسات تركز على الانفصال الموجود بين الإنسان ومملكة الحيوان، مثل التواهر على خصائص الضحك والبكاء واستعمال اليد. لا نقل هذه الخصائص في نظر رواد الأنثرويولوجيا الفلسفية عن خاصية النطق.

Arnold Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, Berlin, 1940.

21 يقول ديكارت: «أريد أن تعتبروا أن كل الوظائف التي أسندتها إلى هذا الجسد [...] تابعة بصورة طبيعية للوضع الذي توجد عليه الأعضاء لا القل ولا أكثر مما تفنه الساعة الحائطية. أو آلة أخرى دائهة أنس حاسة، بمراكز فوتها القابلة وبعجلاتها، إلى درجة تمننا من أن نتخيل فيها وجود ادنى نفس نباتية أو نفس حاسة، أو أي مبدأ آخر للحركة والحياة غير دمها وأرواحها التي تحركها سخونة النار المحترقة على الدوام داخل ظنها، وهي ناز ليمت لها من طبيعة آخرى غير طبيعة التيران الموجودة في الأجسام غير الحية»، ص-479 80 480

Descartes: L'Homme. In: Œuvres Philosophiques. Tome 1 (1618-1637), Edition de F. Alquié, Garnier. 1963.

Lors qu'on dit: le respire, donc je suis, si l'on veut conclure son existence de ce que la respiration ne peut estre sans elle, on ne conclud rien, à cause qu'il l'audroit auoir pouué qu'il est vray qu'on respire, &cela est impossible, si ce n'est qu'on ait aussi prouué qu'on existeln. Descartes, Œuvres, La Pléade, p. 1003; Hartmut Brands, "Cogito ergo sum" Interpretationen von Kant bis Nietzsche, Alber-Bruschur Philosophie, München, 1982, p. 27-28.

وذا ما تأملنا في الاستدلال التالي، المتكون من مقدمة كبرى ومقدمة صغرى وخاتمة:
كل إنسان فان

سقراط إنسان إذن، سقراط فان 22

يتين لنا أننا لا نقبل النتيجة [لا إذا قبلنا مسلمتين متنافريتين فيما بينهما: قبول الكبري باعتبارها قضية شرطية: «إذا كان س إنسانا، فإن من هان»، وياعتبارها قاعدة axioma تقبلها للقديام بالاستـــتاع! ولكـنـنا لا نقبل استثمار الكبرى للاستدلال على صدق الخاتمة إلا إذا قبلنا القدمة الصغري التي تقصح عن قضية تجريبية قد تكون صادقة أو كاذبة. لكن كل القضايا التي قد تكون صادقة أو كاذبة لا تنتمي إلى المبدأ الذي تشنى علمه الفاسفة.

Descartes: "à cause que cette pensée de respirer se présente alors à nostre esprit auant celle de nostre existence, &que nous ne pouvons douter que nous l'ayons pendant que nous l'auons"

(المرجع نفسه، رسالة ديكارت، مارس 1638).

25 كما جاء ذلك في المؤلفات الموالية، مثل مؤلف: «تأسلات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى». تثبت أن الله موجود وأن نفس الإنسان تتميز عن جسمه (1641).

26 تبني الاتجاهات العقلانية الديكارتية في مختلف المجالات المدرفية على افتراض يقضي بأن «النظرية العلمية» لا تقوم إلا على الفروض التي تقوم على «البراهين المنطقية الصارمة»، ولا تستند إلى حدوس حسية أو آراء مشهورة، مثلا، حاول تشومسكي تطوير مذهب ديكارتي في الألسنية، معتبرا أن دراسة

| فروض حسية لا يمكن التأكد منها. لا يتجاهل تشومسكي وجود ظواهر الدلالة والتداول اللغوي، لكنه يعتبر       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| أن الأدوات العقلانية الديكارتية لا تمكنه من تحويلها إلى موضوع «نظرية العلم».                          |    |
| رينيه ديكارت: تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى، تثبت أن الله موجود وأن نفس الإنسان تتميز عن       | 27 |
| جسمه. ترجمة: كمال الحاج، منشورات عويدات، بيروت، باريس 1977، ص 47.                                     |    |
| المرجع نفسه، ص 48.                                                                                    | 28 |
| Descartes, Œuvres, Pléiade, p. 562- 563.                                                              | 29 |
| Descartes, Discours de la méthode, Paris, Editions 10-18, p, 76.                                      | 20 |
| Descartes, Discours de la méthode, Paris, Editions 10-18, p, 77.                                      | 31 |
| Descartes, Discours de la méthode, Paris, Editions 10-18, p, 80.                                      | 32 |
| Descartes, Discours de la méthode, Paris, Editions 10-18, p, 85.                                      | 33 |
| يستنتج بول لوران أسون من ذلك في مقدمته لكتاب لاميتري أن هذا التمييز يجنب ديكارت إغراء معاملة          | 34 |
| الجسد البشري معاملة الآلة، بل يعتبر على أبعد تقدير أن الجسم يشارك في الشيء المتد، عندما ننظر          |    |
| إلى الإنسان من زاوية الطبيعة الحيوانية، نعتبره آلة يمكن وصفه بأدوات التشريح، وعندما ننظر إليه من      |    |
| زاوية طبيعته الإنسانية، يصبح مشاركا هي الشيء المفكر، ويحتفظ بذلك بتميزه الأنطولوجي عن الحيوان.        |    |
| راجع ص 33 من كتاب:                                                                                    |    |
| La Mettrie, L'Homme- machine. L'anti- robot. Edition présentée et établie par Paul- Laurent As-       |    |
| soun, Bibliothèque Médiations, Denoël/Gontier, 1981.                                                  |    |
| La Mettrie, L'Homme- machine. L'anti- robot. Edition présentée et établie par Paul- Laurent Assoun,   | 35 |
| Bibliothèque Médiations, Denoël/Gontier, 1981.                                                        |    |
| François Châtelet, La Philosophie, T. 2, De Galilée à JJ. Rousseau, Marabout, 1972, p. 257.           | 36 |
| La Mettrie: Homme- Plante. In: François Châtelet, La Philosophie, T. 2, De Galilée à JJ. Rousseau,    | 37 |
| Marabout, 1972, p. 257. Marcelle Tisserand: Présentation de textes choisis (coll. "Classiques du Peu- |    |
| (ple", Ed. Sociales. L'Homme-Machine, Edition, JJ. Pauvert (coll. "Libertés")                         |    |
| La Mettrie, L'Homme-Machine, p, 91.                                                                   | 28 |
| La Mettrie, L'Homme-Machine, p,109,                                                                   | 24 |
| La Mettrie, L'Homme-Machine, p,115- 131.                                                              | 40 |
| والدليل على أن الحياة تمثل ظاهرة استثنائية داخل العالم الفيزيائي هو أن الجسد البشري يحافظ على         | 41 |
| درجة الحرارة نفسها، على الرغم من تقلبات أحوال الطقس. صحيح أن درجة حرارة بعض الحيوانات، مثل            |    |
| الثعابين وهي زواحف مزودة بدم بارد، ترتبط بدرجة حرارة البيئة المحيطة بها. لكنها تلجأ في فصل الشتاء     |    |

إلى السبات وتتحول جثتها إلى قطعة متجمدة تجمد البيئة الجليدية من حولها، دون أن تفقد الحياة ويشتغل جهازها العصبى آنذاك في حدوده الدنيا التى تحفظ لها الحياة، قبل أن تستهيد حالتها العادية مع

راجع القصل الذي يحمل عنوان (127-101) Machine et organisme من كتاب جورج كانغليم شيخ الباحثين

الكفاية اللغوية مرتبطة بمبحث التركيب، أما علم الدلالة والتداوليات، فهما من قبيل العلوم المعتمدة على

تباشير الربيع.

الفرنسيين في الموضوع:

| Georges Canguilhem, La connaissance de la vie. 2. Edition, Vrin, Paris, 1971.                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| لكن، إذا كانت الحيوانات تمثل أجساما عضوية، فهي تشكل مع ذلك جزءا لا يتجزأ من بيئتها الحيوية أو -bi    | 43 |
| otop، بحكم أن بقاءها أو انقراضها يستند إلى مدى انصهارها في تلك البيئة. في المقابل، يتميز الإنسان     |    |
| عن الحيوان بالقدرة الفائقة على التكيف، بحكم أنه لا يشكل استمرارية طبيعية للبيئة التي يوجد فيها، على  |    |
| خلاف الحيوان غير الناطق.                                                                             |    |
| Georges Canguilhem, La connaissance de la vie. 2. Edition, Vrin, Paris, 1971, P. 94.                 | 44 |
| Donald Davidson, Handlung und Ereignis, Suhrkamp, 1985, p. 348; Essays on Actions and Events,        | 45 |
| Oxford University Press 1980.                                                                        |    |
| Donald Davidson, Handlung und Ereignis, Suhrkamp, 1985, p. 323.                                      | 46 |
| Ludwig, Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus. Logisch-philosophische Abhandlung, Suhr-       | 47 |
| kamp, 1980, §5.136.                                                                                  |    |
| Ludwig, Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus. Logisch-philosophische Abhandlung, Suhr-       | 48 |
| kamp, 1980, §5.1361.                                                                                 |    |
| فكرة «العلم الموحد» Einheitswissenschaft من بين الأفكار الموجهة في الوضعية المنطقية، في مشاريع       | 49 |
| موريس شليك ورودولف كارناب وفايسمان، وهو المذهب الذي قوض كأرل بوبر أحلامه الكبرى هذه بفضل             |    |
| معيار الإبطال fal sificationscriterium ضد معيار التحقق verificationscriterium لدى الوضعيين الجدد.    |    |
| Karl, Popper, "Three Worls", in: The Tanner Lectures on Human Values, Cambridge, 1980.               | 50 |
| Wolfgang Künne, Abstrakte Gegenstände. Semantik und Ontologie, Suhrkamp, 1983, S. 146.               | 51 |
| Georges Canguilhem, La connaissance de la vie. 2. Edition, Vrin, Paris, 1971, p.88.                  | 52 |
| Immanuel Kant, Kritik der Urteiskraft, Werkausgabe Band X, Hsg. Wilhelm Weischedel, 11. Aufl.        | 53 |
| Suhrkamp 1990, B 288, 289 / A 284, 285.                                                              |    |
| يقدم كانط على ذلك بالمثال التالي: المنزل الذي أمتلكه هو العلة المادية لتحصيل واجبات كراء المنزل، لكن | 54 |
| هدف كراء المنزل هو العلة الغائية التي جعلتني أبني البيت. المرجع نفسه.                                |    |
| Immanuel Kant, Kritik der Urteiskraft, Werkausgabe Band X, Hsg. Wilhelm Weischedel, 11. Aufl.        | 55 |
| Suhrkamp 1990, S. 347.                                                                               |    |
| أقدم مثالين ملموسين لتفسير الفرق بين ملكة الحكم المحددة وملكة الحكم النقدية: عندما أقول «اللبن       |    |
| مادة غذائية»، إعتبر أن محمول «مادة غذائية» يحدد صنف أو نوع أو جنس الموضوعات التي تندرج               |    |
| تحته، بحيث إن «س مادة غذائية» مبدأ عقلي أعتمده لتطبيقه على موضوعات بعينها. في المقابل،               |    |
| عندما أقول: «اللبن لذيذ»، لا أعتبر أن محمول «لذيذ» يميز موضوعيا بالنسبة إلى أي شخص                   |    |
| الموضوعات اللذيذة عن غير اللذيذة، بل يتصل المحمول بشروطنا الذاتية الخاصة بالتذوق. فمعنى «اللبن       |    |
| لذيذ، هو أنه يحدث في نفسي شعورا باللذة، وهو شعور لن يراود بالضرورة كل من يتذوق هذا اللبن.            |    |
| يطبق كانط التمييز بين الملكتين تباعا على مفهوم العلية الطبيعية (الآلية لدى سبينوزا) وعلى مفهوم       |    |
| . Téléologie الغائية                                                                                 | 56 |

Immanuel Kant, Kritik der Urteiskraft, Werkausgabe Band X, Hsg. Wilhelm Weischedel, 11. Aufl.

Suhrkamp 1990, S. 348. B 332/ A 328.

#### عالدالفكر عالدال 37 مامار 37 مامار 2009

| تستطيع ملكة الحكم المفكرة التفكير من دون تناقض في علة الكائن العضوي، وإن كانت لا تحظى بأهمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| بالنسبة إلى ملكة الحكم المحددة. لا يمكن تقرير وجود الله إلا من زاوية ملكة الحكم المفكرة، بدل الرجوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| إلى البرهان الأنطولوجي الذي قوضه في كتاب نقد العقل النظري.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| La Mettrie, L'Homme Machine. L'anti- robot, Denoël/ Gontier, Médiations, p, 147.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58 |
| يستطيع القارئ التعرف عن قرب على تطور الصراع بين الحيوية والآلية في تاريخ العلوم من خلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59 |
| يستعيم الساري الساري المرابع |    |
| Georges Canguilhem, La formation du concept de réflexe aux XVI et XVIII siècle, Paris, P.U.F., 1955.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Paris, P.U.F., 1966.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Etudes d'histoire et de philosophie des sciences, Paris, Vrin, 1968.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| Hegel, Phänomenologie des Geistes, Reclam, 1987, pp. 180- 223.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 |
| Hegel, Phänomenologie des Geistes, Reclam, 1987, p. 190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| Hegel, Phänomenologie des Geistes, Reclam, 1987, p. 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61 |
| Hegel, Phänomenologie des Geistes, Reclam, 1987, p. 202.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 62 |
| Hegel, Phänomenologie des Geistes, Reclam, 1987, p. 202.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63 |
| عندما نكون واقفين أمام الشاطئ، نسمع هدير الأمواج، لكننا نحس بسكون شامل عندما ندخل في أعماق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64 |
| عندما بحون واقفين أمام الساطئ، تسمع هميور الأمواج، لعند تحصل بمسون عسان المدير، بل وصول هدير<br>البحر. والسبب في الإحساس بالسكون داخل البحر ليس توقف الأمواج عن الهدير، بل وصول هدير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| الأمواج إلى درجة شدة تتجاوز به عتبة السمع.<br>Maurice Merleau- Ponty: Phénoménologie de la perception, Editions Gallimard, 1945, p. 160.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| Maurice Merleau- Ponty: Phénoménologie de la perception, Editions Gallimard, 1945, p. 160.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66 |
| Maurice Merleau- Ponty: Phénoménologie de la perception, Editions Gallimard, 1945, p. 161.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68 |
| عزالمرب لحكيم بناني: الظاهراتية وفلسفة اللغة، تطور مباحث الدلالة في الفلسفة النمساوية. أفريبا -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 69 |
| الشرق .2003 ص 2013. الشرق . 2003 من 2003 من Real Bübler. Die Keine de regelelerie Errel Graff (1997) 1999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| Karl Bühler, Die Krise de psychologie, Frankfurt/M. [1927] 1978.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| J. Segal, Über das Vorstellen von Objekten und Situationen, Stuttgart, 1916.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| Maurice Merleau - Ponty: Phénoménologie de la perception, Editions Gallimard, 1945, p. 158.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70 |
| Merleau- Ponty, Maurice: Phénoménologie de la perception, Gallimard, 1945, p. 122.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71 |
| Merleau- Ponty, Maurice: Le visible et l'invisible, Tel, Gallimard, 1964.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| Merleau- Ponty: Maurice: L'œil et l'esprit, Folio, Gallimard, 1964.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Merleau- Ponty, Maurice: Eloge de la philosophie, Folio, Gallimard, 1953- 1960.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| Georges Canguilhem, La connaissance de la vie. 2. Edition, Vrin, Paris, 1971, p.166-167.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72 |
| Chomsky, Le langage et la pensée, Payot, 1968, p. 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 73 |
| Chomsky, Le langage et la pensée, Payot, 1968, p. 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74 |
| Sami- Ali: Corps réel Corps imaginaire, Dunot, Bordas, Paris, 1984.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75 |
| Marc- Alain Descamps: L'Invention du corps, PUF 1986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 76 |
| Humberto R. Maturana, Biology of Cognition, Urbana, 1970; Cognitive Strategies, 19972, The Or-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77 |

| ganization of the Living: A Theory of the Living Organization, The International Journal of Man-     |    |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|
| Machine Studies, New-York, 7 (1975).                                                                 |    |  |  |  |
| Francisco Varela/ H. G. Maturana/ R. B. Uribe, AutopoiesisÅ: The Organization of Living Systems,     |    |  |  |  |
| its Characterization and a Model, Biosystems, New York, 5 (1974) 4, 187-196.                         |    |  |  |  |
| Humberto R. Maturana, Erkennen: Die Organisation und Verkörperung von Wirklichkeit. 19 Wis-          | 78 |  |  |  |
| senschaftstheorie Wissenschaft und Philosophie, Vieweg, Braunschweig, 1982, p. 183.                  |    |  |  |  |
| Humberto R. Maturana, Erkennen: Die Organisation und Verkörperung von Wirklichkeit. 19 Wis-          | 79 |  |  |  |
| senschaftstheorie Wissenschaft und Philosophie, Vieweg, Braunschweig, 1982, p.191.                   |    |  |  |  |
| يتعلق الأمر بنظرية عامة تبنتها مجموعة من العلماء الألمان بجامعة بيلفيك Bielefeld بالمانيا، في مجالات | 80 |  |  |  |
| معرفية مختلفة مثل علم الأدب مع شميت أو علم الاجتماع مع لومان. راجع على التوالي:                      |    |  |  |  |
| Siegfried Schmidt, Grundriss der Empirischen Literaturwissenschaft, Bd. 1., Bd. 2., Viewg, Wiesba-   |    |  |  |  |
| den, 1980 - 1981.                                                                                    |    |  |  |  |
| Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Suhrkamp 1999.                                    |    |  |  |  |
| Humberto R. Maturana, Erkennen: Die Organisation und Verkörperung von Wirklichkeit, 19 Wis-          | 81 |  |  |  |
| senschaftstheorie Wissenschaft und Philosophie, Vieweg, Braunschweig, 1982, p. 265.                  |    |  |  |  |
| Humberto R. Maturana, Erkennen: Die Organisation und Verkörperung von Wirklichkeit. 19 Wis-          | 82 |  |  |  |
| senschaftstheorie Wissenschaft und Philosophie, Vieweg, Braunschweig, 1982, p. 301.                  |    |  |  |  |
| يماثل هذا الموقف مبدأ عدم استقلال الإدراك والعالم الخارجي عن الجسد، كما يماثل الموقف الذي يدافع      |    |  |  |  |
| عنه غادامير بخصوص أولوية الفهم المسبق Vorverständnis وبخصوص أهمية الأحكام الذاتية المسبقة            |    |  |  |  |
| داخل الهيرمنيوطيقا . راجع كتابه:                                                                     |    |  |  |  |
| هانز جورج غادامير: الحقيقة والمنهج. الخطوط الأساسية لتأويلية فلسفية. ترجمة د. حسن ناظم وعلي          |    |  |  |  |
| حاكم صالح، دار أويا 2007،                                                                            |    |  |  |  |
| John R. Searle, Du cerveau au savoir, Hermann, 1985, p. 33.                                          | 83 |  |  |  |
| Humberto R. Maturana, Erkennen: Die Organisation und Verkörperung von Wirklichkeit. 19 Wis-          | 84 |  |  |  |
| senschaftstheorie Wissenschaft und Philosophie, Vieweg, Braunschweig, 1982, p. 302.                  |    |  |  |  |
| المرجع نفسه،                                                                                         | 85 |  |  |  |
| Johnson, Mark, The Meaning of the body. Aesthetics of Human Understanding: The University of         | 86 |  |  |  |
| Chicago Press, 2007, p. 51.                                                                          |    |  |  |  |
| Johnson, Mark, ibid. 113.                                                                            | 87 |  |  |  |
| Johnson, Marc, 152.                                                                                  | 88 |  |  |  |
| Ansgar Lyssy: Der Personenbegriff und die Interpretation der Hirnforschung, p.101,in: Fahrrad -      | 89 |  |  |  |
| Person- Organismus. Zur Konstruktion menschlicher Körperlichkeit. Peter Lang Bern, 2006. John R.     |    |  |  |  |
| Searle, Du cerveau au savoir, Hermann, 1985, p. 16.                                                  | 90 |  |  |  |
| John R. Searle, Du cerveau au savoir, Hermann, 1985, p. 19-20-21.                                    |    |  |  |  |
| John R. Searle, Du cerveau au savoir, Hermann, 1985, p. 24.                                          |    |  |  |  |

| Hbbbes, De Corpore, ch. 11, §7. In:David Wiggings, Sameness and Substance, Basil Blackwell, Oxford, 1980, p. 29. | 93  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|
| . ا مع كالله الكتاب التالي الذي يناقش إشكالية الهوية من زاوية الفلسفة التحليلية، وهو كتاب يناقش                  |     |  |  |  |
| اشكالية العمية من (اوسة مبدأ ليسنتز "الهوية الموجودة بين شيئين يتعدر التمييز بينهما،                             |     |  |  |  |
| identité des indiscernables أه identité des indiscernables كلمـا وجـدنا أن شـيــتَين يشــتـركـان في كل           |     |  |  |  |
| الصفات، بعتب إن متطابقين. في المقابل، يعتبر المبدأ المضاد indiscernabilité des identiques يمكن وجود              |     |  |  |  |
| شيئين مختلفين بالكامل، ويتطابقان في كل صفاتهما"، أن الاشتراك في كل الصفات لا ينفي وجود تواثم                     |     |  |  |  |
| حقيقية داخل الكون، راجع المناقشة المستفيضة للموضوع من زاوية الفلسفة التحليلية في المجلدين                        |     |  |  |  |
| الحماعيين اللذين أصدرهما كونو لورنتس تحت عنوان:                                                                  |     |  |  |  |
| Kuno Lorenz (Hrsg.), Identität und Individuation. Band 1: logische Probleme in historischem Au-                  |     |  |  |  |
| friss. Band 2: systematische Probleme in ontologischer Hinsicht, Fromann-holzboog 76, 1982. Band 1, p. 49.       |     |  |  |  |
| Kuno Lorenz (Hrsg.), Identität und Individuation. Band 1: logische Probleme in historischem Au-                  | 95  |  |  |  |
| friss, p. 50.                                                                                                    | *** |  |  |  |
| Fichte, Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre, § 2. In: Ernst Tugendhat, Selbstbewusstsein und               | 96  |  |  |  |
| Selbsthestimmung, Suhrkamp, 1979, p. 303.                                                                        |     |  |  |  |
| Hartmut Brands, "Cogito ergo sum" Interpretationen von Kant bis Nietzsche, Alber-Bruschur Philos-                | 97  |  |  |  |
| ophie, München, 1982, 104-120.                                                                                   |     |  |  |  |
| Ernst Tugendhat, Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung, Suhrkamp, 1979, p. 302.                                 | 98  |  |  |  |
| John R. Searle, Du cerveau au savoir, Hermann, 1985, p. 34.                                                      | 99  |  |  |  |
| وقد ظهر فرع كامل من الدراسات النقدية والسيكولوجية التي تنبني على هذه الخلفية، وأعني مجال                         | 100 |  |  |  |
| البحث في «الهوية الجنسية» Gender Studies، كما هو واضح في أشكاليات «الكتابة النسائية» داخل فنون<br>الإبداء.       |     |  |  |  |
| Annemarie Pieper: Der Leib als grosse Vernunft. Zur Leibfeindlichkeit der Metaphysiker, 160.                     | 101 |  |  |  |
| Annemarie Pieper: Der Leib als grosse Vernunft, Zur Leibfeindlichkeit der Metaphysiker, p. 153                   | 102 |  |  |  |
| Annemarie Pieper: Der Leib als grosse Vernunft. Zur Leibfeindlichkeit der Metaphysiker, p. 154.                  | 103 |  |  |  |
| Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra. Un livre qui est pour tous et qui n'est pour personne, trad. M.           | 104 |  |  |  |
| de Candillac, Idées/ Gallimard, 1971, p. 45.                                                                     |     |  |  |  |
| Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra. Un livre qui est pour tous et qui n'est pour personne, trad. M.           | 105 |  |  |  |
| de Candillac, Idées/ Gallimard, 1971, p. 46.                                                                     |     |  |  |  |
| Strawson, P. F. Individuals, London, Methuen and Co, 1959.                                                       | 106 |  |  |  |
| Paul Ricoeur, Soi même comme un autre, Seuil, 1990. p. 47.                                                       | 107 |  |  |  |
| Stefanic Haas, Kein Selbst ohne Geschichten. Wilhelm Schapps Geschichtenphilosophie und Paul Ri-                 | 108 |  |  |  |
| coeurs Überlegungen zur narrativen Identität, Georg Olms Hidesheim, Zürich, New York, 2002, p. 37.               |     |  |  |  |
| Stefanie Haas, Kein Selbst ohne Geschichten. Wilhelm Schapps Geschichtenphilosophie und Paul Ri-                 | 109 |  |  |  |

coeurs Überlegungen zur narrativen Identität, Georg Olms Hidesheim, Zürich, New York, 2002, p. 31.

112

113

114

Wilhelm Schapp, In Geschichten verstrickt. Zum Sein von Mensch und Ding, Frankfurt/M. 1985.
Wilhelm Schapp. Philosophie der Geschichten. Frankfurt/M. 1981.

ا11 يقوم الفياسوف وعالم الاجتماع الأمريكي جورج هيربيرت ميد بالتمييز بين منمير المتكام «آه (بالإنجليزية) الذي يتجز أفعالا سيكولوجية وأنشطة حسبة إدراكية، وهموية الذات» الأنا ١٣٥٠ التي يتغير الهوية الدائية الدائية التحديد في فلسفة السيمياء وعلم النفس الاجتماعي. راجح كتاب مدد:

Georg Herbert Mead, Mind, Self and Society. From the standpoint of a social behaviorist, University of Chicago, 1934.

111 قد تلعب اللغة الجسدية الكونية لدى الأطفال الدور الذي تلعبه «الكفاية اللغوية» لدى تشومسكي، بينما يمثل الإنجاز اللغات الخاصة التي يتحدث بها الراشدون.

André Thurneysen: Die Bedeutung der Leibsprache für die Homöopathie. In: Der Leib- Seine Bedeutung für die heutige Medizin, Peter Lang, Bern 2000.

Eduard Kaeser: Der Körpermündige Mensch, p. 36. In: André Thurneysen (Hsg.) Der Leib - seine Bedeutung für die heutige Medizin, Peter Lang, Bern, 2000.

Eduard, Kaeser, Der Körpermündige Mensch 41.

كما نجد ذلك في الأعمال المنتسبة إلى تأويلية ريكور. راجع كتب ريكور وبعض الدراسات حوله: Paul Ricoeur, Temps et récit. I: L?intrigue et le récit historique, Paris, 1983.

Paul Ricoeur, Temps et récit. II: La configuration dans le récit de fiction, Paris, 1984.

Paul Ricoeur, Temps et récit. III: Le temps raconté, Paris, 1985.

Peter Kemp & David Rasmussen, The narrative path. The later works of Paul Ricoeur, Cambridge, London, 1989.

Juvenal, Satiren, X, 356. In: Annemarie Pieper; Der Leib - seine Bedeutung für die heutige Medizin: 116
Peter Lang, Bern 2000.

117 نشر هانس رويرت ياوس مقالا مطولا حول إشكالية غياب الشعور بالهرية الذاتية وغياب الشعور بوجود فضاء داخلي خاص للمره. تتبع المشكلة داخل الفكر اليوناني، مبرزا كيف أن النفس كانت جنسا عاقلا يحل في جنس حيواني، لا مكان فيه للفرد. فالفرد ليس فردا بالمنى الدقيق، بل هو مثال يتحقق من خلاله جنس النفس الماقلة و جنس الحيوانية. أما الفرد الذي يحس بذات فردية تزيد عن مجرد تمثيل الجنسين، فقد كان يمتبر مشاذا، fdion ما والشاذ هو الذي يخرج عن قاعدة تمثيل الجنس المناسب للنفس والجنس المناسب العوضوع من زاوية نظرية الطباع وليس من منظور الجيد، داجم مقالته:

Hans Robert Jauss: Vom Plurale tantum der Charaktere zum Singulare tantum des Individuums, p. 110. In: Hans Robert Jauss: Wege des Verstehens, Wilhelm Fink Verlag, 1994.

# فلسفة البسد والتفكير الإنساني (رؤية عربية)

(\*) د.سيّارالجميل

## 1 - المدخلات النظرية

أولا: التعريف وأهمية الموضوع

اهت من الفلس في كل هذا العالم، بالإنسان لكونه لغزا عجيبا، فضلا عن الغاز كل موجودات الطبيعة أولا، والكون ثانيا، والوجود ثالثا ... كان التفكير بالعقل هو الطريق إلى محاولات فهم الحقائق بدءا من الكون ووصولا إلى الإنسان... وانتقالا عبر تسلسل العصور، تحول التفكير من الهيولي إلى ما بعد الطبيعة، اي المتافيزيقا، ومن ثم إلى الفيزياء، باكتشاف حقائق عدة للأشياء... ثم انتقل التفكير الفلسفي ليتجه إلى جسد الإنسان، باعتباره من أجمل أجساد الكائنات الحية.

إن فلسفة الجسد تصاحبها دوما فلسفة في التفكير، ولا تفكير بلا منهج، ولا منهج بلا عقل... وقد انتهى التفكير اليوم، على عكس كل ما مضى من سوابق الأفكار التي راجت قبل مئات السنين بفعل عوامل تخيلية، أو أسطورية، أو دينية لدى كل شعب من الشعوب في هذا العالم، والتي غدت مجموعة تقاليد متوارثة تتميز بها ثقافات الأمم، إن فلسفة الجسد لا يمكن تعريفها ببساطة، فهي حمل ثقيل عبر امتدادات التاريخ الطويل، في بحث الإنسان دوما عن أسرار هذا الجسد الذي يمتلكه، أو كل جسد يحيط به، ومعرفة اللغز الذي لا يمكن أن يفهمه بدءا من ولادة الأشياء/ الخلايا، وانتهاء بموتها وعدمها، كأنها لم تكن.

 <sup>(\*)</sup> أستاذ دراسات الشرق الأوسط - المدير التنفيذي لمشروع أكنك للثقافات الدولية - مسيسوغا - أونتاريو - كندا.

إن أهمية هذا الموضوع كبيرة جدا، فهي تطلعنا على رؤية الإنسان للجسد أولا، وللتفكير الإنساني كجزء من مهمات جسد الإنسان اثانيا ... فضلا على ضرورة الإنسان، وقد تقدم بتفكيره اليوم إلى مستويات عليا في تحديد رؤيته إلى أفضل أنواع التشيؤات ممثلا ذلك بالجسد، وليس أي جسد، إنه الجسد الإنساني الذي يتحمل مزيدا من النقائض، ولم يخل جسد الإنسان من التناقضات التي يحملها، فهو من أجمل الكائنات - كما نرى ظاهره - لكنه يحمل أحشاء داخلية غاية في البشاعة والجسد هو الذي تغنى به الشعراء، وعشقه المتأملون، يحمل أحشاء داخلية غاية في البشاعة والجسد هو الذي تغنى به الشعراء، وعشقه المتأملون، مكنا محدورا في كل قصيدة، أو تعبير، أو وصف، أو قصة ورواية وفيلم، أو أي منتج إبداعي جميل لحركة الإنسان... لكنه، كان أيضا في قبضة وحوش، أو في زنزانة عفنة، أو على أعواد مشنقة، أو في ساحة حرب، أو على قاعدة تشريح... إلخ.

إن موضوعا كهذا يستلزم معالجة رؤيوية وفلسفية عربية لبعض أهم ركائز التفكير الفلسفي في هذا المضمار.

## ثاتيا: تحليل بعض الرؤى المعاصرة

على الأقل، منذ زمن ديكارت، انشغل الفلاسفة واهتموا تماما بمعرفة خاصة بالجسد، أو أي نوع من «سلطة على الجسد» باستطاعة صاحبه أن يمتلكها، إذ تتحدد، عندما نتكلم عن هذا «الموضوع» في ثلاثة عناصر أساسية هي: الأفكار أولا، والمواقف ثانيا، والمشاعر ثالثاً. ويستلزم الأمر هنا، وضمن التفكير بالأعمال الماصرة، في فلسفة العقل، تقديم بعض «التحليلات» التي أجدها مهمة للتفكير العربي المعاصر، وهو يبحث عن فلسفة الجسد. هنا، أستطيع القول إن لا حساب لهذا النوع من المعرفة، أو السلطة، لأنه لا يدفع أبدا في اتجاه تحقيق أي نوع من الاهتمام لمفهوم التعبير، بل السعي الضروري، من أجل المعرفة وإظهار أكبر قدر من الحقائق، السؤال: هل السعي، هو كل ما يبدو على المحك من ظواهر الأشياء أم أنه عملية فكرية واسعة الأبعاد لفهم كيفية معرفة الذات، أي الجسد ومقتضياته؟

ثم، من بمتلك الوعي بكيفية وجود أي جسد؟ وهل ثمة أي إدراك متبادل بين التفكير الإنساني والجسد؟ أيضا: ما العقلية التي تفكر هي الجسد، أيا كان ذلك، بشريا أم حيوانيا؟ باعتبار أن الحياة الحيوانية باستثناء المتغير اللغوي، هي شريكة الإنسان بايديولوجيا إلى حد كبير، خصوصا اللبونات منها، لكنها بلا تفكير كالذي يتمتع به البشر؟ ثمة مقالات قد وحدت في مجموعة واحدة من قبل جون هوجلاند John Haugeland، وهي تقدم المقل والذكاء لكونهما شيئًا من أجزاء الجسد في تكوين خلاق. وهكذا، بقي الإنسان يذهل ميتافيزيقيا بشأن جسده، خصوصا من الناحية التناظرية، والرقمية، والنظام، والذاكرة، والأشكال، والمتغيرات، والأوان، والتبيؤ ... إلخ، وكان المقل بطارية مشحونة بقوة لهذا الجسد، تجعله ينبض، ويشتغل، ويتحرك، ويتكلم... إلخ.

## فلسفة الدِسد والتفكير الإنسانج (رؤية عربية)

أما جون مكدويل فهو يبني نظرته إلى الموضوع على أساس العقل غير المجرد، فالجسد بلا عقل، هو مجرد، إلا من حياة طبيعية كأي كائن في هذا الوجود ... وعليه، فالجسد لم يأخذ من تفكير الفلاسفة شيئًا، مقارنة بانشغالهم بالعقل المجرد . ويقول: إن جذور بعض الشكلات التي تعانيها الفلسفة المعاصرة، يمكن الاطلاع عليها في القضايا التي تم تمييزها منذ التكوينات الأولى للتفكير الفلسفي، والتي نشأت من قبل، وإن أفضل وسيلة للحصول على معالجة عنها لمتابعة هذه المسائل تقترن بالتفكير، أو أنها عادت ملزمة بتشكيل التفكير، كما نجدها في كتابات هيجل وسيلارس.

إن الفلسفة مطالبة بالتقدم خطوة حاسمة في اتجاه مزيد من المفاهيم الجديدة، خصوصا بعد الطفرة العلمية، وثورة المعلومات الرقمية والتكنولوجية في كيفية فهم الجسد وتكوينه ونموه... معنى ذلك، أن الفلسفة اليوم متأخرة جدا عما أنجزته بعض العلوم الأخرى من تطبيقات حيوية وكشوفات مختبرية، ومعلومات رقمية... إن تفكيرنا لا يمكنه أن يبقى ضمن آليات الماضي، ولم نجد في عصرنا هذا أي فلسفة خارقة تسابق الزمن لمعرفة طبيعة الانقسامات - مثلا - في تفكير البشرية اليوم لمعرفة حقائق الاشياء... إن العالم اليوم في حاجة إلى تضميد جراح الفلسفة المعاصرة، وإغنائها بالمزيد للتفكير في النتائج التي أظهرها العام الحديث حتى يومنا هذا، وتحليلها بعد التأمل فيها طويلا.

ثمة إجابات عند آخرين، فمنهم من يعتقد أن التقدم العلمي اليوم قد نما وتطور في ظل فلسفات متطورة... وقسم آخر، برى العكس، إذ يجد أن المفاهيم الفلسفية التقليدية لم تزل تحتكر العقل الإنساني الذي بات لا يهتم بها، ويصرف وقته عليها، فهو قد أصبح جزءا من عالم لا يبحث إلا في الأرقام، وجمل الكمبيوتر بديلا منه في معالجة كل الأشياء. وفي رأي الفيلسوف البرز روبرت نوزيك، أنه لا بد من إعادة ثانية لاستعادة التفكير بالحياة التي أوجدناها اليوم، ومراقبة التحول في مفاهيم الحقيقة، والموضوعية، والضرورة، والطوارئ، والوعي، والأخلاق، والجسد... من خلال طريقة استخدام الأصل، وقال إنه لا بد من إيجاد نظريات جديدة وجريئة في رؤيتها الفلسفية لما حدث في حياتنا اليوم، وأن نأخذ في الاعتبار، التقدم العلمي في الفيزياء والبيولوجيا التطورية، والوراثة والجيئات، والجماليات الطبية، وأشكال الجسد، وعلم الأعضاء، وخلق الأعضاء، والاقتصاد المعيشي، والأغذية، وعلم الأعصاب الإدراكي... إنخ، ويستوجب أن تلقي الفلسفة الماصرة اليوم ظلالا من الخلافات الثقافية الحالية حول المسائل النسبية ومدارك فهم الحقيقة، أو مجموعة الحقائة، وبأي وجه؟ كما يستوجب تحديد مفاهيمنا من الجوانب الأخلاقية التي باتت تتبخر يوما بعد يوم... في ضوء متغيرات الحياة الجديدة والماصرة كليا.

إن ما أثاره جون إس مكدويل في «المعنى والمعرفة»، هو حقيقة واقعة، لا بد من معالجتها – كما يقول في مقالاته – وثمة تقرير عن مدى مشاركته النشيطة على مدى عشرين سنة من التفكير، في محاولة للإجابة عن تساؤلات بشأن التفاعل الضمني بين اللغة وفلسفات العقل ومع مسائل بلا أي مضمون، ومع القضايا العامة في نظرية المعرفة، التي يركز في جميعها على مسائل بلا أي مضمون، فالمعرفة البشرية، كانت تتسابق، وتفر من ميدان الفلاسفة، الذين هم في حاجة إلى وقت طويل للتفكير، والمتابعة، واتساع حجم المعلومات، واختزال الزمن، وانطلاق ثورة المعلومات، ووثورة الديجتال الرقمية بعد ثورة الكمبيوتر، إنها جميعها أسرع بكثير من قدرة الإنسان ليست الفلسفية فقط، بل العقلية – على استعاب ما ينتج حتى ضمن التخصص الواحد.

لقد بقي جون مكدويل ضمن ما كتبه في «المقل والعالم»، كفلسفة حديثة، يجد صعوبة في إعطاء صورة مرضية للمقول في أي مكان من العالم، وفي «الاعتبار في الحياة»، يحلل لنا إيفان تومسون: كيف هي الحياة ذات الصلة بالمقلة وما الجسد، وماهيته أصلاً ويستكشف تومسون: ما يسمى بتوضيحية الفجوة بين التنوع البيولوجي للجسد، وبين مزدوج الحياة والوعي، وبالاعتماد على مصادر متنوعة مثل البيولوجيا الجزئية، خصوصا من الناحية النظرية التطورية، فالجسد، لم يكن كما هو في كل الأزمنة... إنه تطور مع تطور الحياة الطبيعية، فكيف إذن سيكون في ظل أي حياة مصطنعة؟ إنها نظم معقدة من الناحية النظرية، ويتداخل فيها علم الأعصاب، وعلم النفس، وعلم الظواهر، وعلم الوزائة والأجنة، وكل ما تطور في البيولوجيا البشرية، بشكل خاص. وعليه، فالفلسفة التحليلية، في نهاية المطاف، هي ضرورتنا اليوم، وقال إن الدلائل تشير إلى أن منتجات العقل والحياة مستمرة أكثر مما كانت عليه في السابق، وإن التفسيرات الحالية التي لا تعالج فاسفيا – مع الأسف – معالجة وافية لا تعد ولا تحصى من جوانب علم الأحياء وعلم الظواهر، باعتبارها مجموعة قيم (value).

# 2 – اطضاميه الفلسفية للجسد : الظاهرة بيه العقل والروح أهر: مسألة الدوح

لقد حلل كثير من الفلاسفة عبر العصور العلاقة بين الجسد والعقل، بالبحث عن الروح، وكان تفكير بعض المجتمعات مقززا فيما

يتصل بمثل هذه «الظاهرة»، بتأويلاتهم وتفسيراتهم التي لا أساس لها من الصحة، بشأن الأرواح، وتناسخ الأرواح، وظهور الأشباح والكائنات غير المنظورة… إلخ، بل إن موضوع «الروح» هو الذي شغل التفكير، وشل العقل على حساب الجسد، ونال كثير من الفلاسفة والمفكرين مضايقات كبيرة، ومورس التهديد والتخويف ضدهم من قبل رجال الدين (أي أولئك الذين احتكروا الروح باسم الدين) وراحوا يسيطرون على أفكار الناس ويضطهدون كل من يقول إن المنظور في الجسد، أو الجسم، هو من أبسط ما يمكن التفكير فيه قبل أي شيء آخرا ووجدوا أن من يعارضهم جميعا، لا يعتبر الجسد إلا بمنزلة وعاء للإثارة أولا، وللأكل والشرب، وممارسة المتعة والتناسل، هنا يأتي السؤال التي يطرحه عدد من الفلاسفة الجدد: ما موقف

المجتمع تجاه الهيئة في الحياة على الأرض؟ وهل أن من أبرز نماذجها هذا الجسد الإنساني؟ وما تأثير ذلك في فكر الفيلسوف، وهو يرى انسياق كل البشر، أو أغلبهم، إلى التفكير في الروح بديلا من الجسد؟ إن تاريخا طويلا من المخيالات، والمزورات، والأكدوبات، والطلاسم، والسحر، والشعوذة، والمعوذات، والمخفيات، والمغيبات، والكاثنات غير الموجودة، والشياطين والأشباح قد اخترعها الإنسان في عصور خلت، مصادفة، أو عن اقتناع، أو تخيل، أو تصور منه لإشباع مخياله في مسألة الروح، وصولا إلى اليوم، إذ نجده قد تصورها مسألة حقيقية أن الروح هي النفس.. بل إن ملايين البشر عاشوا ومازالوا يعيشون أوهاما، لا أساس لها من الصحة باسم ظواهر خيالية، وإن ملايين آخرين لم يسألوا عقلهم أبدا في أي يوم من الأيام، لكنهم ورثوا التقاليد عن آبائهم وأجدادهم من عصر إلى آخر، فهم يصقلون إرضاء الروح التي يؤمنون بها.. بعيدا عن هذا الجسد الذي يعيشون به، والذي ينقلهم في الطبيعة من تكوين للخلايا الحية، إلى موت طبيعي لها عبر حفنة من السنين.

## ثانيا: تطور النظرة التاريخية: الجسر وها وباء الطبيعة

ثبة نظرات فلسفية متباينة للجسد منذ العصور الكلاسيكية في كل من حضارات العراق السومرية والأكدية والبابلية والأشورية، وحضارة مصر الفرعونية، فضلا على الفينيقيين مرورا باليونان، خصوصا أفكار أفلاطون وأرسطو، ثم المسيحيين الأوائل وصولا إلى ديكارت والفلسفة الماصرة. إنها تمالج مفاهيم فلسفية تحتويها ظواهر الفلاسفة الحفريين Ecophilosophers، وبيدو ثنا من خلال متابعة نصوص المناقشات الإيكرلوجية في فلسفة الإنسان، والتوغل في معاني جسده... إجماع على أن الجسد قد أتقنته إرادة الخالق «على أحسن تقويم» كما في كل الأديان، في حين يؤكد الطبيعيون أن الإنسان قد أتقنت الطبيعة صنعه، إتقانا مذهلا، فهو منها وإليها، وأنه نقطلاق مشتركة، للتوغل في تاريخ بيولوجي طويل، ولمل الأفكار القديمة التي تذهب هي بليتافيزيقا (ما وراء الطبيعة)، قد أحبطت، تماما على أيدي التجريبيين، بدءا من فرانسيس بيكن، أو من رينيه ديكارت، وصولا إلى المقلانية وروادها.

إن الاثنين، بيكون وديكارت، وهما من فلاسفة عصر النهضة الحديثة المتقدمة، فدما عدة أفكار جذرية بشأن ماهية الجسد في الوجود، وانطلقا، بأساليب جديدة، من أجل توجيه البحث العلمي في هذا المجال، وأنهما قدما أسئلة محيرة بشأن ماهية الجسد في الطبيعة على امتداد العالم، وشرحا القيمة الحقيقية لاستخدامات الجسد عند البشر بمختلف تبايناتهم. إن لبيكون عدة أفكار لمعرفة طبيعة الجسد، لكنها أفكار مزعجة بعض الشيء، لكن التكولوجيا اليوم قد كشفت عن أسرار تلك الطبيعة، فلم تعد أفكار بيكون تثير الإزعاج! أما مع ديكارت، فنحن نقف على أطروحة أكثر يقينية من بيكون، عن طبيعة الجسد، خصوصا أن ديكارت قد حقق أفكاره بمعزل عن غيره، ويكاد يكون قد انفصل عن العالم الطبيعي. وعليه، فإن القياس الدقيق في كلتا الحالتين، هو أن تقوم فلسفة الجسد على أساس التفكير والقطيعة والمعرفة... وأن يدرك من يفكر في طبيعة الجسد بكل من البيئة وظروف التكوين الخاصة، وأن يفكر من يفلسف ذلك بمسألة طول الجسد وقصره... لون البشرة والجلد... الشعر وأشكاله... الأسنان وترتيبها... الهيئة من الأرجل، والأصابع، والوجه بأشكاله... العيون والأهداب... إلخ. إن كلا من مناهج الجغرافيا والبيئة والبيولوجيا والأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا وتاريخ السلالات... وغيرها تمنحنا مزيدا من المعرفة في الكشف عن أسرار طبيعية عن الجسد غاية في الخصب والروعة.

### ثالثًا: فلسفة الأحساد

يقول بوذا: «لا يمكن لأى عضو في جسدك أن يعوض... إنه من طبيعة التدبير»، وكان ديفيد ماكاولي قد حلل ذلك بجدارة في العام 1996، واستنبط علاقة بوذا بالجسد، لكونها علاقة فلسفية، غاية في الرقة والإعجاب. وأن تأملات بوذا قد أوصلته إلى فهم معمق، بصدد حاجة الجسد نفسه إلى فلسفة لصاحبه في التعامل مع الجسد حتى يقترب الأمر من المصادقة بين الانتين، أو بين الجسد وعقله ... هنا يتساءل الباحث: كيف تنشأ فاسفة في الجسم بدلا من العقل؟ وما وصف الكيفية التي تؤثر في علم الإحياء في التفكير، بدءا من الأمثلة، مثل الحبل السرى، والتوازن، وقوة الجاذبية، وخصوصيات كل إنسان، كالضمير، والوجدان، والمشاعر، والنزوعات، والأخلاق، والعاطفة، والأحاسيس، والأعصاب، والأوجاع، والقلق، والهواجس والرعب، والتأمل؟

هناك من يؤول كل هذه الخواص التي يشعر بها الإنسان وجسده، بكونها ليست أدوات تنبؤ طبيعية بقدر ما هي خواص مميزة من الله، أو من أي قوة خارقة كان لها تأثير مباشر في الجسد وفي تكوينه منذ البدء... إنها خواص معقّدة لا يمكن للطبيعة وحدها صناعتها، فهي تعابير عن تراكيب غاية في التعقيد بين الأنسجة، والأعصاب، والنفس، ومخفيات صعبة... من هنا، فالجسد وحده لا يمكنه أن يعيش قيد لحظات، من دون روح المشاركة مع تلك الخواص في مشروع لتحويل العالم، ولقد ساهم الجسد في تحويل العالم، وساهمت هيئة الجسد في تلك المهمة التي بدأت منذ أزمان لا يمكن تقديرها، إلا باستكشاف بقايا هياكل عظمية منتشرة في أماكن معينة من الأرض، ولعل من أبرز الوسائط الأساسية لمقومات الجسد: الرأس، العيون... الأيدى، والأرجل، والأصابع، الفم والأسنان، الأنف والآذان. أما أهم وسائط الكائنات الحية على وجه الأرض، فهو عضوها التناسلي، الذي من خلاله تستمر الحياة من خلال التخصيب لدى كل الكائنات الحية، بدءا من النبات وانتهاء بالإنسان. وكلها جعلها الدين من منجزات الله في كل الأديان السماوية بشكل خاص...

#### رابعا: البؤية الموسعة

يرى فرانك كولمان في «توماس هويز: الكتاب المقدس والحداثة»، أن الفلسفة هي الدين الحقيقى! وأن معظم الأديان، ترى في الهيئة أن تكون حاملة للروح، وتريدها كامنة في الأعماق، ويخشى منها الجميع... في حين أن الفلسفة، تريد إطلاقها، إن وجدت في أي جسم بشري أو غيره. إن الدين يمكنك أن تجده من خلال أن تفرض على جسدك أداء العبادات وأنواع الطقوس... ولماذا جسدك لا روحك؟ ذلك لأن الجسد حقيقة واضحة، لكن لا حقيقة واضحة عن الروح، إذ يمكنك أن تجد الجسد معك، تلمسه، وتوخزه، وتشعر بوجودك من خلاله، لكنك لا تجد الروح مطلقا؟ وعليه، فإن المعرفة تخالف الأديان السماوية التي ترى جميعها أن «الروح مستعدة لكن الجسد ضعيف»، على حد قول فرانك كولمان.

إن الفلسفة صاحبة صوتنا الحر في العودة إلى العالم الحقيقي الذي يدعمها حتى تجعلنا نستجيب للصوت الذي يفكر في معانى الجسد ويحميه من تهديد الغابات المطيرة، والحيتان، والأنهار، والطيور، والعواصف والأعاصير... ومن احتراق الطائرات، وصدام السيارات، ومن كل المهالك والكوارث التي نعايشها اليوم، بعد أن عاش الجسد «الإنساني» تحديات كبرى مع الأمراض، والطواعين، والكوارث، والمجاعات، والحروب في الماضي، وكل الانسحافات المادية. والواقع أن مثل هذا الكلام يشمل كل الذين يعيشون، وهم يواجهون جوامح الأرض، التي هي وطن لكل الأجساد، وهذا ما تصوره بونتي ميرلو من أركيولوجيا الشعارات الحقيقية لصوت الأرض التي لولا عمليات الطبيعة في دوراتها ومتغيراتها الكيميائية السريعة، لأصبحت أبشع مكان نتن في الوجود.

# خامسا : أركبولوجيا التفكير للجسد الإنساني

إن الموضوع الأساسي لكل من يفكر طويلا فيما يعرض من جسده على نفسه ومشاهده، وما يفكر فيه عقله، هو التساؤل المشروع، والحيوى، عن سحر كل من العقل البشري والجسد الإنساني، صحيح أن الجسد الإنساني هو الأرقى، والأجمل من بين كل الكائنات الحية والمتحركة على وجه الأرض، وأن الإنسان نجح منذ بدايات تفكيره الحضارى أن يصور وينحت ويرسم كل ما يعنني بأشكال الجسد في بلاد ما بين النهرين، ووصل الأمر إلى ذروته عند الآشوريين بنحت أجساد الثيران بأجنحة وجعلها برأس بشر، فلقد جمعوا في تفكيرهم بين جسد دابة، وأجنحة طائر، ورأس إنسان... ثم تقدم خطوات أكثر لكي يجد، ويكتشف، ما يساعد على تخليد الأجساد، وتحنيطها، وإبقائها شاخصة للعيان آلاف السنين، كما جرى في مصر القديمة... أما روما فهي في حد ذاتها متحف بديع يضم منحوتات الأجساد الإنسانية الذي يتفوق على أي مكان آخر، بجماليات الأجساد الإنسانية، وبمواضع مختلفة... إنها كلها عمليات استكشاف لعالم الأجساد الرائع... بعيدا عن البنية الداخلية، أو الأحشاء: أي عن الهياكل العظمية، والأنسجة، والعضلات، والأجهزة، والدم، والدهون، وعن وظائف جسم الإنسان الداخلية، بل وحتى عن عقله في غضون العصور التاريخية إبان الماضي السحيق، وبدأ الإنسان في أثناء العصور الوسطى، يتعرف على دنيا الأجساد، من خلال تشريحها لفهم وظائفها.. وهنا ساهم الأطباء والجراحون المسلمون في الانتقال من عنايتهم بجماليات الظاهرة الجسدية، إلى معرفتها من الداخل، وصولا إلى الأزمان المعاصرة التي تفوقت فيها السياقات العلمية، وعلوم التشريح، بتطورات مذهلة.

#### سادسا : سجال الأجيال

إننا اليوم نجانس، ولم نزل، بين العقل والجسد، ويحاول الإنسان أن يوفر معرضا فكريا مدهشا، قوامه البيئة الفريدة التي يمكن استخدامها، بوصفها حافزا للنقاش والحوار والجدل الفلسفي حول آلية تكوين كائن حي بجسد، وحيوية، وحركة من خلال الثورة الجينية، وأيضا، استباط الخلايا الجذعية. ويدور – اليوم – سجال فلسفي بين العلم والأخلاق، حول هذا «الموضوع» الخطير، خصوصا بين جيلين: جيل الأمس وجيل اليوم، وستكون مقاليد الأمور في يد جيل اليوم، بكل تأكيد، بشأن التزامهم بكثير من القضايا الأخلاقية لمجتمعنا الإنساني على وجه الأرض، وهم يخوضون في أعماق التطبيقات لأعلى ما وصلته التطورات الأخيرة في عمايات التشريح، والعلوم الفسيولوجية والوراثية الخلوية، إذ تعد قمة التكنولوجيات الماصرة. ويقدر ما يوجد من ممنوعات، أو موانع، وسواتر، وحدود في تكوينات، أو استحداث إنسان من

#### سابعا : اختفاء الرؤية العربية الإسلامية للأجساد

إن «فلسفة الهيئة» يعد علم العلوم، فهو تفكير مخيالي هائل، يحاول العلماء إجراء مزيد من التعليقات عليه، باستخدام كثير من العلوم المعاصرة، للوصول إلى نتائج غاية في التقدم، وإن «الموضوع» سيغدو حاسما لعالم الفلسفة مذ بدأ التفكير الفلسفي فيه إبان القرن الثامن عشر، كما يؤكد عدد من الدارسين الغربين ويجمعون، لكن يبدو لنا ذلك مع تجاهل مقصود لأفكار الفلاسفة العرب والمسلمين بشأن تصوراتهم وكتاباتهم وتأملاتهم في فلسفة الأجساد منذ أكثر من ألف سنة! ولعلهم هم أصحاب الفتح الحقيقي للتفكير الفلسفي في هذا الشأن... دعونا نسمع أبا العلاء المعرّي رهين الحبين، وهو يقول: خفف الوطع ما أطن اديم الأرض إلا من هذه الأجساد.

إن التغاضي الغربي، بشكل خاص، عن جذور التصورات الفلسفية لهذا الموضوع عند العرب والمسلمين، ليس له ما يبرره أبدا، إلا فقط إعطاء حق الاستكشاف لغيرهم... أي إعطاء الحق للأوروبيين الذين ما كانوا ليكونوا، لولا اطلاعهم وقراءاتهم للمخطوطات العربية النادرة، وما تضمنته من فلسفات، وأفكار جريئة، ووقوفهم على رؤوس الموضوعات الأساسية، بل وحتى على مضامين ما قدمته الحضارة العربية الإسلامية للبشرية جمعاء.

## فَلَسَفَةُ الْدِسَدُ وَالْتَفْكِيرُ الْإِنْسَانِيِّ (رَوِّيةُ عَرِييةً)



#### îlail : เอเอิเนิโก้

إن التعامل مع طبيعة هذه المسألة، ووفقا لرأي ديكارت التقليدي، فإن من الضروري فقط أن يكون الجسد من الممتلكات المادية، التي لها هيئة التمديد من الصغر إلى الكبر، وبأكثر من شكل، ثم هناك الموقف، والتوازن، والجاذبية، والحركة، والوزن... إلخ، ليست إلا «وجود وسائط» تكيف فيها الجسد مع طبيعة الأرض في هذا الكون الهائل. ونتيجة لذلك، فإن جميع الآثار الطبيعية ينبغي أن تجهز على أساس التغيرات التي تحدث في الشكل، وتحديد المواقع النسبية، والطلب إلى الهيئات، أو من أجزائها أن تعمل، وتفكر، وتجرب ضمن ميزة هذا النهج. إنه وفقا لأنصار فلسفة ديكارت، يتبين كم هو الفرق الواضح بين المادي من الظواهر الطبيعية، والمادية، والأسباب الخارجية، وبين المخفى من المادي، وغير المادي في بواطن الجسد. ولقد أعيد اكتشاف الإنسان، لأكثر من مرة، أخيرا وبوساطة الثورة الرقمية، فبدا واضحا أنه ليس هناك إنسان يشبه بالتمام إنسانا آخر، مهما بلغت درجة القرابة بين الاثنين، حتى التوائم، باستثناء إعادة استنساخ الإنسان، أو أي كائن، فتكون لدينا مجرد نسخ مكررة من الأصل! وبهذه الطريقة، فقط، أصبح من المكن فك الارتباط المادي بين الهيئات مغامضة الصفات، التي ورثتها البشرية، وعلومها، من منتجات عصر النهضة (الذي بدأه العرب والمسلمون) مع بعض جوانب الفلسفات القديمة التي استفاد منها فلاسفة، وأطباء، وكتاب فكر، كالرازي، وابن سينا، والجاحظ، والمعرى، وابن النفيس، وابن خلدون وغيرهم كثير.

# آلسعا: فلسفة الجسد الاستثنائية Newtonianism

إن رؤية الجسد تنطلق من منطلقين اثنين، أولهما: لاهوتى ديني، بأشكال دينية متباينة في وجهات النظر، والجسد بمنزلة آلية لأداء العبادات، وإقامة الشعائر، والطقوس... وإنه سليل «بنو» آدم وحواء. وثانيهما: فلسفى، يعتبر الجسد، ضمنا، مادة حيوية، وأنها تحمل جميع الصفات الطبيعية للهيئات الحية. وهكذا، ففي كل من المنطلقين، صيغة، لا تتلاقى مع الأخرى، لكنها فريدة من نوعها، خصوصا، بعد أن عرفت الخلايا الحية أن «فلسفة الجسد» هي من أهم موضوعات الإنسان الخفية، التي يتضمنها، التفكير الفلسفي في الجسد. إن كل اتباع الفلسفة المعاصرة، يخالفون الرؤية الدينية، وما تطرحه من التصميم الإلهي، لكنهم استمدوا أفكارهم من فلاسفة سابقين، كانوا يؤمنون بذلك التصميم، أمثال: فولتير، ووليم جاكوب، وسبينوزا وغيرهم... أولئك الذين كانوا - على سبيل المثال لا الحصر - الأكثر نشاطا في تعليل الأشياء، وقد أصروا على عجز البشر لاختراق إرادة الله، وذلك لاكتساب المعرفة النهائية من طبيعة المواد والهيئات. إن تلك الأشياء التي نجد فيها كينونتها في جميع الهيئات، خصوصا أن للجسد خصائص مذهلة قادرة على التوتر، والتغير، والتحول بفعل عوامل لم يكن يدركها السابقون، لكنها متغيرات الخلايا من تمدد، وصلابة، وخمول، وتنقل، ومؤثرات بيئية، ولون، وشكل، وجاذبية، وسحر، وجمال، وقبح، ودم، ودمع، ولعاب، وكل ما يفرزه الجسد من سوائل، أو غازات... إلخ.

وعليه، لا بد من الإيضاح أنه حتى في أوائل القرن الثامن عشر، لم يكن من الواضح، ما إذا كان الجذب للأجساد، والأشياء، متأصلا بنشاط من حيث المبدأ للمسألة، ولم يقتنع الناس بالجاذبية إلا بشق الأنفس، لأن رؤية الماضين لا تقر بمثل قوانين نيوتن... إنهم، كانوا يؤمنون جميعا بما توارثوه عن هذه الأرض والشمس والقمر... ولم يُعرف قانون الجاذبية إلا بعد أن اتسع مدى الرؤية عن الكون بعيدا عن فكرة السماء. لقد بقيت المسألة حتى اليوم مثيرة لقلق ملايين الناس الذين يقلقهم من غامض الصفات، وهو المنفي من فاسفة ديكارت بفضل تطور التفكير الفلسفي.

# عاشرا: تفسيرات جوه مكنويل بشأه الفلسفة النيوتينية

## (Newtonians فلسفة إسحة نيوتنه)

جون مكدويل، هو الأكثر نفوذا وفاعلية في مقالاته التي تتضمن تفسير أرسطو وأفلاطون والكتابات الأخلاقية، إنه يقدم الفلسفة الأخلاقية، في المسائل التي تنشأ عن انعكاس على التقليد اليوناني، والتي اهتم بها الفيلسوف النمساوي لودفك ويتجينستاين-Ludwig Wittgen في فلسفته التي اقترنت باسمه wittengensteinian ، والأفكار الملازمة للإنسان حول الجسد، والتكوين الحيوي، والقضايا المركزية لفلسفة العقل. لقد قدم الأفكار وأعاد صياغتها فلسفيا بشكل يستوعبه الجميع، بعد أن كانت الفلسفة مجموعة مغاليق صعبة لا يمكن اخترافها بسهولة ... كما أن مكدويل قد قرب الرؤية، لمسافات كبيرة، بعد أن كانت بطيئة في سيرورتها على كل من قبول الإنسان واقتناعاته ... بصدد ليس النفس وما تحمله من تعقيدات، بل الجسد وما يتسم به من تشابكات لا أول لها ولا آخر.

## 3 - الجيس: بؤية معاصبة: فسيولوجيا للحقيقة

#### أولا: أسئلة فلسفية

يعد هذا «الموضوع» واسع النطاق، من أهم ما توصل إليه العالم بصدد مكونات الجسد.. والرؤية، وأن أسئلته، هي واحدة من أجرأ ما

قدم حتى اليوم في علم الأعصاب... وهي أسئلة تواجه مشكلة فلسفية قديمة، تقول: هل يمكن أن نعرف العالم، كما هو فعلا، من خلال مكونات الإنسان نفسه؟ واستنادا إلى النتائج العلمية التي تم التوصل إليها، فقد بدت استفزازية وجديدة، وهي تدور حول علم النفس الفسيولوجي للإدراك، والحكم بين كل من الإنسان والقرود nonhuman، وأيضا الذهاب في حفريات علمية في التاريخ الثقافي، ويعتبر جان بير جانكس أشهر من عالج هذا «الموضوع» من خلال

حجج قوية لواقع التقدم العلمي، ويذهب إلى القول إن الجسد هو ميدان حقيقي لفسيولوجيا حقيقية، وهو يشكل أساسا لحياة متماسكة، وأن أي رؤى جديدة، في هذا المجال، تغني النظرية العالمية لحقوق الإنسان. وكما يقول جان بول سارتر: الجسد مجموعة قضبان متجددة عضويا إلى ما لا نهاية.

### ثانيا: رؤية الأحم

إن مع بداية التفكير الفلسفي، تبدو المسائل الخاصة، بهيئة الإنسان الجسدية بسيطة من رؤية الأحمر، هذا اللون الذي يثير كل الفزع، إذ يقترن بالدم، ومن دون الدم لا حياة لأي جسد حي... إن رؤية الأحمر لا تزعزع قيمة الجسد، الذي يعتبر أحد أبرز المكونات المعقدة في الوجود... إن الدم/ البلازما ما هو إلا مادة حيوية تطورت مع تطور الخلايا... ونحن اليوم نمتلك الوعي أن الجسد، بلا السائل الأحمر، لا يعنى شيئًا بالمعنى التطوري. لكن يتساءل نيكولاس همفري: لماذا كان لونه أحمر قانيا؟ لماذا لم يتخذ له أي لون آخر من الألوان التي نعرفها؟ لا حقيقة تذكر بشأن هذا السؤال! لكن منذ بدء الإنسان وأحاسيسه تهرع من الدم الأحمر، وهو مكروه جدا، علما أنه الأساس الذي يديم الحياة في الأبدان، ويمنحها مزاياها وتطوراتها، للتعبير عن الوعي بهذا الوجود، إنه الوعى بالذات الذي يوصلنا إلى الوعى بالموضوع، ورؤية الأحمر للمسارات «الصعبة» التي ينبغي أن يدركها الوعي، بالتفكير مليا في المصدر، وتتبع تطورها حتى إن كان غاية في القسوة، ومنتهى البشاعة. هنا تأتى معرفة الذات، مهما بلغ الامتعاض والاستياء، فإن معرفة الذات لا تخدم مستوى الشعور لهذا الجسد أو ذاك بقدر ما تعرض المعايير الأساسية لطبيعة الفكر الجمعي أولا بعد مراحل من التفكير الأحادي أو الفردي. إن مجرد التفكير - وفق رؤية جنيفر هورنسباي - هو عرض لمناقشات تفصيلية لعلم الوجود، وقد شبهت جسد الإنسان بوكالة، صاحبها هو الذي يفقرها ويغنيها ... ينيمها ويوقظها ... يفرغها ويمليها .. إنه تفسير سيكولوجي يومي للإنسان، بل وتصل درجة العلاقة بين الجسد وصاحبه إلى أقصى درجات التناغم، بتأسيس علاقة صداقة دائمة، ويكون معها غاية في اللطف... وبعكس ذلك فإن أي إهانة للجسد من قبل صاحبه، وأى احتقار له وأى ضرب له وأي إيذاء له يعد جريمة نكراء لا تغتفر... إن أصغر الحشرات في الوجود تبتغي النجاة، كي لا تؤذي أي جزء فيها ... فهل بعقل أن يكون الإنسان غبيا إلى درجة إيذاء نفسه وذاته إيذاء قد يصل إلى درجة العزلة والانكفاء، أو البكاء والنحيب، أو اللطم والتطبير، أو الحرق بالنار... إلخ ؟ إن الجسد يطالب بعناية فائقة، واستجمام، وحماية، وجمالية، وراحة، وحيوية، واسترخاء.

إن مجموعة تساؤلات عن موضوع «العقل مكان في الطبيعة» تطالبنا بأجوبة تقول، أو تحكى قصة موقف معين في فلسفة العقل، وليس هناك أجمل من السذاجة الطبيعية، في جعل العقل محتبسا، وهو الذي يعطى أوامره إلى كل جزء من أجزاء الجسم.

#### عالہ الفکر 1 امید 1 امید 37 ایرہ -ہونیو 2009

#### ثالثًا: العقل والحسد

إن العلاقة بين العقل والجسد والنفس وما الذي يجعلها جميعا مثار تساؤلات لا تنتهي أبدا... تبقينا متحفزين دوما من أجل الوقوف على حقائق عن أهم ما يعنينا... لقد تمت مناقشة الإنسان لنفسه في حوار وتفكير مع الذات بشأن هذا «الموضوع» منذ آلاف السنين، ووجد كم هي المسألة معقدة من أي وقت مضى... ويبدو واضحا أن عوامل كثيرة، قد سحبت تفكير الإنسان من طبيعته إلى أمور أخرى، وجعلته أسيرا لها، أو صنما في معبدها... إن جسد الإنسان من طبيعته إلى أمور أخرى، وجعلته أسيرا لها، أو صنما في معبدها... إن والحروب، والآلام، والجوع، والفيضائات، والأعاصير... إلخ، وبقي يتطور في هيئته، وشكله، ولونه، وأعضائه ومكوناته البيولوجية ... وبقي الإنسان من طرفه، يهتم بجسده ويخشى عليه ويحميه، ويقوم بتنظيفه... ويغرج دوما على العالم بهيئة ساحرة إن استطاع. ويبقى المقياس طبيعيا وحضاريا في آن واحد... فالأفمى مثلا تغير جلدها من آن إلى آخر، والقطة تصرف الساعات الطوال في تنظيف شعرها وصقله... وهكذا الأمر بالنسبة إلى حيوانات أخرى، وتجد الإنسان بطبيعته يحاول الاغتسال ما استطاع إلى ذلك سبيلا... لكنه قد يسيء إلى جسده، فيبقيه يه بقيلة إن الإنسان قد يخفق في الطبيعة، ويبقى بدائيا أيضا من دون أي نـــزوع حضارى بذكر.

# بايعا: الإنسان... حوار داخلي مستمر

الإنسان دوما في حوار بينه وبين نفسه حول من يحكم؟ العقل يحكم الهيئة أم العكس هو الصحيح؟ وقد انضم الفلاسفة إلى هذا الخلاف الذي يأخذ له عدة أبعاد غاية في الانساع، سواء باتخاذ موقف واحد أو آخر، أو عدة مواقف. وعليه، فلقد أطلقوا على أنفسهم جسديين وروحيين، أو ماديين ومثاليين... إن الحجج بقيت مطروحة من دون أي جواب حاسم، فالعقل له ما يجعله يؤمن بما يسمع ويرى، والمشاعر لها ما يجعلها تؤمن بما تحس وتشعر! والسؤال مازال وسيبقى، كما يبدو، عويصا، نتيجة هذا التجاذب غير المستقر بين صرورتين أساسيتين لا يمكنهما الانفصام ولا تستطيعا التمرد، فكل منهما ملتصق بالأخر... إنه الصراع بين التفكير وبين المشاعر، أو بين العلم والإيمان... أو سمها ما شئت من تجاذبات قوتين أساسيتين. ويؤمن الفلاسفة الجدد بأن التفكير العلمي هو الذي سيكسب الجولة في النهاية، أساسيتين الميرطر العلم على واقع كل الحياة، ولا يعطي لبعض الخياليين أي دور كي يتحكموا بمشاعر الناس وعواطفهم تحت أي مسميات، وسيكون الجسد تحت رحمة العقل، حتى إن كان العل جزءا من هذا الجسد... لكن ماذا يمكن هله اليوم؟

#### خامسا: علم النفس الفيدي

إن علم النفس الفردي ربما قد يعطي بعض المساعدة من أجل التوصل إلى حل، فالفردية في علم النفس تمنح الإنسان حقا، كي يكون، في مواجهة التفاعلات الحية في كل من جسده وعقله، وإن أحد أبرز ما يطالب به عن جسده وعقله، هنا، هو أن يعامل الأول بمنطق الثاني، بعيدا عن أي عاطفة، أو أي خوف، أو أي مؤثرات تربوية أو بيئية ... ليكون قرار الإنسان فرديا بينه وبين نفسه من دون أي تدخلات، أو وصايا، وعليه، فإن من المؤكد نظريا أن تتمو علاقة انسجام جديدة من خلال التجرية، بل يستوجب، بالتأكيد، أن تصمد أمام اختبار التطبيق. إن النتيجة ستكون في النهاية قائلة: إننا نعيش بين هذه التفاعلات، وعلينا أن نعترف بأن أقوى تحد لإيجاد الحق، يكمن في وجهة النظر العقلية.

إن النتائج التي توصل إليها علم النفس الفردي، قد أزالت كثيرا من التوتر في معالجة هذه المشكلة. إنه لم يعد يبقى أمامنا الاستفهام بسذاجة: «إما ... وإما ...» ونحن نرى أن كلا من الهيئة (الجسد) مجرد مادة عضوية مصيرها العدم بعد موتها وتفسخ خلاياها، بل اعتبارها الهيئة (الجسد) مجرد مادة عضوية مصيرها العدم بعد موتها وتفسخ خلاياها، بل اعتبارها أسمى ما تعبر عنه الحياة تعبيرا خصبا، بل إنها أجزاء من الحياة بأكملها. ولا يمكننا أن ندرك ذلك إلا بعد أن نبدأ في فهم العلاقات المتبادلة بين كل الأجزاء المتشاطرة، والمتلاحمة في هذا كله. إن حياة الإنسان نفسها ما هي إلا انتقال عابر من أصل الحياة كلها، وأنها لن تكون كافية بالنسبة إلى ما جرى من تطور منهل في الهيئة وحدها. إنها ليس جسد إنسان أو حيوان مثلا، بل لنأخذ أي نبات من هذه الطبيعة، ونبدأ مع الغرس الأول، وأين تكمن جدور نبات معين... وأن يبتى بهيئته في مكان واحد ولا يستطيع الانتقال من مكان إلى مكان، أي أنه جسد كامن يتحرك في التراب وفي مكان واحد.

#### سادسا: العقل...أداة السطبة

هذا التنبؤ الفلسفي للجسد (الهيئة) باتجاه الحركة، هو المبدأ الأساسي للعقل. ويمكننا أن نفهم مزيدا من المخفيات من خلال إدامة التساؤل القائل: كيف يحكم العقل الهيئة (أي الجسد)؟ وما الهدف الذي حدده العقل من خلال التفكير الخصب لحركات الجسد من خلال الجمصاب؟ إن أي حركة هي صنع قرار في العقل حتى إن كانت تلقائية غرست نفسها في الأعصاب؟ إن أي حركة هي حركة عشوائية، من لحظة إلى أخرى، لن يكون كافيا. اللاوعي الباطن. إن مجرد الشروع في حركة عشوائية، من لحظة إلى أخرى، لن يكون كافيا. إن معنى ذلك لا يفسر إلا بانصياع الجسد كله لأوامر العقل، عند كل الكائنات الحية ... وهنا يمكن المفاضلة بين عقل وآخر بالنسبة إلى تلك الكائنات، حيث إن وظيفة العقل جد ضرورية لتحديد أي وجهة نحو الحركة التي يتعين القيام بها من قبل أي جزء من أجزاء الجسد... وعليه فإن العقل هو الذي يتحكم في الموقف من الحياة، وفي الوقت نفسه، فإن هيئة الجسد هي التي تؤثر في الاعتبار، وهي الجهة التي يجب أن يتم نقلها من عضو إلى آخر... ويمكن

للمقل أن يحرك الجسم، وفقا للإمكانات التي تمتلكها هيئة الأعضاء، والتي يشعر الإنسان من خلالها بالشهوة، والمتعة، والحركة، والسمع، والقول، والتنفس، والنوم، والمشي، والجلوس... إلخ، ضمن القيود التي تفرضها الأرض وجاذبيتها على كل الأشياء في هذه الدنيا ... فالإنسان له جسد من نوع آخر في الفضاء، أو على سطح القمر، أو على أي كوكب آخر غير الأرض... وسيشعر بأن جسده قد تغير تغيرا كاملا عند خروجه من مجال الجاذبية الأرضية.

# سابعا: الذُكُوروالإناث

يكاد عدد من الفلاسفة والأطباء يجمع على أن الذكور هم أكثر انخراطا في الحركة، من أي فئة أخرى من الكائنات التي قد لا تتحرك إلا في مزيد من السبل والأساليب – وهنا سر التباين بين الذكور والإناث – إذ يبدو ذلك من خلال طبيعة الحركات المعقدة لجسد هذا عن جسد تلك، ويتضح من خلال الأيدي وما ينمو فيها من عضلات، أو حتى مجال قوة، وأنها أيضا أكثر قدرة، من خلال تحركاتهم في الزمان والمكان... وهذا ما وجدناه في الإنسان لكون النكور هم صناع التاريخ أكثر من الإناث، سواء في بناء الدول، وإشعال الحروب، وأساليب القتال، وفنون البناء ومن قبلها الصيد، واقتحام البحر، وتسلق الجبال، وقبول التحديات الخارجية، والانتقال من البيئة المحيطة بهم إلى بيئات أخرى. هنا، ينبغي أن نتوقع، إذن، أن الخارجية، والنتو في هذا الموضوع، من شأنه أن يكون من أكثر الموضوعات تقدما في العقل البشري. إن الذكورة ممثلة في الرجل عند الإنسان، من شأنها أن تعطي أوضح دليل على وجود هدف يسعى جاهدا إلى الوصول إليه مؤملا تحسينا لكامل الموقف، فيما يتعلق بما يقوم وضع جسمه كله فيه.

## ثامنا : حتمية المزاوجة

إن جميع الحركات والتعابير الجسدية يجب أن تكون منسقة، وتتحول إلى وحدة عملية، أو أشكال جمائية، وأن العقل مضطر إلى وضع ذلك موضع الخطة والتنفيذ، كما لو كان من أجل تحقيق الهدف النهائي المثالي. إنها مزاوجة ذكية بين الجسد والتفكير... ودوما ما يكون مالك الجسد معجبا بجسده وحريصا عليه، وهذا يبدو عند الإناث أكثر مما نجده عند الذكور... والجسد معجبا بجسده وحريصا عليه، وهذا يبدو عند الإناث أكثر مما نجده عند الذكور ... كل واحد منهما ... فالإناث تعد أجسادها حرثا للذكور من أجل تجديد السلالة البشرية... كل واحد منهما ... فالإناث تعد أجسادها حرثا للذكور من أجل تجديد السلالة البشرية... وهكذا، بالنسبة إلى كل الكائنات الحية، بل ويعتبر الجسد لكل من الاثنين، مثار متعة وهوى... والجسد ينتظر من صاحبه ممارسة، وتدريبا، وحركة، ونظافة، أي ما يصطلح عليه بـ «العناية ويحرص الذاتية»، ويضاف عليها، المالجة عند الكبر... إن ذلك كله يحافظ عليه بشكل مثالي، ويحرص على وجوده حيا في ظاهره كالجلد مثلا، أو في بواطنه كالأحشاء... هنا ينفع التلازم من أجل ألا يصيب الجسد أي أثم، أو كدر، أو أي نقص للمناعة المكتسبة.

#### تاسعاً : فلسفة الفيزياء الجسية

منذ الأيام الأولى من بدء الحياة على وجه الأرض، وحتى الآن، فإن ثمة تطورا في الهيئة الجسدية، ومن دون انقطاع أبدا حتى ستصل يوما إلى أوضاع لا يمكن التكهن بها أبدا، ويؤكد كثير من علماء الأجنة والبيولوجي، أن التطور الجسدي يسير بطيئا بشكل غير منظور، لكنه يتحرك مع كل ثانية تمر من الزمن… إن هذه الشراكة للنمو البشري، أو النمو الطبيعي لبقية الكثانات الحية، قد أعطت العقل فرصا ثمينة في التوصل إلى ما لا يمكن التوصل إليه بسهولة، خصوصا، بصدد التنمية المستديمة وعملية تطور الأجساد… علما أن ليس هناك افتراقات كبيرة في الاجهزة والأعضاء، بقدر ما يكمن التباين الهائل، بين جسد بشري وآخر في الشكل، واللون، والشعر، والأصابع، والأظافر، والجمجمة، والسحنة، والعيون، والأنف، والأسنان، والبشرة… إلخ.

إن كلا من الجسد والعقل، يشتركان في عملية التشغيل، وقد وصفت العملية كالسيارة، إذ إن كل ما في الجسد مستعد لتلقي الأوامر من الرأس، للتنفيذ مباشرة... ومع مرور ملايين السنين، أصبحت بعض الافعال انعكاسية بالورائة... أو يتمرس عليها الجسد منذ طفولة الإنسان ليضمن سلامته، بل إن بعض الانفعالات، قد تحدث من دون سابق إنذار في الجسد كالخوف، والارتجاف، والمتعة، والراحة، والهيجان، والجوع، وذرف الدموع... إلخ، وهي انفعالات قد نجدها عند كثير من الحيوانات أيضا، إذ لا يمكن أن يحتكرها الإنسان وحده فقط....

كما يتضع أيضا فعل الحركة، ورد الفعل عليها، سواء في العيون، أو اللسان، أو انشداد عضلات الوجه... إنك تستطيع أن تجد قراءة كاملة من تعابير الوجه مثلا، والتي لا يستطيع علم النفس، العمل من دونها، أو ما يسمى اليوم بعلم الاعتبار، ويتناول حقا، معنى المشاركة في علم النفس، العمل من دونها، أو ما يسمى اليوم بعلم الاعتبار، ويتناول حقا، معنى المشاركة في التعبير عن كل الذي يبديه الإنسان على وجهه، أو ما يخفيه في صدره. الإنسان يخشى على نفسه، وبالأساس، على جسده من أي كارثة، أو نكبة، أو حادثة... إنه يريد أن ينقذ نفسه وجسده وأقرب المقريين إليه من أي حادث مؤلم، أو بسيط... إنه يصيبه الرعب من أي حركة يشعر بأنها تهدد أمن جسده كي تؤله، أو تجرحه، أو تكسر عظامه، أو حتى تميته، وتقضي عليه... إن كل التغييرات والمفاجئات قد يحسب الإنسان لها حسابا... إنه يظن الظنون... إنه يطلق العنان لكل التصورات... إنه يثيره القلق، أو تنتابه الهواجس.. إنه قد يعبر، أو قد يكتم... إنه ينطلق فجأة ليعبر. فيها عن تخوفاته ودعائه... إنه قد يصلي من أجل الحياة... إنه يكره المرض، ويمقت الموت، ويتطير من سماع الأمراض الخطيرة... إنه يتعلق بكل ما يساعده على أن ينقذ نفسه وجسده من أي سوء... إنه يخشى على جسده من الحشرات، ولدغات العقارب أن ينقذ نفسه، قد تعمل بشكل كامل، بناء على الضرورات التى يراها كل إنسان لحماية جسده... من ينتحر هو من تملكه اليأس من

الحياة سيكولوجيا ... من يقتل نفسه في سبيل هدف ما إنما يتطلع إلى بلوغ هدف يعتبره أهم من حياته وجسده وكيانه كله ... أو أن يجد في العدم راحة أبدية له ... وللانتحار، فلسفة مبسطة تتعلق بقتل الإنسان لجسده وإنهاء وجوده نهائيا ... والانتحار قد يكون سريعا وقد يكون بطيئا، لكنه قرار الإنسان بإعدام نفسه .

## عاشرا: الفيزياء الجنسية

أما الفيزياء الجنسية بين الذكر والأنثى فهي عملية جسدية، تشترك فيها كل الأعصاب دفعة واحدة... والجهازان التناسليان لدى كل من الذكر والأنثى قد تلاءما بشكل باتا يشكلان غاية ووسيلة معا من أجل أمرين اثنين، أولهما: المتعة الجسدية (التي يضيف إليها البعض بالروحية) التي تصل إلى ذروة ما لدى الإنسان من أخذ وعطاء وبهجة، وثانيهما: سريان تشعب السلالات منذ بدء التكوين الحيوى، حتى اليوم، لكل الكائنات الحية، وبطرق ووسائل مختلفة. إن مواجهة النوعين: الذكر والأنثى وتلاقيهما واتصالهما، أحدهما مع الآخر، بكل ما لتلك العلاقة الجسدية من معان، هي التي قد حددت باللقاء العابر، أو المعاشرة المشتركة، أو الزواج الدائم... إلخ. وكل نوع من هذا الانسجام، هو بمعنى «التساكن» بين جسدين مختلفين بأعضائهما التناسلية فسيولوجيا وجيولوجيا. وعليه، ومهما بلغت درجة التمازج بين الاثنين: الذكر والأنثى، غير أن ثمة تباعدا في طبيعة متعة كل واحد منهما، فلا الذكر يدرك ما لدى قرينته، أو عشيقته من متعة، ولا هي مدركة لطبيعة متعته معها... أما المثليون عند الذكور، أو الإناث، فإنهم يعانون خللا، أو مرضا ما يلازمهم طويلا، إذ يشعرون بمتعتهم مع أمثالهم، وهذا استثناء في التفاعلات الجسدية. وهنا، قد تكون العملية منفرة من قبل الطبيعة، أو الدين، لكن الفلسفة وعلوم النفس والاجتماع تتقبل ذلك، لكونها تدرك أسباب ذلك عند من هم شواذ جنسيا على الرغم من أجسادهم الطبيعية. إن عالم الجنس والحب والعشق يعطى شهادة مماثلة للفيزياء الجنسية. إن الأجساد تعبر عن نفسها حتى في تمايلها، أو في مشيها، أو في رقصاتها واهتزازاتها... إنها تعلن من دون أي أصوات، أو أي خطاب عن تعابير كاملة وعن لغة كاملة تتلاعب بالمشاعر والأحاسيس... وربما كانت الأجساد مثيرة إلى درجة الهيجان. أو ربما حدث العكس، بحيث لا يعبر الإنسان عن أي مشاعر إزاء الأجساد ... فريما كان هناك البرود الجنسى أو الانحرافات.

# 4 - الجسد في الثقافة العربية أولا: اختفاء المعاني المعاصرة

يبدو لي، أن ليس هناك أي معنى فلسفي محدد لمفهوم الجسد في الثقافة العربية، أو التفكير العربي باستثناء ما يتداوله الناس من

تراثهم وتقاليدهم ومجريات حياتهم... على الرغم من أن الكلاسيكيين القدماء في كل من العراق ومصر – مثلا – كانت لهم طقوسهم، ومنحوتاتهم، وأفكارهم، وفاسفاتهم المتوعة عن

### فلسفة البسد والتفكير الانسانة (رؤية عربية)

الجسد... فالجسد في العراق القديم، إنما يمثل قمة التناقض الصارخ بين الاهتمام به، بل وذروة الحياة ليس عند الإنسان فقط، بل حتى عند الحيوانات التي صرف الإنسان دهورا طويلة في الاهتمام بها، ويبرسوماتها، ومنعوتات أجسادها... رؤوسها، وجنوعها، وأجنعتها، وقوائمها... وبين بشاعات تاريخ الدول الإمبراطورية القديمة، وما فعل بالأجساد، خصوصا في الإمبراطوريتين البابلية والأشورية... بل ووصل الأمر، إلى أن يكون الجسد موضوعا حيويا في تناقضات الحياة لا بعد الموت، وهنا نقطة الخلاف التي يبتعد فيها العراقيون القدماء عن قدماء المصريين، الذين آمنوا بالجسد ويخلوده بعد الموت، هناهما ونصبوا فوقه الأهرامات... من هنا نستجلي الفرق الشاسع بين العقليتين، العراقية والمصرية، منذ العصور الغابرة في تاريخ الشرق الأوسط.

# ثانيا: التناقض بيه الإبداع والتوحش

تبدو الصورة التاريخية واضحة تمام الوضوح، على الرغم من كل التناقضات العربية، بين الحياة والموت، وبين الإبداع والتوحش... إن أجساد العراقيين القدماء – مثلا – لها قوتها وحيويتها في الحياة، بل إن الإنسان في العراق عاش أحقابا طويلة، وهو يبحث عن سر للظود في الحياة، كما يتبين ذلك في نصوص ملحمة جلجامش الشهيرة... بمعنى أن الانسان، أحب الحياة، وعشق رموزها ... ولعل الجسد في حد ذاته، أهم رموزها، وهنا يفترق العراق الحضاري عن العراق السياسي منذ القدم... إن الجسد العراقي، موضوع غاية في الأهمية لدى العراقين المتحضرين، بل والجسد في أقصى غايات طهره من خلال لكن ثمة تناقضا صارخا بين عشق العراقيين للأجساد والاعتناء بها والترميز إليها ثم غسلها وتطهيرها وهم في أقصى درجات التحضر الإنساني... وبين مشروعات قتل غسلها وتطهيرها وهم في أقصى درجات التحضر الإنساني... وبين مشروعات قتل الأجساد، وتشويهها، والتمثيل بها، ورخص بضاعتها، والمتاجرة بها في أسواق النخاسة على امتداد العصور الوسطى، بل وسحلها وتقطيعها وجز رقابها، وهم في أقصى حالات التوحش السياسي في العصر الحديث والتاريخ الماصر!

### ثالثا: الخبوج منه التاريخ

إن ثقافة مثل هذه تحمل سمات أحقاب طوال، لا يمكن تخيل ما الذي نستكشفه من أحداث ووقائع غياية في الشراسة على امتداد تاريخ العرب والمسلمين السياسي المضمخ بالدماء والمتشرب بالترسبات... بل إن سمات تلك الأحداث والوقائع تبدو في الذهنية العربية اليوم، بل وحتى في اللاوعي الجمعي، مجرد حالات طبيعية، في حين أنها تعني حالات مرضية، لا يمكن البقاء في إطار رضاها المقنع بالأكاذيب والتفاهات والخرافات والأساطير... ولعل الجسد هو الوحيد الذي تعرض في الثقافة السياسية العربية إلى التعذيب بشتى صنوف الوسائل المؤلمة، سواء الانتزاع اعترافات أو الأخذ ثارات، أو لتصفية علاقات، أو للتلذذ بالمشاهد والآلام المبرحة... إن ثقافة الجسد عند العرب ثقافة متنوعة بين المستويات الاجتماعية، لكن بقيت في تفكيرنا العربي من القضايا المسكوت عنها دهرا طويلا.

### بابعا: هنا من تطهير لتقافتنا العربية؟

لم نتوقف أبدا سواء في مرحلة الإعلام المرئى والفضائي على دعوات صريحة وقوية تطالب بتطهير ثقافتنا العربية الآثمة من تلك الشراسة التاريخية التي تعرضت لها أجساد مثقفين كبار، أو سياسيين مناضلين لهم أدوارهم الوطنية... أو صغار الأطفال، أو نسوة وشيوخ ذهبوا ضحايا حروب، أو اعتقالات، أو عذابات، أو انفجارات، أو سجون... إلخ، بل وغدا مصطلح «التصفية الجسدية» مشاعا في ثقافة الأحزاب الثورية العربية صاحبة مبادئ العنف الثوري، من دون أي إحساس بالخيبة، أو بالذنب، ومن دون أي وازع أخلاقي يوقف مهزلة التاريخ... إن هذا المصطلح ليس عربيا في حد ذاته، بل استُعير من ثقافات ثورية راديكالية دموية، قالت بـ «العنف الثوري»، وقالت بـ «التصفية الجسدية»! لقد عاش عقلاء وأحرار في عدة بلدان عربية لا يرضون عن تلك الممارسات الدموية ضد أجساد البشر، وقد امتلكوا الوعى بما كانت عليه الأحوال، لكن الخوف كان يرافق الصوت ليبقيه مكتوما حتى الموت... وبموضوع الجسد، ومن دون طرحه على أصعدة عدة في الأدبيات المعاصرة وما نشر من شدرات في هذا الباب، فهو قليل جدا مقارنة بما حدث في تاريخنا العربي والإسلامي الطويل... صحيح أن الجسد لم يكن محورا للتفكير، لكنه الوسيلة الأسهل، لتبرير كل المصالح الشخصية والفئوية والسياسية ... بل إن ما يتوافر من مراجع لا تعتني بالجسد أبدا في فلسفاتها، جعلت الإنسان في منطقتنا، وبالذات مجتمعاتنا، بعيدا عن التسامي، إنه بدلا من أن يجعل الجسد أداة حيوية للحياة والإبداع والطهر والجمال... جعله أداة للسجن والاعتقال والإعدام والقتل والتقطيع والسحل... إلخ.

# خامسا: الذاكرة التاريخية الصعبة

ثمة أسئلة مثيرة تقول: لماذا قتل أشهر الكتاب والمفكرين إبان العصر العباسي - مثلا - وها هو ذا ابن المقفع، إذ كان قد قتل فتلة شنيعة بوضع جسده عاريا على مسامير حادة في تنور، وبعد أن نزف طويلا، أوقدوا التنور ليسجر حيالا أهذه مكافأة المثقف عالي المستوى في الحياة العربية؟ وذاك الملك الصالح الذي أتوا به عاريا ليدهنوا جسده بالسمن والعسل، ويتركوه مربوطا على عمود في قلب الصحراء تحت شمس منتصف شهر يوليو، حتى تجتمع عليه الحشرات والنباب لتأكله وهو حيا وذاك الوالي العثماني علي باشا إبان القرن الثامن عشر الذي سام أهل الولاية بعنجهيته وسطوته، فثاروا عليه وربطوا رجله بحبال وجروه حيا في أزقة المدينة حتى فارق الحياة ... وهذا الأمير عبدالإله الذي حكم العراق وكان وصيا على عرش المدينة حتى فارق الحياة ... وهذا الأمير عبدالإله الذي حكم العراق وكان وصيا على عرش

### فلسفة الدسد والتفكير الانسانة (رؤية عريية)

الملك فيصل الثاني للفترة 1939 - 1952 سحبوا جثته ليسحلوه في شوارع بغداد عاريا، ثم يعلقوه على الشرفات ويقطعوه إربا إربا... ليصبح الجسيد شكلا مقرزا أمام الجماهيير المحتشدة التي تصفق وتزغرد، ولم أجد حتى يومنا هذا رؤية جماعية مخالفة تدين هذا الفعل! وما حدث لصاحبه نوري السعيد رئيس الوزراء ألعن وأقسى وأمرُّ عندما جعلوا السيارات تمر فوق جسده بعد سحله لتدق عظامه دقاا وأمثلة لا تعد ولا تحصى... وما نجده من قطع الرؤوس علنا أمام العالم كله نساء ورجالا ... وحتى صور اليوم البشعة في العديد من الافطار لا يمكن أن يتقبلها أي عقل... هنا، هل يمكننا أن نكتفي بسرد الأمثلة والنماذج التاريخية والماصرة من دون التعمق طويلا في فلسفة هذا التوحش الاجتماعي، وهذه العدمية لكل مقاييس الحياة وانعدام الأخلاق؟ بل إن السكوت سيجعل هذه الأمراض الاجتماعية أوبئة تاريخية ليس لحاضرنا، بل لكل مستقبل العرب والمسلمين الذين طالمًا تشدقنا بحضاراتهم... فلا يمكن أن نشهد التضادات بمثل هذا التنافر! بل ليبدو الأمر كما لو أننا نعيش - حقا -حياة الغاب... وحتى حياة الغاب، بل أي جنس، لا يمكن أن يكون ضد بني جنسه... إن الجسد لبيدو بلا ثقافة عند العرب، وإن العرب والمسلمين لا يمكن اعتبارهم كلهم يحملون هذا الوباء، يل إن هناك من الأطياف الجميلة المسالمة التي تتطهر بإكرام، ليس روحها فقط، بل حتى جسدها. إن ثمة تخريجا لكل التوحش الإنساني، وما تفعله بالأجساد، ذلك أن الأمر لا يقتصر على العرب والمسلمين وحدهم... فتواريخ المجتمعات والأمم الاخرى قد شهدت توحشا وأفعالا لا يمكن أن يصنعها بشر في الدنيا. إن من قتل، وسحق، وعذَّب، وأوذي، وحرق، وقطعت أوصاله وهو حي... أو دقت عظامه، أو خرمت أقفيته بالخوازيق، أو دق عنقه بالمقصلة، أو بحد السكين والسيف... أو رمى به في أقفاص مملوءة بالوحوش أو الكلاب الجائعة... كلها أفعال إنسان «لا إنسانية» بحق الإنسان، تمرس على فعلها الإنسان في كل بيئات الأرض... فالشكلة، لا يمكن حصرها عند عرب ومسلمين فقطا

## 5 - المخرجات الفلسفية الذة الفلسفية

### 1 - الموضوع في نحيبوبة

والإسلامية... ألا يترك المشهد الأخير ناقصاً بانتظاره؟ كيف يمكن أن يقال: الجسد العربي الآن؟ أين تجده، معبرا عنه؟ ألم يحن الوقت لأن يقول أحدنا «أنا»، ويقصد بها ذاته التي هي أولا وقبل كل شيء جسده الذي يطل به ومن خلاله على العالم، ولا يمكن للآخرين أن يلتقوه إلا متلبسا به؟ تتاتى الإجابة عن هذا التساؤل من خلال تفكير مخالف قليلا عما هو مالوف، ذلك أن علاقة الإنسان بجسده في أساسها تتم عبر مفهوم ثقافي اجتماعي، يختلف من بيئة

السؤال الآن: غياب الجسد بأسئلته عن مسرح الثقافة العربية

عربية إلى أخرى، ومن عصر زمني إلى آخر، إذ إن الجسد هو الهيئة التي تحدد هوية الإنسان، وهو المهيئة التي تحدد هوية الإنسان، وهو الموقع الصغير الذي يربط الإنسان بالموقع الأكبر، وإذا كان الجسد هو الأصغر، فإن الكون هو الأكبر، كما أن حركة الجسد وقدراته الحيوية، وطهارته في الموقع، بمنزلة تعبير رمزي يختزل حركة الزمان الكوني - نسبيا - ضمن البعد الخامس في عدد السنوات التي يحياها الجسد، ونتيجة لهذا تضمنه الفكر المعاصر بدراسة الجسد.

### 2 - مواريث القسوة

هل يدرك العرب، الذين يبدو أنهم توارثوا ترسبات غاية في القسوة وامتهان الجسد، أن هذا العصر قد عمق أحاسيس الإنسان بجسده؟ وأن احترامه قد زاد لجسده وقلل من غائية الروح التي لم يعد يهتم بها كما كان يهتم بها في السابق؟ ريما، وذلك بحكم ما وصل إليه الإنسان من قدرات على خلق التشيؤات وابتعادا عن المعاني! إن إحدى الطالبات في إحدى الجامعات البريطانية قد قامت بحملة ضد التحرش الجسدي، منطلقة من «فلسفة» تقول إن المجتمع الغربي قد استرخص الجسد من خلال ما كانت تفعله المثلة الأمريكية مارلين مونرو وأمثالها، من الغربيات، عندما كن يعرضن مفاتهن على العالم، مما غرس فكرة في عقول الشرقيين أن أجساد النسوة الغربيات رخيصة ... وتستطرد قائلة؛ وعليه، لا بد من أن يدرك العالم أن الجسد هو أثمن ما يملكه الإنسان، وأن مسؤولية الحفاظ عليه من مسؤولية المجتمعات البشرية قاطبة! ويبدو أن الإسان، قد منح نفسه فرصا أفضل للحياة من خلال احترامه لجسده. إن من يستهن بأجساد، الأخرين، فهو مهين لجسده هو نفسه ... ومن له القدرة على صناعة البشاعة في قتل الأجساد، فهو يقبل امتهانها واستخدامها في شتى الأغراض الرخيصة.

#### 3 - ماذا يعلمنا التاريخ؟

لقد كانت كل من الأديان السماوية والمعتقدات الدنيوية، وكل الفلسفات تحترم الاجساد إلى حد التحريم، وفي الأسطورة اليونانية القديمة تناصب «أنتيجون» مليكها العداء، وتقف في مواجهة سكان المدينة التي تركت جثة أخيها في العراء، بلا دفن، تنهش فيه الطيور الجارحة، لقد تعاطفت الآلهة مع أنتيجون امتثالا لقداسة الجسد الإنساني، وحقه في التكريم، على الرغم من النظرة إلى الميت كخائن لمدينته ويستحق الموت، ولم يكن فن التحنيط عند القدماء المصريين سوى صورة من صور احترام الجسد وتحريمه، حتى على ديدان الأرض، وعوامل التحلل الطبيعية، ومن ثم كانوا يكتبون على المقابر عبارات تذكر بتحريم العبث بجثث الموتى، وتذكر بعقوية من ينبشون المقابر، وعموما فإن احترام الجميد وتقديسه هما مقوم ثقافي عرفته جميع الحضارات القديمة. 4 - قسوة الخافرة: تُلتولوجها الحناة والمؤت

وفي كل العصور، اهتم الإنسان بجسده، خصوصا في عصرنا الراهن الذي جند فيه جملة من العلوم البيولوجية، والأدوية، والمراهم الطبية لخدمة الجسد وصيانته والإبقاء على

### فلسفة الدسد والتفكير الإنسانه (رؤية عريية)

جمالياته وإجراء جراحات فيه، واستحداث الأفضل من خلال الجينات الوراثية... في حين 
تتلاشى المجتمعات المتخلفة في قتل الإنسان، وتشويه جسده، وقطع راسه، أو هرم أعضائه، أو 
جعل الأجساد قطعا سوداء فاحمة... بعد حرقها. إن الإنسان، يجرم كثيرا في استخدامه أبشع 
جعل الأجساد قطعا سوداء فاحمة... بعد حرقها. إن الإنسان، يجرم كثيرا في استخدامه أبشع 
الأسلحة الفتاكة كأدوات قتل، وتفجير، وتفخيخ، وقصف، ودك... إن تجارة الأعضاء البشرية، 
وما تلقاه من رواج، إنما هي، دلالة واضحة على حدوث تناقضات في بناء علاقة الإنسان 
بجسده من الناحية الأخلاقية، بل إن استنساخ البشر هو أخطر ما وصل إليه الأنسان اليوم 
في التلاعب بخارطة الجينات التي طبقت على الحيوانات وستطبق على الإنسان! فكيف 
ستكون الحال في المستقبل، أمام هذا التغيير، الذي يتعلق بالجسد الإنساني، على نحو مباشر، 
مثل الإجهاض وزواج المثلين والأبحاث الخاصة بخلايا المناعة؟ إن هذه السياسة التي تضع 
الجسد في إطار أخلاقي، لم تتورع عن حرق آلاف مؤلفة من البشر في هيروشيما وناجازاكي، 
وتنهك حرمة الجسد على نحو فج في السجون والمنقلات.

#### 5 - الجسر البشري...مستقبلا

تنبثنا التصورات والتوقعات العامية منذ خمسين سنة، أن جسم الإنسان، سيضمر شيئا فشيئا مع توالي الزمن لمصلحة كبر الرأس، فالرأس سيكبر كثيرا عما هو عليه الآن بفعل تضخم العقل واستخدامات العقل دوما على حساب بقية أعضاء الجسد... وكلما تقدم الزمن إلى الأمام، ستحل النحافة محل البدانة بفعل عناية الإنسان بصحته ومعرفته ما الذي يأكله وما الذي يتركه... فضلا على استحداث أجهزة وأساليب تخص حركة الإنسان، بعد أن قلت حركته بفعل الثورة التكنولوجية الماصرة، وثمة تخمينات اليوم أن الإنسان سيزيد من عمره، وسيقضي على عدة أمراض مزمنة نهائيا... كما أن أعضاء البشر، سيكثر خلقها كبدائل أو احتياطات من خلال الاستنساخ لأغراض إنسانية... كما سيتحكم الإنسان في مسائل جسدية كثيرة جدا.

### 6 - الخاتمة

على أي حال، فإن موضوع الجسد الذي ظل لعدة قرون مسكوتا عنه، أصبح الآن موضوعا حيويا يلح على التفكير، أن يأخذ منه مداه واهتمامه، وهنا، ينبغي على الشقفين والمبدعين والأدباء

والفنانين العرب أن يولوا هذا الجانب أهمية بالغة، من خلال طرحه ودرسه ومعالجة إشكالياته في سياق مسسيوثقافي عربي بحت، وبمناهج أكثر جدية، وفلسفة أكثر موضوعية، بدلا من تجاهله أو تركه مختفيا، أو جعله لعبة ودمية بأيدي العابثين والقتلة، وفي أيدي المتلاعبين، والمغرضين، والمرضى، والمعقدين نفسيا، والمجرمين البشعين… إنها فرصة لتجربة بحث رائمة علمتنا الكثير، خصوصا فلسفة العقل والتفكير الإنساني

بالجسيد... من أجل معالجة هذه «الظاهرة» بهدوء وتفكير تام. نعم، إنها تجربة فكرية وفلسفية صعبة، تحدوها غاية نبيلة في تقويم حياتنا العربية اليوم... وحياة كل الشعوب في العالم الإسلامي، وإغناء الفكر والتفكير العربيين... إن صيانة الجسد واحترامه، يعبران عن أصفى درجات الحرية الفردية، غير أنهما لا يتمان، إلا في سياق مجتمعي، كأي موضوع تقافي نهتم به، ونعالجه، وندرسه في إطار وعي عام بالجسد، وعلى درجة متوازنة من الوعي، والدراية، والإدراك لدى كل أفراد المجتمع، وهنا يأتى دور الدولة ومؤسساتها جميعا في اعتماد المجتمع عليها، لكونها ليست راعية فقط، بل إنها تبقى دوما في خدمة المجتمع، فالفرد لا يمكنه حماية جسده، إنما تحميه القوانين والأعراف والضوابط الاجتماعية، ومن ثم فأمر الجسد يخص الشرائع والقوانين كما يخص صاحبه بالذات، وإذا كانت الشرائع والأعراف تتعارض مع الحرية الفردية الشخصية، فلا بد من العمل على تغييرها، فالإنسان لا بمكنه أن يطور حياته، ومجتمعه، وإنسانيته من دون أن يشعر بحريته، فالحرية الشخصية مقدسة، وإنها في جوهرها، تضمن حياة الفرد وتحمى جسده، ذلك الجسد الذي يعبر بدوره عن الحرية الفردية كصورة للذات. وعلى الإنسان، أن يصادق جسده ويعتنى به من خلال ما يمنحه من وقت، أو زمن له، سواء للحفاظ على جمالياته، أو لتقوية نسيج عضلاته، أو حتى لممارسته اليوجا وأنواع الرياضات المختلفة. إن الرياضة من أهم الاساليب التي تفرح الجسد، وتجعله ينطلق إلى أجواء رحبة... وإن السرير هو المكان الطبيعي الذي يرتاح فيه الجسد من وعثائه، أو تعيه.

وأخيرا أقول، إن الحاجة إلى أن نرسخ ثقافة من هذا النوع في مجتمعاتنا العربية والإسلامية باتت ماسة، من خلال كل من أوتي علما، وفهما، وخلقا، وإبداعا، ذلك أن علاقة الإسان العربي والمسلم المعاصر بجسده بات الاهتمام بها ضرورة أساسية، وأن التوغل في فلسفتها والتفكير الإنساني بذلك سيمنح الأجيال القادمة دراية أوسع وعناية أكبر. إن فلسفة الأجساد التي يمكن التمبير عنها عبر المظاهر الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية الحديثة، لا يمكن فهمها إلا خلال استيعاب سوسيو تاريخي لوعي الإنسان بجسده، وأن تتماثل الأجساد العربية مع الطبيعة وتتحد معها وفيها، ليس فقط في قيمتها، لكن - أيضا - في صفاتها العربية من إزالة أي ترسبات من القبح، لكي يظهروا متناغمين، مع كل هذا العالم، ويخلقوا الاستجام الرائع بين الطبيعة والجسد، وبين الكون والجسد؟ إننا نأمل أن يحدث ذلك، ليدرك الإنسان قيمة هذه «الفلسفة» في يوم من الأيام! ومن أجل أن تقول الأجيال القادمة: ها قد تخلص العرب من كل مثالب التاريخ وانتكاساته وعادوا إلى طبيعة الإنسان في هذا الوجود...

# سلودافيا

- Cohen, I. Bernard, and Anne Whitman. Isaac Newton, The Principia. Mathematical Principles of Natural Philosophy, A New Translation, Berkeley and London: University of California Press, 1999. First Latin edition published 1687.
- Cohen, I. Bernard, Franklin and Newton: An Inquiry into Speculative Newtonian Experimental Science and Franklin's Work in Electricity as an Example Thereof. Philadelphia; The American Philosophical Society, 1956.
- Dobbs, Betty Jo Teeter, and Margaret C. Jacob. Newton and the Culture of Newtonianism, Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press, 1995.
- Ferrone, Vincenzo. The Intellectual Roots of the Italian Enlightenment: Newtonian Science, Religion, and Politics in the Early Eighteenth Century, Translated by Sue Brotherton, Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press, 1995, First Italian edition published 1982.
- Force, James E., and Richard H. Popkin, eds. Newton and Religion: Context, Nature, and Influence. Dordrecht and Boston: Kluwer Academic, 1999.
- Gascoigne, John. "From Bentley to the Victorians: The Rise and Fall of British Newtonian Natural Theology". Science in Context 2 (1988): 219-256.
- Green, Celia, The Lost Cause: Causation and the Mind-Body Problem. (Oxford: Oxford Forum, 2003).
- Guerlac, Henry. Newton on the Continent. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1981.
- Hankins, Thomas L. Jean d'Alembert: Science and the Enlightenment. Oxford: Clarendon, 1970.
- Jacob, Margaret C. The Newtonians and the English Revolution, 1689-1720, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1976.
- Maclaurin, Colin. An Account of Sir Isaac Newton's Philosophical Discoveries. London: Printed for the author's children and sold by A. Millar and J. Nourse, 1748. Reprint, New York and London: Johnson Reprint Corporations, 1968.
- Nicholas Humphrey, Evolution and the Birth of Consciousness, Copernicus Books, 1999.
- Putnam, Hilar, The Threefold Cord: Mind, Body, and World. New York: Columbia University Press, 2000.
- Proudfoot, Michael A., The Philosophy of Body. Willy, 2003.
- Rattansi, P. M. "Voltaire and the Enlightenment Image of Newton:, In History and Imagination: Essays in Honour of H. R. Trevor-Roper. Edited by Hugh.
- Rorty, Richard, Philosophy and the Mirror of Nature (Princeton, 1980).
- Rousseau G. S., and Roy Porter. The Ferment of Knowledge: Studies in the Historiography of Eighteenth-Century Science. Cambridge, U.K., and New York: Cambridge University Press, 1980.
- Searle, John, Mind: A Brief Introduction. Oxford University Press Inc, USA, 2005.

### فلسفة الدسد والتفكير الإنساني (رؤية مربية)

عالم الفكر 1 العبار 37 أبياء - بونيو 2009

- Stewart, Larry. The Rise of Public Science: Rhetoric, Technology, and Natural Philosophy in Newtonian Britain, 1660-1750. Cambridge, U.K., and New York: Cambridge University Press, 1992.
- Stuart Spicker, (ed.), Philosophy of the Body: Rejections of Cartesian Dualism, Published by Crown Publishing Group, 1972.
- Theerman, Paul, and Adele F. Seeff. Action and Reaction: Proceedings of a Symposium to Commemorate the Tercentenary of Newton's Principia. Newark: University of Delaware Press; London: Associated University Presses, 1993.
- Truesdell, Clifford. "A Program toward Rediscovering the Rational Mechanics of the Age of Reason". Archives for the History of Exact Ideas 1 (1960): 1736.

# गागी श्राप्ट ज़ंदर

داعرف نفسك بنفسك، ... التي نقشها سقراط على معبد «دلف»، إنما هي دعوة منه إلى الأنا ليبحر في أعماق ذاته عله يفقه كنهه ويدرك حقيقته. فهل أن الأنا يعرف نفسه حق المعرفة، هل يعي ذاته تمام الوعي؟ أم أن هذه المقولة السقراطية لم تكشف للأنا الا مدى الجهل الذي يحمله عن نفسه، مادام لا بعلم بعد ما قد يستطيعه الجسد.أي تحرية للحسد تدفعنا إلى إعادة التفكير فيه حين نروم الجـواب عن سـؤال الفلسـفـة الوحيد: ما الإنسان؟

هل نحن قادرون على البحث في القضايا التي تخصه خارج الإرث الأفلاطوني، الذي رسم منذ البداية قدر التفكير في الجسد بوصفه اللأنا، الآخر المزعج؟

لماذا نستبعد الجسد ونعتبره آخر غريبا، ليس الأنا، يجب أن يتوارى ويختفى؟

كيف نفسر هذا الإذلال الذي يلاحق الجسد ولايزال؟

ما الذي دعا قديما إلى احتقاره وإلى التدرب على إماتته، وإلى موضعته واستثماره واستغلاله واغترابه اليوم؟

اليس في استعباده استعباد للذات الإنسانية، التي تعتقد أنها بتجاهلها لجسدها وإنكارها لستطاعه واختزالها أناها في الوعى الخالص قد استوفت معرفة بحقيقتها؟

بأي معنى يكون شرط وعي الذات بذاتها هو وعيها بجسدها، وشرط إمكان انعتاقها وتحررها من الاغتراب الملازم لوجودها هو معرفتها بجسدها الخاص المعيش كما تدركه من الداخل وتحسه، لأنه ليس لها وإنما هي؟ فليس لي جسد وإنما أنا الجسد، الأمر الذي يوجب إعادة التفكير في الأنا، التفكير الذي يتيح التمييز بين «الجسم» و«الجسد» لينكشف الجسد، ليس كملكا للذات بقدر ما هو قوام وجودها في الوجود. لأن الفلسفة لم يعد بإمكانها البوم أن تبني تصورا حول الإنسان من دون وعي بعقيقة الجسد، ومن دون تأكيد لمنزلة الجسد الحقيقية، فإنها تشرع لنفسها حق السؤال عن الجسد وعن مكانته في الحضارة الراهنة، إنها تدعونا إلى أن نفكر في أجسادنا، إنها دعوة لنكون أنفسنا، لنكون نحن.

لأن الجسد ينقلنا إلى الوجود ووجودنا هو وجود مجسد، ووجودنا المجسد هو وجود في العالم، كان لنا أن نستجيز الإقرار بقيمة الجسد وضرورة الاعتراف به كحدث في الفلسفة، بوصفه تحول إلى موضوع قائم بذاته، يشد الاهتمام إليه خارج العلاقات التي طالما جمعته «بالروح» وأخضعته لإرادتها(\*).

ألا يشكل هذا الاهتمام اليوم بالجسد تحولا جنريا في الفكر الفلسفي يدعونا إلى إعادة النظر في «الأنا أفكر» الديكارتي لتعلن الذات أنها ليست بالفكر المحض، وإنما هي الجسد عندما يصير ذاته، فتصبح كل محاولة للتفكير في أجسادنا هي محاولة لاستعادة ذاوتنا، ما يحتم أن نفكر في الجسد؟ وأي تجرية للجسد تدفعنا إلى التفكير فيه وإلى أن نقراًه بعمق قراءة تجاوز الموقف الماوراء والأخلاقي؟

### عنف على الجسد: تحميش وإقصاء

منذ القديم والحضارة تطالب الجسد بالترفع عن كل متطلباته وضروراته، وأن يتطهر ويصبح نورانيا، لذلك كان نزوع الجسد إلى التحرر أقوى من نزوع النفس إلى الانصباع، فالحضارة كانت دائما تلصق بالنفس كل الصفات التي اعتقدت أنها تناقض صفات الجسد، فالنفس هي الصفاء والطهارة والسمو والنقاوة ... والجسد يتعرق ويتغوط فلم تقرنه (الحضارة) إلا بصفات النفس والقذارة، وعمدت بعد ذلك إلى محاربته وقمعه، محاربة كل غريزة وكل ميل، فكل نزوع جسدي مدان، فالرغبة هي علامة بؤس الإنسان، والجسد هو سر شقائه، ولا بد من إماتة الرغبة هي التحرر والتخلص من الجسد.

فالفلسفة عملت ما في وسعها لإبعاده، حاملة ضده شعارا صاغه أفلاطون «الفلسفة تدرب على الموت» فالفلسفة لا تعنى بالسؤال في الجسد، والفيلسوف الحق هو من نبذ الجسد وتدرب على الموت، بمعنى تخلص من الرغبة والشهوة ولم يستجب لصراخ الطبيعة المقور بداخله.

<sup>(\*)</sup> لقد ميزت الفلسفة الحديثة بين جسدين: دجسد موضوعي، ودجسد داني،، دفالجسد الموضوعي» (البيولوجي) نخضمه للبحث وتدخله تحت الشرحة، والجهور، وينتاوله العالم من زوايا مختلفة، من زاوية الفلسفة، وعام النفس ومن زاوية العلوم البيولوجية، والطبية. أما «الجسد الذاتي» هؤو «الأنا» وهو «الميش، إنه الوجود الإنساني المتجسد في العالم، فهو مرتع الخيرة الفريد والتجربة الداخلية كما تحياها الذات الواعية، انظر: فرنسوا روجيه: «الظهورية» ضمن: «مداخل الفلسفة الماصرة» تج: خليل أحمد خليل، دار الطليعة، بيروت 1988، ص 248 و194.

هلا نميش إلا الفكر الخالص في هذا العالم العلوي، عالم الحقيقة المطلقة والخير الأسمى والمثل الأزلية، عالم الجواهر بعيدا عن الجسد الذي متى عاشر النفس السرمدية، الأزلية الخالدة، يعوقها أمام إمكان تحصيل المعرفة ولا يسمح لها بالوصول إلى الحقيقة في ذاتها ولذاتها، لأنه يمنع النفس من تعقل الأشياء وهي التي تقكر آحسن ما يكون عليه التفكير عندما لا يعكر صفوها لا السمع ولا البصر ولا الألم ولا اللذة (أفلاطون) (أ، لذا يجب أن تتخلص منه وتقطع معه كل معاشرة وكل اتصال حتى لا تنسى الذكرى التي تركتها لها المثل في ذاكرتها، فتنزل إلى العالم السفلي، عالم النسخ وظلال الحقيقة، فالجسد في نظر أفلاطون هو العائق الذي يحول دون سمو النفس، وهو السجن الذي لا خلاص للنفس منه إلا بإمانته، فالجسد هير، والفلسفة الحق هي تعلم الموت وتدرب على إمانة الحواس، التي تشد الإنسان إلى عالم التغيير والوجود المزيف، أما الروح فهي في رأي أفلاطون ليست مصدر الحياة فقط، وإنما هي مبدأ الانفعالات والتفعلر والوعي، ما يؤهلها لقيادة الجسد فإخضاعه لإرادتها.

وعلى الرغم من أن أفلاطون يولي الجسد، على خلاف نظرته السلبية التي نجدها في الدفيدون»، شيئًا من الأهمية في «محاورة الجمهورية»، بوصفه يؤدي بعض الخدمات للروح فإله (أفلاطون) لا يعترف بالجسد وظل ينظر إليه (الجسد) كمعطى ثانوي بالنسبة إلى الإنسان، كجزء منه وليس ذاته، بل هو جزء لا يتطابق ولا يتلاءم وذاتنا، وهو الغريب المزعج، الإنسان، كجزء منه وليس ذاته، بل هو جزء لا يتطابق ولا يتلاءم وذاتنا، وهو الغريب المزعج، فالجسد هو الآخر، اللأنا أنه غريب عنا، طارئ علينا، وضيع « لا يجلب في الواقع إلا آلاف المتاعب» (أن متى كان أننا وما دامت أنفسنا متورطة مع «هذا الشيء الخبيث فإننا لن نحصل على مطاوينا بالقدر الكافي والحال إن ما نطلبه هو الحقيقة» (أ. يقر أفلاطون بالثنائية فيمايز ويفاضل أنطولوجيا وإبيستمولوجيا وإبيتيقيا بين النفس والجسد؛ ليستبعد الجسد عن الأنا يدعوها إلى مغالبة أهوائه ونوازعه، فتتحرر من عبوديته ولا يكون قبرا لها. هذه النظرة لتحقيرية إلى الجسد تندرج ضمن تصور عالم للفيزيا والمادة التي ينتزع منها أفلاطون صفة الوجود الحود الحقيقي، فالعالم الحسي والجسد هما مجرد أوهام وأشباح تنعكس على

إن علاقة النفس بالجسد ظرفية ومؤقتة وينبغي أن يتم تجاوزها من أجل الكشف عن الحقيقة، وهذا التصور يتأسس على مفهوم اليونان لطبيعة الموضوع العلمي. فالعلم لا يكون موضوعه ما هو متغير ومتعدد، ومن هنا جاءت عملية الفصل بين العالم العقلي وعالم المحسوسات، وثائية النفس والجسد التي تمظهرت أيضا في الفلسفة العربية الإسلامية، التي تعتبر أن الجسد يفنى ويتحال، والروح تنفصل عن البدن وتبقى منتظرة الحساب، العقاب أو الثواب والسعادة؛ كما يبين الفارابي (المعلم الثاني) تلك اللذة التي تستمدها النفس الإنسانية بفعل تجردها من الجسد واتصالها بالعقل الفعال وإدراك العالم الروحاني، وذلك بكشف

حجاب الحس ونسيان المدارك الجسمانية جملة (<sup>(0)</sup>). بل إن ابن سينا يبرهن على مخالفة النفس للبدن من خلال برهان «الرجل الطائر» أو «المعلق في الفضاء» (<sup>(0)</sup>»، وبرهان الاستمرار ويشبه البست كذلك، والثياب التي الفها الإنسان إلى حد اعتبارها جزءا من حقيقته، مع أنها ليست كذلك. فالنفس ايست محتاجة إلى الجسم كما يحتاج الجسم إليها تمام الاحتياج: «فالجسم محتاج إلى النفس»، يقول ابن سينا: «تمام الاحتياج في حين أنها لا تحتاج إليه في شيء. ولا يتمين جسم ولا يتحدد إلا إذا اتصلت به نفس خاصة. بينما النفس هي هي، سواء اتصلت بالجسم أو لم تتصل به. ولا يمكن أن يوجد جسم من دون النفس، لأنها مصدر حياته وحركته... ولا أدل على هذا «النفس» من أنها متى انفصلت عنه تغيير وأصبح شبحا من الأشباح (<sup>(0)</sup>». يستنج من هذا «النفس» من أنها متى انفصلت عنه تغيير وأصبح شبحا من أفلاطون ومن بعده أقلوطين. وليس اتصالا بوهريا كما فهمه أرسطو. إن أرسطو لا يعتبر النفس حوهرا قائما بذاته، ولكن من اتصال النفس البجسم يتكون جوهر الإنسان. فالنفس في رأي أرسطو، هي اليصورة، والجسم هو الهيولى، بالجسم هقط،

ومهما كان الأسلوب سياسيا - أخلاقيا، أو فلسفيا - ميتافيزيقيا، فإنه يتضمن نفس الموقف المزدري للجسد، فحتى الكارتيزيانية، وإن كانت لا تستعبد الجسد ولا تنفيه فهي مع ذلك لا تعد أكثر من شيء مادي، أو أكثر من حيوان آلي، وتمايز بينه وبين النفس، فالنفس شيء مفكر والجسم شيء ممتد يعتبرهما ديكارت جوهرين مختلفين ولا متجانسين. والنفس هي جوهر الذات ونجنح إلى الخطأ حين نرى الجسم شيئا آخر غير آلي تحكمه القوانين ذاتها التي تحكم الظاهرة الطبيعية. فالإنسان عند ديكارت مؤلف من نفس وجسم. الإنسان في الواقع التجريبي وحدة مطلقة لا يمكن الفصل فيه بين هذين العنصرين، إذ لا يمكنك القيام بفصل تجريبي بين نفس إنسان ما وجسمه، لكن إذا تأملنا طبيعة الإنسان فإنه يمكننا تصور أن الخاصة الأساسية للنفس هي فكر وشعور، هذه النفس مختلفة في طبيعتها عن الجسم الذي تكون خاصته الأساسية امتدادا في المكان بما يحتويه من اتخاذ أشكال وأبعاد ووزن وقبول الملاحظة الحسية ونحو ذلك... ادعى ديكارت أيضا أن كلا منا يدرك باستبطان وجود نفسه كائنا متميزا من جسمه، تصدر عنه تلك الظواهر والحالات النفسية والحوادث العقلية، وهي شيء له وجوده الثابت المتصل، على الرغم من تعدد حالاته وحوادثه العقلية وتغيرها، وأنها سر وحدته وذاتيته في مختلف الأوقات مهما تغيرت حالاته النفسية وتنوعت. فعلى الرغم من اعتقادنا أن ولوج الحداثة هو إعلان لتصور جديد للعالم فالإنسان يؤسس لذات تطلب التوافق مع العالم بالسيادة عليه إلا أن تصور مدشن الحداثة للإنسان ظل يحوم في

الإرث الأفلاطوني. إن «كوجيتو» ديكارت المنبئق من ظلمات الشك لم يكشف إلا عن تزامن لحظة الوعي ولحظة الوجود ليكشف عن وعي مفارق متعال (أ)، أدرك من خلاله أنه جوهر كل ماهيته أو طبيعته لا تقوم إلا على الفكر، ولا يحتاج في وجوده إلى أي مكان، ولا أن برتبط بأي شيء مادي، بحيث إن هذا الأنا، أي النفس التي أنا بها ما أنا، متميز تمام التميز عن الجسم، لا بل إن معرفتنا بها أيسر (أ)، يقر ديكارت بجوهرية الأنا، ويعتبر الوعي كقدرة على التفكير هو إنه الأنا، ومعملة الإنا وماهية الذات وحقيقة الإنسان العاقل. وما الجسم إلاءآلة الروح؛ أداة تابعة لها يخضع لأوامرها وينقاد بإرادتها – لى جسم ولكني لست الجسد، النفس هي التي أنا بها ما أنا.

إن التفسير الديكارتي الميكانيكي للعالم يفسر اعتباره الجسم مماثلا لبقية أجسام الطبيعة، يخضع لنفس قوانينها، لكن الإنسان ليس الذات المفكرة أو جوهر كل ماهيته أو طبيعته لا تقوم إلا على الفكر. إن الإنسان الذي وأنا» هو جسد يحدد بالحضور، حضور جسدي في العالم، فعلاقة الجسد بالأنا هي علاقة تكشف عن تجرية ذاتية جسدية تسجل إعادة اعتبار للجسد لأنه لم يعد موضوع إقصاء. فذاتي ليست هي إلا الجسد عندما يصير ذاته، لذا فاعتبار الجسد عائقا، هو العائق، وما سمي إذلال الجسد ليس سوى الخطيئة، وما سمي الخطيئة ليس سوى إذلال الجسد الحقيقي، والدعوة إلى التخلص من الجسد باحتقاره هي العائق أمام معرفة أعمق بالذات، فتحرير الجسد يقوم على تلبية ضروراته الملحة وليس بترويضه على الحرمان منها، لأن الإنسان كما أعلن سبينوزا «كائن الرغبة» بامتياز، وهو يوجد ليحقق هذه الرغبة ويحافظ على بقائه كأوكد رغباته، لذا يماهي سبينوزا بين النفس والجسد. فكيف رد الاعتبار إلى الجسد وجاوز الثنائية الكلاسيكية ليجعلنا نعرف ما لم نكن نستطيع هكيث در الاعتبار إلى الجسد وجاوز الثنائية الكلاسيكية ليجعلنا نعرف ما لم نكن نستطيع همي فتاء عن الحسد؟

مجاوزة للإرث الأفلاطوني لم يعرف سبينوزا الفلسفة بأنها «تدرب على الموت» ولم يدع إلى إماتة الرغبة بوصفها تعوق الروح أمام تحصيل المعرفة وبلوغ الفضيلة، وتعارضا مع الكارتزيانية لم يعرف سبينوزا الإنسان بأنه جوهر كل ماهيته لا تقوم إلا على الفكر، وبأن الإنسان جسد لكنه بالفكر يكون. بل يصرح سبينوزا هي كتاب الأخلاق الثالث «بأن النفس والجسد شيء واحد، تارة نتصوره بصفة الفكر وطورا بصورة الامتداد» (قلا مجال – وفق سبينوزا – لاعتبار الجسد آلة تحركها النفس، ولا أن النفس هي المدركة للحقيقة بوصفها أسمى وأفضل من الجسد، فهذا الفصل بين الروح والجسد تجاوزه سبينوزا ليؤكد أن الإنسان واحد لا نفصل فيه بين الأشكال الذهنية والأشكال الجسدية والمظاهر المقلية عن المظاهر الانعالية، فالجسد يفعل ويرغب في الوقت نفسه الذي تقعل فيه النفس وترغب، لأن رغبة الإنسان واحدة، هي رغبة الجسد والنفس معا، لأن نظام أفعال الجسد وأهوائه تتوافق مع نظام أفعال النفس حتما – وفق سبينوزا -

قاصرة عن التفكير، هلولا التركيبة الدماغية لما أمكن للذات البشرية أن تفكر، والفكر حين يكون مشـوشـا سيكون الجسـد مضطريا، والجسـد حين ينقاد إلى النوم ستظل النفس نائمـة بنومه، ولن تكون قادرة على أن تفكر كما هو الشأن حين تكون يقظة.

قالجسم والنفس إذن لا يتنافران ولا يتعارضان، وليس أحدهما خاضعا للآخر. فليست النفس هي التي تقود الجسد وتأمره، وليس الجسد هو من ينصاع لإرادة النفس، بل يؤدي كل منهما وظيفته في تناسق؛ وظيفة تؤكد رغبة الإنسان الواحدة، التي هي رغبة الجسم والنفس معا؛ لذا يدعونا سبينوزا إلى ضرورة أن نعرف الجسد، فهو يستطيع عن طريق قوانين طبيعته القيام بأشياء قد تحمل النفس على الدهشة، ما يترتب رفضنا الإقرار بأن ما يؤتى من الجسد، إنما هو متأت من النفس، التي لها نفوذ كبير عليه فمن يقر ذلك - وفق سبينوز - يقل ما لم يعلم، وجهله بما يستطيعه الجسد جعله سجين الجسد، لذا يرى سبينوزا أن البشر الذين يجهلون العلل ولا يدركون قيمة الجسد سيظلون يعتقدون أنهم أحرار، لأنهم ظلوا يعتقدون أن انفس/ النوزع انعمالات الجسد تقودها أوامر النفس «والحال أن أوامر النفس ليست شيئا آخر سوى النوازع داتها، وهي تتغير وفق استعداد الجسد» (١٠٠٠). فالرغبة واحدة هي رغبة النفس، والجسد

هكذا يعطى سبينوزا للجسد والنفس القيمة الأنطولوجية والأخلاقية نفسها، فليست النفس أفضل من الجسد، وليس الجسد عائقا أمام الحرية والمعرفة، وليست الروح أسمى من الجسد وليست معرفتنا بها أيسر من معرفة الحسد، فالنفس والجسد شيء واحد، والإنسان واحد، والعالم واحد. وليس وعينا بقدرات الجسد إلا تحررا منه وليس ردنا الاعتبار إليه إلا ليتبوأ قيمته الأصلية لنصبح ننظر إليه كموضوع قائم بذاته يطرح خارج العلاقات التي طالما ربطته بالنفس وأخضعته لإرادتها، حتى أن نيتشه اعتبره أعظم من الوعي، والوعي ليس إلا وسيلة له، فالإنسان لا يحيا إلا منذ اللحظة التي خلقت فيها هذه المنظومة الدقيقة من الروابط والتبادلات الحركية. فالحياة - وفق نيتشه - لا تكون ممكنة إلا بأجسادنا وحقيقة الذات تكمن في حقيقة الجسد؛ فالإنسان الذي طالما عرف بالحيوان الرامز أو المتعقل الواعي الناطق، ننسى أنه يشترك وبقية الكائنات في الحياة. حياة ننقل إليها بالجسد، فالجسد هو قيام وجودنا، وولوجنا إلى العالم المادي كان بالجسد، وهو الضامن الستمرارية بقائنا، وليس للوعي فضل في ذلك البتة، فالكائنات وفق نيتشه «تحيا وتنمو وتتغذى وتتكاثر وتستمر في البقاء بمعزل على الوعي» (11). فالوعى ليس إلا وسيلة للجسد وليست هذه التركيبة الدماغية إلا معطى ثانويا، لأنه لم يكن ليفكر أو مكون بنية إنتاج الفكر والإحساس والإرادة لأن الإنسسان لا يفكر ليحيا، وليس الفكر والقدرة على التفكير هما شرط وجوده بل إن الإنسان يحيا ليفكر. هذا الدحض النيتشوى للتصورات الكلاسيكية والاعتقادات الميتافيزيقية التي رسختها

«الثيولوجيا» جعلته يرد الاعتبار إلى الجسد وينادي بضرورة مجاوزة الثنائيات الدنيا: الآخرة، الخير، الشر، النفس، الجسد، لذا يجب أن نكف – كما يدعو نيتشه – عن الحديث في الأخلاق، أخلاق ترسخ التفاضل والتراتب والتمايز في المستوى الوجودي «وجود علوي أفضل من السفلي»، وفي مستوى الذات الإنسانية نفسها ذات تتشطر وتجزأ في صلب ذاتها لتفتقد حقيقتها، حقيقة تتجلى من خلال جسدها، هو جسد واع يجذرنا في العالم ويمكننا من إدراكه. فكيف ندرك بالجسد، وبأى معنى تكون أجسادنا هي أدواتنا لإدراك عالمنا؟

نحن لا نعيش على الطبيعة، وإنما نقيم بيننا وبينها وساطة، هي الرموز التي ابتدعناها؛ والجسد - وفق مارلو بونتي «هو المنظومة الرمزية بامتياز للعالم»، فهو لغة العالم من خلاله نقرأ العالم، فهو يمثل «شاشة» بيننا وبين الأشياء، فهو المرآة التي تعكس الموجودات من حولنا. فلولا الجسد لما أمكن أن ندرك هذه الأشياء وهذا العالم «فيكفي أن يصيب جرح العينين حتى ندرك بفقدان البصر أننا نبصر من خلال الجسد» (12)، ونحن نيام في حالة موت، تنتفي كل علاقة بيننا وبين العالم فنغيب عن الوجود، فالجسد هو قوام وجودنا ودعامة بقائنا، به نحيا وبه نوجد وبه نضمن استمرارية بقائنا، فوجودنا هو وجود مجسد، نوجد بالجسد لذا يجب أن نعرف ما بمستطاع الجسد، وفهمنا للجسد يتوقف على مدى القطع مع الوعى الساذج الذي يتصور الجسد لعنة إلهية أو موضع عار وخجل يجب نفيه والتخلص منه، والقطع مع التفاسير الثيولوجية والماورائية والأخلاقية التي تسمو بالنفس وتحط من قيمة الجسد، لأنها تعتبره عائقا أمام الأخلاق العليا والمثل الإنسانية وترسخ فكرة الثنائية التي تجذر سلطة العقل، فاختزال الإنسان في الفكر والوعى كجوهر وماهية له. يدحض مارلو بونتي هذه الاعتقادات ويجاوز هذه الثنائية ليؤكد أن الإنسان ليس هو بالعقل المحض، ولا بالروح المفارقة، ولا بالوعى المتعالى، وليس هو أيضا الرغبة والجسد فقط، بل هو وحدة عميقة منسجمة لا تتشطر، وحدة الوعى والجسد. وحين نفكر في الجسد فإننا نفكر في ذواتنا، لأن الجسد ليس ما أملك بل ما به أكون هو ذاتي. وهذا الجسد الخاص المعيش هو ما به أدرك العالم، أما الموضوعي فهو كما يتعامل معه الأطباء في الفسيولوجيا وكما ينظر إليه الآخر. فلا أدرك إلا بالجسد، جسدى أنا، وحين أدرك به فأنا أعى أننى أدرك، فالإنسان يشعر بالأشياء، يلمس الأشياء، لكنه في الآن نفسه يحس بجسده، وهو يدرك الأشياء، يدرك أن وعيه هو دائما وعيه بهذه الأشياء، وأن لا مجال لأن نفصل الأشياء عن الإنسان ولا الإنسان عن العالم، فلا يفهم العالم إلا من خلال الإنسان، ولا يفهم الإنسان إلا وهو متجذر متموضع في العالم بحواسه وبجسده، فوجودي هو وجود مجسد، ووجودي المجسد هو وجود في العالم، وما يشهد على ذلك هو تجرية الإدراك الحسى، فالإدراك برأى مارلو بونتي ينتج عن فعل الشيء في الجسد وفعل الجسد في العقل(١٤) . فالإنسان إذن هو وعى متجسد وجسد واع متجذر في العالم، فهل بهذه الحقيقة رد

الاعتبار للجسد فللإنسان، أم أن مجاوزة ثنائية النفس والجسد لم تقف حائلا أمام ترسيخ ثنائية من نوع آخر في ظل الأنظمة السياسية والاقتصادية الماصرة؟ فكيف نتجاوز تحقيرنا للجسد لنتباهى به، وليس الغرض من هذا التباهي والتلذذ بالجسد إلا تحقيرا له بشكل أشنع؟ كيف تمارس علاقات السلطة المبثوثة في كل أجهزة المجتمع هيمنتها على الجسد فترغمه وتتكل به وتستعيده؟

### عنف على الجسد: الجسد لعبة في يد السلطة

صحيح أن الجسد، حظي اليوم باهتمام متزايد وعناية مستمرة بوصفه قوام الوجود وسبيلنا إلى ضمان استمرارية بقائنا، لكن اهتمامنا هذا كان اهتماما بالجسد بوصفه موضوعا للطب والتشريح والوصف، وعناية كهذه بالجسد لا تكفي لتبين حقيقته التي تفسرها جدلية قمعه وتحرره، ما يوجب قراءة أخرى للجسد ليست تلك التي عالجها المؤرخون منذ عهد طويل، بل قراءة كالتي يشير إليها ميشيل فوكو في كتابه «المراقبة والمعاتبة»، والتي تنزل الجسد تنزيلا مباشرا في المجال السياسي وتعنى بدراسته من خلال علاقات السلطة التي تمارس هيمنتها عليه، فكيف تستعبد السلطة الجسد وتتلاعب به، وأي حق يشرع لها تعنيفه واستعباده تعنيفا بلا عنف واستعبادا بلا إرهاب (10).

حين أعلنت إمكانات الجسد وقدراته أعلنت معها إمكانات استغلال هذه الإمكانات، كأن قدر الجسد ليس له إلا أن يظل مغتربا داخل هذا الوجود؛ ففي كل مجتمع يؤخذ الجسد داخل سلطات ضيقة تفرض عليه إلزامات ومحظورات أو موجبات، فالجسد البشري دخل ضمن آلية للسلطة تتقب فيه وتفكك مفاصله وتميد تركيبه، وهكذا فأن «تشريحا سياسيا» هو أيضا وميكانيك سلطة، يحدد كيفية التوصل إلى تسلط على جسد الآخرين، ليس فقط من أجل أن يحقوا المطلوب، بل لكي يتصرفوا كما يراد لهم ووفقا للفعالية المحددة لهم. فهذا الانضباط يصنع أجسادا طبعة صامئة.

### عنف على الجسد : السلطة العلمية - تشييء الجسد وموضعته

إن المستجدات العلمية التي تسارعت في ميدان الهندسة الوراثية تؤذن بإمكان إنجاب كائن بشري عن طريق الاستنساخ (مشروع بإمكانه أن يتحقق وينجح كنجاح تجرية استنساخ أول حيوان ثديي، ونعني استنساخ النعجة التي أصبحت تعرف باسم «دوللي» من خلايا غير جنسية، فاستنساخ النعجة «دوللي» لم يكن سوى عينة أولى للمفاجآت العلمية التي تخبئها لنا الهندسة الوراثية، فلم لا تكون المفاجأة المرتقبة هي الإقدام قريبا بعد استنساخ النعجة على استنساخ الراعي، أي الإنسان نفسهة)(18).

أي طموح جامح هذا الذي يحرك علماء الهندســة الوراثيـة ويجعلهم يتجـرأون على أن يتعاملوا مع الإنسان كما لو كان أداة: فإنتاج وتوليد كاثنات بشرية في المختبرات تكون خاضعة لمواصفات جسمية وعقلية محددة مسبقا ليس إلا تشييئا وتتكرا لخصوصية الإنسان كإنسان، وتحطيما لوحدة كيانه المنسجمة وعدم اعتراف بفرادته؛ هويته، تميزه؟ فأن يتعامل مع الإنسان كمجرد موضوع لا كذات؛ وأن يقلص كل تمييز بينه وبين الطبيعي، ونماهي بينه وبين الحيواني، هذاك ليس إلا «جريمة ضد الإنسانية حقاء 60، جريمة تمارس على الذات الواعية وقد سلب منها هذا الوعي (الوعي هو العدو الكامن لعلوم الإنسان)(10، لتؤول إلى مجرد جسم، وآلة حية لتشريح الفسيولوجي.

ألا نحترم التنوع الجنسي للبشرية، وآلا نحمي حقوق الإنسان في ميدان الأبحاث العلمية ولا نبالي بكرامة الإنسانية إزاء الرغبة في تحقيق غايات العلماء وأغراضهم فتلك ليست إلا مزند تعمق لغربة الحسد ومزيدا من اغتراب للذات.

إن مطلب معرفة الإنسان معرفة علمية ينطوي على فكرة المنفعة من الإنسان؛ أي الإنسان بوصفه وسيلة للمنفعة، فلم يعد تعريف الإنسان بوصفه صانع أدوات، بل تعريف الإنسان نفسه بوصفه أداة.

لكن أي طموح يغريهم للتعامل مع الإنسان كما لو كان شيئا، جسما، أداة؛ تعاملا سيكون في خدمة السلطة، سيمهد لاستثماره اقتصاديا واستعباده سياسيا. كان المعرفي يتواطأ والسلطوي تمهيدا الاستعباد الإنسان من خلال استعباد الجسد، ألم يكشف فوكو عن أن السلطة تنتج المعرفة، وعن المعرفة وهي تفترض وتشكل علاقات سلطوية، بل إن فوكو يدعونا إلى أن نتخلى وعن عادة تحمل على تصور أنه لا معرفة إلا حيث تتوقـــف علاقــات السلطــة، وأن المعرفة لا يمكن لها أن تتمو إلا خارج أوامرها ومقتضياتها ومصالحها (الله المسلطة والمعرفة تستوجب إحداهما الأخرى؛ ولا توجد علاقة سلطة من دون أن يقوم على نحو تلازمي مجال من المعرفة. هلا يخفى علينا والحال هذه أن الأبحاث العلمية تقر ضمنيا بأن من شأن الإنسان أن يكون أداة، رسالته أن «يلزم مكانه ويمارس مهامه»، فهذا الإنسان «قد درس أولا بوصفه أداة للأداة الملمية، قبل أن يدرس بوصفه أداة للأداة المعلمية، قبل أن يدرس بوصفه أداة لكل أداة «لى يد السلطة.

مثل العلم ولا شك أحدث تقنيات التسلط ومراقبة الذات حين قوض الصورة التقليدية للإنسان ككائن واع مريد، حر ومتميز، وحين رسم صورة مفزعة للإنسان يعلن له فيها أنه ليس جديرا حتى بأن يكون إنسانا، إنه مجرد موضوع كموضوعات العالم الخارجي؛ مجرد جسم كيقية أجسام الطبيعة تحكمه القوانين ذاتها التي تحكمها.

إن التقدم العلمي لا يحركه هاجس الحقيقة فقط، بل إرادة السيطرة والهيمنة. هيمنة قد بلغت من العمق والتجذر ما بلغته قد ارتبطت بالجسد، بظهور أشكال متنوعة تتفنن في تعنيبه تعذيبا حلوا يباركه ضحاياه؛ إنه تعذيب يرتبط بمبدأ جديد هو مبدأ المردودية، وتحركه فيمة جديدة هي قيمة النجاعة.

### عنف على الجسد : الاستثمار الاقتصادي للجسد

يتمظهر عمق الاستعباد الماصر في استعباد الجسد وتجريده من جنسيته، وجعله مهيئا وخاضما للكدح والعمل الاستلابي وفي انتزاع جوهر اللذة، وفي محارية الأيروس وقمعه وفي تحويله إلى أداة تحقق المنفعة في مجتمع يستخدمه لغايات المردودية<sup>200</sup>.

إن وحشية الواقع الراهن المسكوت عنها، ولا معقوله المعقن ألزما الأنا المعاصر برسالة واحدة «أن يلزم مكانه ويمارس مهامه»، حتى أضحت آليات الهيمنة ميسم الحضارة الصناعية، حتى أضحت آليات الهيمنة ميسم الحضارة الصناعية، حضارة قمع تمتص طاقة الرفض والنفي من الذات وتغتزلها في البعد الواحد، «الإنتاج» «لقد ابتلع الإنسان المعاصر باكمله في عملية الإنتاج التي تستهدف أولا وأخيرا المصالح القائمة وزيادة فعاليتها، فالمنتجات ذاتها، ووسائل الإعلام الجبارة تسيطر، وتبعث وعيا زائفا ... ويصبح الفكر والسلوك ذا بعد واحد» (أ2). إن المجتمع الصناعي المعاصر - في رأي ماركوز - هو مجتمع السيطرة الكلية، فهو يملك القدرة على امتصاص كل طاقة رفض لدى أفراده، وقادر على تعبئة جميع طاقاتهم الجسدية والروحية لحمايته، فالحاجات التي يوفرها مجتمع «التكنولوجيا» المعاصرة هي حاجات وهمية لا تسهم إلا في مزيد اغتراب الإنسان ذي البعد الواحد، ومزيد ضمان استمرارية هذا المجتمع الذي يربي أفراده شيئا فشيئا على الاستغناء عن الحرية بؤهم الحرية، كمن يتوهم أنه حر بمجرد أن يختار سادته.

وذلك بتحويل الجسد إلى منظومة إخضاع، بتطويعه وبإرغامه وإكراهه على الصمت، واختزاله في بعد واحد لأن الجسد «ليس له من القيمة إلا متى كان منتجا ومستعبدا في الآن ذاته، (22). إنها جينيالوجيا الفرد الحديث من حيث هو جسد طبع صامت، منتج يحقق مزيدا من الربح.

وهكذا يرتبط استعباد الجسد ومزيد قهره بتكثيف الإنتاج؛ فبمزيد الضغط على الجسد المنتج؛ جسد أضحى يقبل اغترابه، بل ويعمل بتقان ويكل إخلاص على توفير مزيد من الإنتاج فمزيد من الربح لجلاده لتزيد وطأة اضطهاده عليه وابتزازه واستغلاله له. هكذا يتحول الجسم والفكر إلى أدوات للعمل المغترب «وهما لا يمكنهما أن يؤديا وظيفتهما بهذا الأسلوب (أي كأدوات للعمل المغترب) إلا إذا تنازلا عن حرية الذات والموضوع الخاضعين للجنسية التي تؤلف، هي الرغبة، أصل عضوية الإنسان، (23).

إن حضارة القمع – بتمبير ماركوز – تلزم الفرد بالتنازل عن الرغبة، أصل عضوية الإنسان، لذلك فهي تشرط سلوك الإنسان جسميا وعقليا، وتحبط ملكاته وتقمع مخيلته وذاكرته، وتفقده القدرة على التمييز بين الحقيقي والمغالط... من ثمة يكشف ماركوز عن تاريخ الإنسان كتاريخ لقمعه الاجتماعي والعقلي والجنسي، وعصرنا يكشف بلا منازع عن أرقى صورة من صور القمع هذه! قمعا حلوا منظما ومؤسساتيا معقلنا ومشروعا. إن التكنولوجيا المعاصرة بدل أن تكون قوة تحررية، تحرر الإنسان من سلطة الأشياء والطبيعة، حولت البشر أنفسهم إلى أدوات، فالإنسان المعاصر أصبح عبدا للخطط الإنتاجية، عبودية برتضيها العبد ويدعمها بعد أن افتقد الوعي بافتقاده الحرية ! إذ لا تفعل الحضارة الراهنة، حضارة الإنتاجية، سوى قمع إرادة التحقق الذاتي «وإقبار الإمكانات الحقيقية للتحرر»<sup>(2)</sup>. إن التكنولوجيا المعاصرة تعقلن استعباد الإنسان وتشرع اغترابه، فواقع الإنسان الذي بات خاضعا لجهاز تقني يزيد من الرفاء ورغد الحياة بزيادة إنتاجية العمل، لا يهتم بنقص وفقدان الحرية كمقابل؛ فالعقلانية التكنولوجية لا تضع شرعية السيطرة موضع اتهام، بل تصوفها وتحميها «فيصبح الأداء العقلي مواكبا لمجتمع كلي استبدادي» (<sup>23</sup>)، مجتمع يحدق تطويع الدوات ويحكم وضع القيود الكابئة على الجسد هلا يجب أن يوجد جسد غير منتج؛ فالمجتمع في حاجة إلى كل الأجساد؛ جسد يحتقره ويحافظ عليه.

إن السلطة المبثوثة في كل مكان تمارس عليه هيمنة، فلا يكتسب قيمة ويكون نافعا مجديا إلا عبر الربط بين الإنتاج والاستعباد، فالجسد لا يكون منتجا إلا متى كان مستعبدا؛ والإنتاج الوفير لا يفضي إلى القمع بل يزيده حدة، ولا يشبع حاجات الإنسان الحقيقية بل يشبع فهم المنتجين المهووسين بالريح الأوفر، ما يزيد في اغتراب العمل، اغتراب خطير ومنظم للجسد. «إن العمل الإنساني لمفترب في نظام الأجرة فهو يتجر به باعتباره قوة عمل منفصلة عن الشخص، وهو يعامل باعتباره أمرا خاضعا لقوانين السوق، (20).

مل الذي اقترن بالحياة، بل اعتبر هو الحياة، أضحى يرسخ شعور العدمية واليأس واللامعنى واللاعدالة... إنه ضياع « في فعل بلا معنى؛ في نشاط تافه بالمعنى الحقيقي واللامعنى واللامعنا. (27 في ضعل بلا معنى؛ في نشاط تافه بالمعنى الحقيقي للكلمة، إنه بلا أفق، (27 نشاط لا يكشف الذات لذاتها، بل تحفيها؛ حركة لا تحققها وتؤكد ذاتيتها، بل تسلبها شخصيتها وتنفيها فلا تكون الذات ذاتها إلا خارج العمل، وخارجه لا تمارس ذاتها الإنسانية إلا فيما هو بيولوجي صرف، إنها داخل العمل وخارجه ذاتها غريبة عن أناها فلا يحس بأنه يفعل بحرية إلا حين قيامه بوظائفه الحيوانية وفي المقابل يحس أنه حيوان حين قيامه بوظائفه الإنسانية الخالصة «فما هو حيواني يصير أنسانيا، وما هو إنساني يصير حيوانيا» (28). ففيما يفترض أن يتحقق الإنساني في إنسانيا، وما هو إنساني يصير حيوانيا، وهي الخلاقة يتحول الإنسان إلى مجرد شيء محض؛ حيوان يضعل بآلية؛ أداة تحقق المنفحة؛ وحيث لا يملك المامل إلا جسده يجد نفسه مضطرا ليضعه في الميزان من أجل الخبز، يبيعه بأجر زهيد لا يتكافأ مطلقا وقوة عمله « هو يبيع لا تضعية بها وقهرا لها، (29) اغتراب يتعاظم باضطرار العامل للعمل، وازدياد في إحكام تشريعه وعقلته.

إن الحضارة الراهنة تقوم على الإنتاج والاستهلاك اللذين ينميان القمع ويبررانه؛ إنها حقا بارعة في التجمل؛ تتفان في مواراة بشاعتها فهي لا تكشف عن موقفها القمعي للجسد، ولا تمارس هذا القمع بصورة مكشوفة، بل تحدده وتقيده وتوجهه بما يخدم أغراضها؛ فإن كانت تشجع على عرض الأجسام الفائتة العارية فليس ذاك رد اعتبار للجسد المطرود من بيت الحكمة؛ أو عزما منها لبناء جسد غير مكبوت (30) فليس اعتناؤها هذا المتزايد بالجسد وعنايتها الفائقة به تلك التي لم يحظ بها قبل، إلا لمزيد إذلاله والتتكيل به؛ إنه عنف آخر على الجسد؛ جسد بات سلعة تنتج بالجملة؛ تباع وتشترى، تخضع لقوانين السوق، قانون العرض والطلب (3). وتقوم وسائل الدعاية بدور كبير في تضخيم صور نمطية للجنس وفرضها على أدواق الناس فرضاء داضحى الجنس وسيطا لمؤسسات الدعاية والإشهار «20)، بدل أن يكون استجابة وإشباعا للرغبة والدافع والميل. أضحى له قيمة سلعية، بضاعة ثمنها بخس «قالعاملات والبائمات الجميلات، الفاتنات اللاتي يثرن الغرائز والشهوات ويوقظن الإيروس «قالعاملات والبائمات الجميلات، الفاتنات اللاتي يثرن الغرائز والشهوات ويوقظن الإيروس بكي وسائل الإغراء؛ والشباب ممن يفيضون حيوية ورجولة آلوا سلعا رائجة مربحة «30).

لم يعد ثمة ما يدعو إلى الخجل من الجسد، بل أبيح إبراز مفاتنه وانتشار عرضه على أوسع نطاق لينحط ويبتدل أكثر فأكثر، ومن دون إشباع له حقيقي أو متعة حقيقة. يغرق الإنسان المعاصر بالصور واللافتات الجنسية، ولكنه يظل على حرمانه بل نضاعف رغسبته ولا نشبعها إلا وهما. انه مزيد من القمع والعنف المسيطرين على نظرة المجتمع إلى الجنس. لا حرمان ولا إشباع، قمع آخر للإيروس أشد نكالا وأعمق فظاعة.

إن تنامي الاهتمام والعناية بالجسد ليس الغرض منه إشباع رغباته بل العمل الدائم على كبتها في الحضارة، إنه تتكيل بالجسد فتتكيل بالذات، إنها تكنولوجيا سياسية للجسد تشتغل على السيطرة على الجسد (34). فهل له أن يروي لنا قصة السلطة، سلطة تقصيه وتقييه وتهمشه وتستعبده، إنه المتخفي، المحتجب المسكوت عنه، اللامقال، الغائب المغيب والأشد حضورا.

السجن الذي يحتجز الجسد، هو الوسيط الذي يقص رواية السلطة. سلطة الجسد لعبتها المفضلة، فكيف تجعل منه تابع موطن ممارساتها القمعية، لم عنفها على الجسد، من أين يستمد مشروعيته وهو وحشي سادي وحتى وهو أكثر لطفا وعزوفا عن الإيذاء؟ وألا يكون العنف أحيانا الطريقة الأمثل التي تؤمن سماع صوت الاعتدال؟

### التشريح السياسي للجسير الإنساني : ألم الجسير سياسيا

ينظر إلى العنف باعتباره لا شيء أكثر من التجلي الأكثر بروزا للسلطة، كل سياسة إنما هي صدراع من أجل السلطة، والعنف إنما هو أقصى درجات السلطة، والوجود السياسي للإنسان وجود يوجهه عنف<sup>(33)</sup>. إن مظاهر الإكراه والقهر والإقصاء تتغلغل أعمق فأعمق فيما نسميه واقعا، وهي المظاهر التي شغلت اهتمامات فوكو ومثلت الأرضية المدونية لفلسفته وهو يقتحم المسكوت عنه ويفكر في اللامفكر فيه مزيحا القناع عن اللاإنساني يمارس على الإنسان، كاشفا عن رهان السلطة وهاجسها، ألا وهو إخضاع الأجساد من خلال «التشريح السياسي للجسد الإنساني» «فالجسد يتنزل تنزيلا مباشرا في مجال سياسي، وعلاقات السلطة تمارس عليه هيمنة مباشرة. إنها تستثمره وتطبعه وتقومه وتتكل به وترغمه ... وتكرهه ...، 660.

في كتابه «المراقبة والماقبة... مولد السجن» يستقصي فوكو مظاهر الإكراه والإقصاء والإنسانوية التي تمثل حقيقة الغرب المتوارية، وهو تأصيل «أركيولوجيا المنظومة العقابية» وموقع السجن باعتباره وسيلة عزل وحجز ونفي وإبعاد وتهجير. وممارسة عقابية واستحواذ عليه: داخل هذه المنظومة.

استلزم العقاب – كما يشير فوكو – تشييد سجون جديدة قريبة لم تعد تبعد على المتساكنين الذين أضحوا يالفونها فلا يثير فيهم ما يحدث فيها السؤال.. ولعل محاكمة «داميان»، كما صورها فوكو في بداية كتابه «المراقبة والمعاقبة» تكشف عن طبيعة العقاب الوحشي والبريري الذي يخضع له الجسد. عقاب كانت السلطة آنفا تترك علاماتها واضحة على الجسد. فالجريمة والعقاب كانا علنها، بدنيا متوحشا، فعقاب الجريمة ظل – كما يرى فوكو – مرتبطا بالتعذيب وإحداث أقصى الآلام بالجسد، آلام تعلن عن هوية الجلاد، بما يتجلى من علامات واضحة على الجسد.

كان العقاب علنها، عقابا بدنيا متوحشا أكثر منه متحضرا. يقول فوكو إن العقاب على الجريمة، من حيث هو وسيلة للضبط الاجتماعي، ظل مسرحا للتعذيب والألم الذي يدمر الجميد حتى منعطف القرن الثامن عشر؛ وتغيرت منذ ذلك الحين أساليب المعاقبة فحل اللين الطهري محل القسوة، وتعذيب حلوء يتخذ في عصرنا الراهن وعناصر وشخصيات قضائية راقية، تحاكم الروح عبر محاكمة الجسد، ولكن ذلك لم يغير من مؤهلات القضاة ومبرراتهم، بل ساعد فقط في إعفائهم من مسؤولية الفعل العقابي، على نحو أخفى عنفهم الملني، عنف تستقطبه السجون داخلها، عنف خفي ومبرر في الآن نفسه، على نحو يساعد معه هـذا النفف – الذي يتقنع ويتخفى تحت ستار القانون – السلطة على خلق هذا القانون ويواكب هذا النمط الجديد من العقابي، على فوكو – ويخدم غايات النمط الجديد من العقاب، ويخدم غايات

فبإمكان السلطة الآن أن تعيد البناء القانوني للجريمة، وأن تنتج الدليل عليها على نحو يعترف معه المتهم بالجرم ويقر بهذه «الحقيقة المستنبطة قانونيا، قانون يمارس آليات القسر والإلزام وشتى طقوس وعمليات تطويع وإخضاع الأجساد، وإن تغيرت إشكال العقاب وأضحت

أقل قسوة وفظاعة، أكثر ليونة، تعنيبا حلوا يمارس تحت ستار القانون وباسمه، قانون يشرع العنف ويعقلنه، يبلور ما يسمى تكنولوجيا العنف. هذا النسق الجديد للإخضاع، وهذه العقوية الجسدية، وهذه التقنيات المسلطة على الجسد إنما هي «تقنية الجسد السياسية»، وليس السجن إلا تجسيدا للتقنية التأديبية الانضباطية، فقد يكون العقاب أقل قسوة، أكثر ليونة، ولكنه أكثر شمولية وأكثر إجبارية. فسلطة العقاب تدمج أعمق فأعمق داخل الجسم الاجتماعي. جسد هو لعبة السلطة التي لا تنفك عنها إذ لا تنفك كقوة إرغام وإكراه وعنف تتفنن في ابتداع آليات تعذيبه، وتطهيره وتمزيقه والتنكيل به؛ إنه موطن ممارساتها القمعية: تتفيه وتحذفه، تطرده وتستبعده، تهمشه وتذله، تفصله عن العقلاء وتعزله أو هو يجلد ويقمم داخل الزنزانة أو هو موءود في السجن أليس هو عاصيا ومتمردا وثائرا عنيدا يجب عقله بردعه ومعاقبته؟ إلا أن أساليب ونعاذج العقاب تغيرت، فلن يشهر من الآن فصاعدا بعقابه وبتعذيبه، ولن تتجلى آثار التعذيب مطلقا، سيختفي الجسد المثل الجزائي ويكف القصاص عن أن يكون مشهدا أمام الملأ، ولم يعد الجسد موضوع فرجة يعرض ممزقا، مبتورا، يئن ويصرخ للمشاهدة. اختفى الجسد المعذب إذ عم الصمت والكتمان والتستر في فن تعذيب الجسد، أضحى الألم أكثر لطفا، والتعذيب أقل وحشية، والعقاب أقل قسوة وأكثر لينا، تعذيب لا يترك له أثرا، فلا يد تقطع ولا عضو يبتر، ولا تجريح في الجسد ولا علامة في الوجه... كف التعذيب عن أن يمارس هذه البشعات التي قد تفوق شراسة الجرائم التي ارتكبها الجسد المعذب ذاته. بدأ الصمت يطوق الجسد، فلم يعد الجسد حاملا لآثار السلطة، تفطنت السلطة البشعة لضرورة إخفاء بشاعتها. وأضحت العدالة تخجل من عنفها ففضلت ألا تعلن عنه وبدأت تتجمل بأدوات تنفيذية توهم بأنها منفصلة عنها، إليها توكل مهمة التعذيب تحت ستار السرية.

لم يعد الجسد هو المستهدف إنه الأداة، عليه تطبع القوانين، وعليه يمارس التعنيب «الملو»؛ تعذيب وإيلام بأيد نظيفة لم تعد قذرة فلا تشعر بالأذى، وليس الهدف سوى سلب الحرية، يعنف الجسد ويستخدم لمسادرة الحرية، فليس الهدف من إيلامه إلا حرمان السجين من حقوقه وأوكدها حريته.

يكشف فوكو عن الألم البطيء والمحسوب وثمنه إعدام الحياة. يؤسر الجسد، ويتخذ رهينة بغرض استعباد الفرد، سلب حقوقه وحريته، سلب ما به يكون إنسانا، إنه سلب للإنساني في الإنساني في الإنسان

ً إن ثمن المنف على الجسد هو الحرية؛ وما ظل الجسد لعبة في يد السلطة، ظن الأنا أنه حر ولن بدرك زيف هذا الظن.

إن التعذيب الناعم والهادئ والصامت والمقنن بدقة عقويات أقل نيلا للجمعد بصورة مباشرة ونوع من التكتم في فن التعذيب، «مجموعة من الآلام أكثر رفاهة، وأكثر تبطينا، ومعراة من الزهو المنظور، <sup>(37)</sup> ليس مرامه إلا صناعة الأجساد الطيعة الصامتة؛ فلا يكشف الجسد عن حضوره إلا كجسد خاضع صامت وطيع. إنه الأداة التي تعلن موت الذات، فالذات لاتزال مطاردة، مراقبة، محتجزة وخاضعة خضوعا كليا، إنه تأكيد استعالة تحررها.

إن طوق الجسد ووضعه بصورة دائمة تحت المراقبة وإن ظلت العدالة لاتزال تستهدف الجسد وإن أضحت أكثر نعومة في التعامل معه فلكي تحرمه من كل حقوقه، الحرمان من الحياة، من الوجود، وأمام «عدالة الحكام» يجب أن تصمت كل الأصوات.

ألغيت منذ القرن الثامن عشر السلاسل التي كانت تجر المحكومين؛ وانطفاً العيد. القصاصي الكثيب ولكننا نرى المشهد اليوم ينبعث من المقصلة من جديد، ليبعث رعبا غامضا يلف كلا من الجلاد والمحكوم والمشاهد.

يتكرر قطع الرأس في لحظة، ونعود إلى العنف وإلى الألم؛ هكذا نعود مجددا إلى المشهد. الكبير للعقاب الجسدي؛ تجرية أخرى للجسد المعذب.

أجساد تجلد حتى الإغماء، تعلق بالسلاسل داخل أقفاص حديدية (غوانتانامو) أشبه ما تكون بأقفاص حيوانات الغابة، تثير الفزع والاشمئزاز في أي نفس إنسانية. انتهاكات فاضحة للأجساد، وشتى ضروب العنف يمارسها الجلادون الجدد. المشنقة، ومنصمة الإعدام، والسوط... في تاريخ التعذيب من علامات البربرية إلا أن الحضارات الأكثر تقدما توصي باستعمالها وتمارسها اليوم.

أين احترام قدسية الجسد فيما يفعله هؤلاء الجلادون الجدد حيث تتهك كل الحرمات وتضرب الأجساد غالبا من دون جرم ارتكب بكل وحشية وبريرية جاوزت كل الحدود (سجن أم غرب، غوانتانامو، المجازر الإسرائيلية في غزة...)؟

سيظل الجسد يصرخ، وسنظل لا ننصت لصراخه المقهور بداخلنا، وسيظل الإنساني مثلا أعلى ينسجه الخيال الجريح، وستظل الحرية والحق والديموفراطية أشباح. Ibid, 66b-66e

Platon: Phédon, Paris (Les Belles Lettres) 1963,66d-66a

# الهوامش

| Ibidem.                                                                                            | 3  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| الفارابي: «فصوص الحكم»، (تح: محمد حسن آل ياسين)، بغداد 1976، ص 64 - 82 - 86.                       | 4  |
| «إن النفس على الحقيقة - عند الفارابي- هي كمال الجسم، وأما هي فكمالها العقل» - والإنسان هو          |    |
| العقل. أما الجسد في الرؤية الصوفية فيأتي من أصل المعنى اللغوي للكلمة، الذي يعني التحقق والظهور،    |    |
| وفيه يقول محيي الدين بن العربي في تعريف الإنسان «فلهذا تقرر عندنا أن الإنسان نسختان: نسخة          |    |
| ظاهرة ونسخة باطنة». «إنشاء الدوائر»، ليدن (بريل) 1339، ص 21.                                       |    |
| ابن سينا: «الشفاء» -كتاب النفس- تح: فضل الرحمان، أكسفورد 1959، ص 16. من خلال هذا البرهان           | 5  |
| حاول الشيخ الرئيس ابن سينا أن يثبت أن الإنسان، إذا تجرد من تفكيره في كل شيء من المحسوسات أو        |    |
| المعقولات حتى عن شعوره ببدنه، فلا يمكن أن يتجرد عن تفكيره في أنه موجود وأنه يستطيع أن يفكر.        |    |
| وهذا البرهان قريب من برهان ديكارت (القرن السابع عشر) الذي يقول فيه: «أنا أفكر؛ إذن أنا موجود»      |    |
| (cogito ergosum) وأن من ماهيته أنه يفكر. انظر «النفس عند ابن سينا»، نصوص جمعها وقدم لها            |    |
| الدكتور ألبير نصري نادر، بيروت (دار دمشق) 1962، ص14.                                               |    |
| ابن سينا: «كتاب النفس»، تح: فضل الرحمان، ص 107.                                                    | 6  |
| يؤكد ابن سينا أن الجسم محتاج إلى النفس والعكس وأن تعينه وتحققه لا يتمان إلا إذا اتصلت به نفس       |    |
| خاصة: لذا كانت النفس هي مصدر حياة الجسم وحركته.                                                    |    |
| «أنا موجود ما دمت أفكر» ديكارت: «التأملات» -التأمل الثاني. راجع أيضا  :                            | 7  |
| R.Descarte: "Meditation" Seconde (oeuvre et lettre), Paris (Gallimard) 1973 p.772-872              |    |
| R.Descarte: "Discours de la Méthode" ,(Quatrieme partie), Paris (Gallimard) 1973.                  | 8  |
| راجع أيضا ديكارت «حديث الطريقة»، ترجمه وراجعه وقدم له عمر الشارني، (تونس - دار المعارف) 1987،      |    |
| (الفصل الرابع)، ص123 و124. يكتفي ديكارت في كثير من النصوص، كما في هذه الفقرة، بتأكيد أن            |    |
| النفس أو الروح أسهل وأيسر على المعرفة من الجسم. «حديث الطريقة» نفسه، ص 125 ، هامش 37.              |    |
| Spinoza: Ethique, Liv III, trad de Robert Misrahi, Paris (P.U.F), 1980.                            | 9  |
| انظر أيضا سبينوزا «علم الأخلاق» (الجزء الثاني: في طبيعة النفس وأصلها)، ترجمة جلال الدين سعيد،      |    |
| (دار الجنوب) تونس (د.ت)، ص 85 وما يتبعها                                                           |    |
| المرجع نفسه:Spinoza: "Ethique" LivIII                                                              | 10 |
| Nietzche: Ainsi parlait Zarathoustra, Trad, M.de Gandillac, Paris (Gallimard) 1987, P45 & 46.      | ш  |
| M.Merleau-Ponty: Phénoménologie de la Perception Paris(Gallimard) 1945, P106-108                   | 12 |
| Ibid : Merleau- Ponty: Phéno.                                                                      | 13 |
| النظم القانونية الحديثة (ونظم العقاب التي تخدمها هذه النظم) تمثل سلطة اجتماعية تخفي نفسها خلف      | 14 |
| ادعاءات الاهتمام الإنساني بالمواطن. غير أنها تسعى في الحقيقة إلى جعل المجتمع «سجنا كبيرا» يغدو فيه |    |
| الضبط هدفا بحد ذاته. وهو الذي يروج له «جهاز القوة» ترويجا فعالا في المجتمع الغربي الحديث، يوصلنا   |    |
| الجسم الإنساني الذي نصل من خلاله إلى السيطرة على الجماعة، وعلى النوع، وفي نهاية المطاف على         |    |
| الحياة نفسها. جون ستروك: «بالبنيوية وما بعدها من ليفي شتراوس إلى دريدا»، تج: د. محمد عصفور         |    |

(عالم المعرفة) 206، الكويت 1996، ص 147 -149.

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| عبدالرزاق الدواي: «الثورة في علم الهندسة الوراثية وحقوق الإنسان إشكالية الاستنساخ البشري»، عالم                          | 15 |
| الفكر: (عدد خاص عن الجينوم) الكويت /2005 مج:31، ص 124.                                                                   |    |
| المرجع نفسه، ص 124.                                                                                                      | 16 |
| Claude Levi-Strauss: Antropologie Structural II, Paris (Plon) 1973,P 343,344.                                            | 17 |
| Michel Foucoult: Surveiller Punir" - Naissance de la Prison-?, Paris (Gallimard)1975,P31-32.                             | 18 |
| Georges Canguilhem: "Qu'est-ce que la Psychologie?" in Cahier pour l'Analyse, n° 1et2.                                   | 19 |
| إن التطور الحضاري اقتضى تشديد القمع وإلحاقه تدريجيا بأشكال السيطرة التكنولوجية واللاشخصية:                               | 20 |
| ولئن تنوعت أشكال السيطرة، فإن ما لم يغب أبدا هو سيطرة الإنسان على الإنسان. انظر: محمد جوة:                               |    |
| «مفهوم القمع عند فرويد وماركوز»، تج: فتحي الرقيق، (دار محمد علي الحامي) تونس؛ (دار الفارابي)<br>بيروت 1994، ص 132 و133 . |    |
| Hebert Marcuse: One-Dimensional Mann, Boston (Beacom Press) 1966P.155-158.                                               | 21 |
| يرى ماركوز أن السيطرة في هذا المجتمع تأخذ شكل إدارة، وهذه الإدارة توفر للناس حياة رغد ورفاء                              |    |
| تتوحد في سبيل حمايتها المتناقضات، ذلك هو الشكل المحض للسيطرة، انظر قدري قلعجي،«ماركوز»،                                  |    |
| (آفاق عربية)، بغداد، السنة السابعة 1981، ص78.                                                                            |    |
| M.Foucoult: "Surveiller et Punir . P36.                                                                                  | 22 |
| العنف أخذ يسيطر علينا بشكل واضح تحت ستار «التسلح التكنولوجي» قد لا تكون مصادفة أن تتطابق                                 |    |
| هذه الأحداث الخطيرة، مع التقدم، الذي أصبح حقيقياً، في مجال العلوم الإنسانية، مع تدرج المعرفة                             |    |
| البطيء، والحتمي نحو الضحية البديلة وأصل العنف في كل ثقافة بشرية. انظر: رينيه جيرار، «العنف                               |    |
| المقدس»، ترجمة جيهاد هواش وعبدالهادي عباس، دمشق 1992، ص 262.                                                             |    |
| Herbert Marcuse: Eros And Civilization , London (Allen lan The Penguin Press) 1969, P 45 & 46.                           | 23 |
| H.Marcuse:"Negation", Boston(Beacon Press) 1969, P236.                                                                   | 24 |
| H.Marcuse: "One-Dimensional Man", P108,157.                                                                              | 25 |
| Paul Ricoeur: "Histoire et Vérite", Paris (Seuil) 1955, P263.                                                            | 26 |
| المرجع نفسه: P.Ricoeur: "Histoire" .P224                                                                                 | 27 |
| Kostas Papaioannou: Marx et le Marxism, Paris(Flammarion) 1972,P40                                                       | 28 |
| المرجع نفسه: Marx et le Marxisme", P40"                                                                                  | 29 |
| إلى جانب المتاجرة بالأجساد وبالأعضاء، يضاف إلى ذلك الإشهار الإعلامي الذي تنقله القنوات التلفزية                          | 30 |
| والأشرطة السينمائية، وما تطرحه هذه الإعلانات الدعائية المحرضة التي تغرق أبصارنا بمشاهد وصور                              |    |
| الأجساد العارية -المغرية، من ثمة تبرز لنا حمى التجميل وعملياته الجراحية التي باتت تشمل جل أعضاء                          |    |
| الجسد، وما جرت على اصحابها من سلبيات وتشويهات عضوية ونفسية بعد إجرائها لتلك العمليات.                                    |    |
| هناك إسهامات تمثلها جهود متواضعة ليس في محو بعض فظائع زماننا بل على الأقل في كشف الجلادين (فيما                          | 31 |
| يخص «استغلال عمالة الأطفال» وهو موضوع مثير للألم. فالطفولة ليست دوما سعيدة كما عاهدناها، هناك أطفال في                   |    |
| سن الخامسة أو السادسة يعيشون مآسي يندى لها الجبين ويصعب وصفها؛ يعملون في الحفر داخل المناجم، وفي قطع                     |    |
| 7 4 14 14 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1                                                                                  |    |

الحجارة، وصنع الآجر والفخار، وفي حياكة الزرابي بدل أن يذهبوا إلى المنرسة، وبدل أن يلعبوا ألعابهم الطفولية. د عبد

32

33

34

35

36

37

الوهاب بو حديية التقرير العالمي للأمم المتحدة، عن «استقلال عمالة الطقولة»، جنيف – نيويورك 1982. R.Barthes "Le Système du Monde" , Paris (seuil) P261-292-263.

يعدثنا رولان بارت عن جسد عارضة الآزياء أو فتاة الفارف، فلا يرى هي وظيفتها أي بعد جمالي، وظيفتها الأساسية للمساسية ليست جمالية إذ لا يتعلق الأمر بتقديم جسد جميل خاضع لقواعد معيارية تتعلق بالتوافق الشكلي، بل بجمعد تبدل شكله بغرض إنجاز عمومية شكلية ما يعني بنية. يترتب على ذلك جسد فتاة الفلاف ليس جسد أحده أحد المالي المالية المتعلق الإستاس المحلل الحصاص ليحيل إلى الثوب نفسه. هناك أكراه بنيوي يتحمل الجسد عبر نظام معقول من العلامات وانحلال المحسوص في الذات. يفقد هذا الجمعد معانيه وهو يتحول إلى أداة تحقق رغبة أخرى ليست هي رغبة الجسد، بل هي تتحداه التصب على الإنتاج المدروض، استثمار اقتصادي للجسد بعد لاستعباده سياسيا.

Paul.A.Robinson: "The Freudian Left", (Harper Colophon Books) 1969, P12,24.

M.Foucault: "Surveillez et Punir", P35.

النف بطبيعته ادواتي، وهو ككل وسيلة، يظل على الدوام في حاجة إلى توجيه وتبرير في طريقه إلى الهدف الذي يتبديه وتبرير في طريقه إلى الهدف الذي يتبدء ويحتاج إلى تبرير باتيه من طرف آخر. إن السلطة والنف، على الرغم من كونهما ظلمرين متماوتين، عادة ما يظهران معا، وحيثما يتم التوليف بينهما يتم إبراز السلطة باعتبارها العامل الأمساسي والمسيطر، راجع : حنة أرندت:«في العنف»، ترجمه إبراهيم العربس، (دار المساقي) بيسروت، 299 ملكو، و49.

M.Foucoult: "Surveiller et Punir", P31-31

راجع الترجمة العربية لمؤلف ميشال فوكو: «الراقبة والمعاقبة – ولادة السجن». (مركز الإنماء القومي)، ترجمة علي مقلد، مراجعة وتقديم مطاع الصفدي، بيروت 1990، ص 51 وس 36 من النص الفرنسي. يقول م. فوكو دجل المقوية وقمع اللاشرعيات وظيفة اعتيادية عامة للمجتمع الهدف منها الوصول إلى عقاب اكثر شمولية، والغرض من ذلك إدماج سلطة العقاب بصفة اعمق داخل الجسم الاجتماعي، انظر: M.foucoult: "La Société Punitive", in M.Foucoult

"Resumé des Cours 1970-1982", Paris (Jalliard)1929,P51

# ف بية «السعادة» : الإشهار وتوثين أليسد

(\*) د. الصادق رابح

ه إن الاختراع العبقري للنظام الإعلامي هو أن يرضينا حتى التخمة بالمظهر، ويعبارة أخرى أن يحتلَّنا باللاشيء. ( ...). لم يعد القمع بالقوة ضروريا لأى إخضاع مادام يكفى احتلال العينين لأجل شغل الرأس ومعه مكان الاحتجاج المحتمل، (1).

#### wøu

من المظاهر التي تؤثث عالم اليوم، بغض النظر عن الفضاءات الثقافية التي يقيم فيها الأفراد، صورة الذات عن الجسد الذي «تتموقع، فيه(2)، والتي تميل إلى كونها تتسم بعدم الرضا، وقد تصل أحيانا كثيرة إلى التأثيم والتوضيع (من وضيع)، ثم إلى حالة صراعية انفصامية تنتهي إلى التخلص من هذا الحامل غير المُشمِّن. فالحياة العاصرة، حيث الغلبة للآني والعابر، تدفع بالأضراد دفعا إلى ممارسة القهر والغلو مع ذواتهم وذلك بحثا عن سمات كمالية في كل شيء.

إذ تحول هؤلاء إلى «ضحايا» هواجس جنونية تسكنهم، بعد أن غدوا عاجزين عن فقه الواقع المادي بتناقضاته الكثيرة. فالصورة المثالية التي تتطلع إليها هذه الفئة من الأفراد: «أن تكون الأفضل»، تحوّلت إلى سقف وجودى، وغدت وسيلة في قهر الذات بدلا من أن تكون أداة في تثمينها.

<sup>(\*)</sup> كلية الاتصال، جامعة الشارقة، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة.

قالبحث المتواصل عن الكمال الذي تسوق له الميديا عبر آلياتها الإشهارية الإغرائية يخلق عند الفدرد الإحساس بعدم الرضا. فكل ما يشكّل ذات الفرد ويؤثث حياته غدا غير مقبول، ابتداء بالوضع الاجتماعي، مرورا بالصورة الجسدية، ووصولا إلى المكانة الاقتصادية، إذ إن هناك دائما تطلعا إلى الآخرين وما يمكن وهو ما يجعل الفرد يعيش عراكا دائما مع نفسه، يتحداها أحيانا «باقتناء» نظارة شبابية اصطناعية يوهم بها نفسه والآخرين من حوله. ويما أن مخيلة هذه الفئة من الأفراد تدفع بها إلى الاعتقاد أنهم يعيشون في سياقات عدائية، فإنهم مريصون دائما على التفوق على أحد ما، أو مغالبة ذواتهم نفسها والفوز عليها! إن الوعي بالذات وبالعالم عند هؤلاء غالبا ما يكون مصحوبا باليقين بأن الحياة كلها ليست إلا صراعا، وأن «الفوز» يستدعي الانتماء إلى فئة «الرابحين». فالحياة بهذا الشكل تحديات لا تنتهي، وسعيد الحظه، من يفوز فيها دائما . أما متعة الوجود والحياة عموما، فلا وجود ولا وزن لها،

ولا مراء أن يكون الأمر هكذا بعد أن تهاوت جميع المؤسسات الاجتماعية التي تحتضن الضرد، ابتداء من العائلة، والمدرسة، والدين، وغيرها. فالفرد المعاصر تغيب عنه معالم توجّه مساراته الحياتية ؛ فهو مدعو إلى ترقيع الفتق بذاته وابتداع قيم لسد الفراغ الذي تركته «الحكايات أو السرديات الكبرى» الديني والدنيوي منها، والبحث داخله عن قوة تدفعه إلى الالزام بها؛ وهو ما يدفعه إلى اقتراف كثير من «الحماقات»(3).

وفي ظل هذا الغياب للمعالم واستبدال ترقيعات لحظية عابرة بها، يجد الفرد نفسه يثمن الجسد ويعلي من شأنه، بل يستثمر فيه وجوده باعتباره، كما يعتقد، القيمة الأوحد والأكثر إمكانية في التعقق. ومن هنا يعمل على إعادة تشكيله، وتحويله، مستخدما إياه نقطة مرجعية ضمن سياقات نتسم بالتماثل والرتابة. بل يكرس كاداة في فتح باب التواصل مع الآخرين أو غلقه. فهو وحده المسؤول عن عزلة وانفصال الأفراد عن الآخرين، أو قدرتهم على توثيق علاقتهم بهم بههم، إن الجسسد، باعتباره «(...) لسسانا، ونسسقا، وسننا، (...) علاقت مم بههم، إن الجسسد، باعتباره «(...) لسسانا، ونسسقا، وسننا، (...) أن الجسد «لا يوجد، بعبارة آلان غوتييه، إلا من خلال علاقاته مع الأجساد الأخرى»(أ). والأمر كله يرتبط «بحالته»، فكلما كان الجسد متألقا، ويتدفق شبابا، وذا قوام رشيق، استطاع أن يجذب الانتباه بسرعة أكبر من الأجسام الأخرى التي لا تتوافر لها هذه «المزايا»(أ). إن معاينة منا الأمر ربما تبدو للبعض عبثية نوعا ما، لكنها واقع يكفي الالتفات إليه قليلا لمعرفة أنه أصبح يحتل مساحة تتسع يوما بعد يوم حتى في المجتمعات التي تحث الخطى نحو «الحداثة» وأخواتهما ققد انقلب السحر على الساحر وتحوّلت الرغبة في تحرير وما عبد الحداثة، وأخواتهما ققد انقلب السحر على الساحر وتحوّلت الرغبة في تحرير الجسد إلى مأزق، بعد أن تحول هذا الجسد إلى «السيد» الذي يقف عنده السقف الوجودى للأفراد. فقد غدا محور الوجود كله، يُنصت إليه «السيد» الذي يقف عنده السقف الوجودى للأفراد. فقد غدا محور الوجود كله، يُنصت إليه «الميد» الذي يقف عنده المعقف الوجودى للأفراد. فقد غدا محور الوجود كله، يُنصت إليه «الميد»

ويجمل، لأنه الواجهة الوجودية للأفراد وأداتهم في استعراض ذواتهم أمام الآخرين. ولا عجب والأمر كذلك، أن يتموضع هذا الجسد كأداة في التعرف على «هويات» الأشخاص، بل إن ما كان يحيل، إلى زمن قريب، إلى شخصياتهم «الحقيقية»، اصبح معطلا وغير ذي فاثدة.

إن التغيرات الكبرى والعابرة التي يعرفها مجتمع ما غالبا ما تتعكس، بطريقة مباشرة، على حياة الفرد وكيفية إدارته لذاته. فالمجتمع الذي يخترقه الوهن وقد تشظى إلى عدد هائل من «القبائل» الصغيرة، لا يمكن أن ينتج إلا فردا يعيش في متاهة اجتماعية وسيكولوجية تختلط عليه مساراتها، محبطا ومسكونا بالبحث عن انتماء يمكن أن يوفر له حدودا دنيا من الاملمئنان والأمان. كذلك فإن التصدعات التي تعرفها الروابها الاجتماعية تتمظهر في الميل المتزايد للأفراد إلى الانطواء على الذات، وغياب التواصل مع الآخرين، والخوف من الآخر باعتباره غريبا، وتكرس صورة دوغمائية تقوم على مبدأ «أن كل شيء ممكن إذا ما استثمرنا أقصى ما لدينا»، والجزع من ألا يكون الفرد «عند حسن ظن الآخرين به»، والانهيار العصبي، وغيرها من مظاهر الأزمة الاجتماعية والفردية التي يعرفها العصر<sup>(7)</sup>. والحاصل أن هذه الاختلالات الاجتماعية الكبرى (الماكرو) تجد لها تجليات على المستويات الأدنى (الميكرو)، وذلك كله ضمن النسق «الطبيعي» لتراتب الأشياء، أما الفرد المابعد حداثي، ذلك الذي تختصر «انثروبولوجيا ما بعد الحداثة (…) كينونته في جسده (ق)، فهو صورة أمينة للسياقات التي يحيا هيها، سواء كانت ذات طبيعة بهولوجية أو ثقافية.

## اعتبابات منعجية

وانعكاسا لهذه الهشاشة السيكولوجية الجماعية والفردية، فإن الاهتمام «المُرضي» بجمالية ورشاقة القوام خاصة، وصورة الذات عموما، بمكن النظر إليها باعتبارها تمثل تجليا من تجليات الفشل،

بل العجز، في إدارة الذات لذاتها، في الفقرات التالية نستعرض صورة الجسد/السلامة السيميائية كبعد ذاتي بعكس، لو بطريقة حميمية، التّحولات الثقافية التي يعرفها المجتمع المعاصر، ذلك أن «البحث في الجسد هو بحث بشكل ما في المجتمع  $(...)^{(0)}$ , وهي تحولات نتجلى في السلوكيات الجماعية لأفراد المجتمع. كما نبين أن رمانات معرفة الجسد نتعلى ب «(...) إنتاج جسد مثالي يفضي إلى صناعة الفرد الكامل باعتباره الوحدة النموذجية لمجتمع نموذجي، (0...), ونتوقف، تحديدا بنوع من التفصيل، عند الصور النمطية و«النماذج» المؤسطرة (من اسطورة) التي تسوّقها الميديا عن الجسد، خصوصا من خلال المضامين الإشهارية، ووروما في تشكيل وبناء تصورات الجماعات والأفراد في علاقتهم بصورة أجسادهم وأجساد الأخرين، ذلك أن «الأجساد في الإشهار تمثل وسائط لنقل المايير السلوكية العاطفية بناء على خصائص تَمثُها ذاتها والأشكال العلائقية التى تولّدها في أثناء تقيها (0.00)

وحتى نتجاوز عتبات تأثيم الوسائط الإعلامية ولا نقع في فخ الآفاق الظاهرة للأشياء ونحفر بعض الشيء في البنية العميقة لهذه الظاهرة، يجدر بنا أن نبحث في السياقات المتعددة التي انتجت هذا الاختلال والتي تغيب في كثير من القراءات والمقاربات الانطباعية. فهل يتعلق الأمر بالفعل بنمطية المضامين الإشهارية في تصويرها للجسد المثالي؟ أم أن ذلك ظاهر الأمر وأن الأزمة «الحقيقية» تعود إلى سقوط «طقوس الحياة» والمعالم التي تعودها الناس، فوجد الأهراد أنفسهم مطالبين بإدارة ذواتهم ضمن سياقات يفتقدون فيها الرأسمال السيكولوجي والرمزي الذي يؤهلهم لذلك. فكانت النتيجة أن تحولوا إلى الإشهار وما تمدهم به الميديا من «نماذج» جاهزة يستمدون منها مرجعياتهم في إدارة الذات. فتضخمت نرجسيات البعض وانكسرت همم آخرين وهم يلهثون وراء صورة عابرة لجسد عابر. وهل يُداوى العابر إلا بالعابر!

ويما أن الحقل الدلالي لتيمتي الإشهار والجسد يتموقع في كثير من القراءات والبراديفمات المعرفية، فقد فضلنا المزاوجة بين مقاربات وقراءات يتقاطع فيها السيكولوجي والسيميولوجي والإنثرويولوجي والسيميولوجي والإستاتيكي، مسترشدين في ذلك باستثمار الشبكة المفاهيمية التي أنتجتها هذه المعارف، أما دافعنا إلى ذلك فهو أن استجلاء طبيعة الديناميات والجدليات التي تحكم العلاقة بين التيمتين لا يمكن أن يكون فاعلا، معرفيا، إلا عبر هذا التعاضد المعرفي بين كثير من التخصصات، ولذلك فإن الحفر المعرفي الذي نقترحه في هذه الدراسة يروم الجمع بين المخيالي، والرمزي والواقعي.

# الإشباع النرجسى أو الاستثمار الكلي للجسر

يشكل عقد الثمانينيات من القرن العشرين تحولا في نظرة الفرد إلى نفسه، فبعد أن كانت المرجعيات الجماعية توجّه أفعاله وسلوكياته في موقفه من مختلف الأنساق التي يتحرك فيها،

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أعادت هذه العشرية النظر في هذا «التعاقد» بينه وبين المجتمع، ودفعت به إلى استكشاف ذاته وإعادة النظر في علاقته بها. فأعلن «موت المجماعة»، ورفض الأنساق القائمة، واستمتع بلعظات الانتشاء وهو «ينتصر» على كل الأبويات، لكن هذا «التحرر» لم يذهب به بعيدا، إذ سرعان ما بدأ يشعر بالحاجة إلى تجاوز الرتابة ومالاتها التي لا يتحمّلها، فوجد أن المخرج من هذا المازق، هو الهروب إلى ذاته، وذلك من خلال الاستثمار في جسده ومخياله. وهكذا بدأ العد التنازلي، فوجدنا أفرادا يسعون إلى الاماب أبعد من قدراتهم الجسمية، والإدراكية، والعاطفية، وكانت النتيجة أن الفرد المعاصر لم يعد لديه يقين في أي شيء، فهو متعب، ويعاني كثيرا من الهشاشة الاجتماعية لم يعد لديه يقين في أي شيء، فهو نفسه المعالم التي توجه حياته.

يذهب جيل ليبوفتسكي إلى أن «التَّمتُّل الاجتماعي للجسد قد عرف تحولا كبيرا يمكن مقارنة عمقه بالهزة الديموقراطية وتَمثُّل الآخر؛ ذلك أن ميلاد هذا المخيال الاجتماعي الجديد للجسد هو الذي أدى إلى ظهور النرجسية. (...) إن شخصنة الجسد تقتضى أن يكون هذا الجسد دائم النضارة والشباب، وأن يقاوم عداء الزمن له، وهي معركة تهدف إلى الحفاظ على الهوية وتطلعاتها. فالجسد السيكولوجي يغدو بديلا للجسد الموضوعي، ووعي الجسد بنفسه يصبح غاية النرجسي؛ إن حصر وجود الجسد في نفسه، وتحفيز تفكيره حول نفسه، واستعادة حميميته كلها تحيل إلى الإنجاز الذي تقوم به النرجسية. ( ...) إن مركزية الجسد والحرص المستمر على وظائفيته القصوى، تقود النرجسية إلى إسقاط المقاومة «التقليدية، وتجعل الجسد جاهزا ليكون أداة لكل التجارب. وباعتبارها لا تتجاوز كونها تمثل درجة الصفر اجتماعيا، فإن النرجسية تقوم باستثمار مبالغ فيه للرموز، وتعمل بوصفها نمطا جديدا للرقابة الاجتماعية على الأرواح والأجساد»(13).

تقوم القراءة التي يأخذ بها ليبوفتسكي على التداخل والتمازج بين المجتمع والفرد والجسد، مع ملاحظة أن هذه العلاقة هي علاقة أحادية الاتجاه، مضمونها أن الفرد غالبا ما يتحمل نتائج التغيرات التي تحصل في المجتمع. أما الجسد، فإنه يتعرض بدوره لإكراهات غياب الروابط وصيرورة الشخصنة. وقد وظف ليبوفتسكي مصطلح «الجسد السيكولوجي» معتبرا أنه حل محل الجسد «الموضوعي» الفيزيائي، ، وأنه تعبير عن «فقه الجسد لذاته». وقد غدا هذا الجسد متماهيا مع الذات (العارفة)، إذ لم يعد هناك تمايز أو انفصال؛ ذلك أن الجسد قد نجح في استعادة نوازعه الداخلية. بالتوازي مع ذلك، فإن الضبط الاجتماعي لا يختفي، بل يضاف إلى صيرورة «الوضع الطبيعي»، وذلك من خلال فرض قواعد يجب الالتزام بها ليكون «الفرد ذاته». «أن تكون ذاتك» ليس، إذن خيارا شخصيا، بل إن المجتمع هو الذي يفرض المعابير والرموز التي يجب على الفرد أن يستبطنها. وهذا ما يؤكد أن الفرد ليس في مقدوره تأدية كل ما يرغب فيه، على الرغم من الحديث المتكرر في كثير من الفضاءات عن «تحرير الجسد». فكل الأفعال التي يأتي بها الفرد يجب أن تلتزم بالمعايير. أما إذا تعارضت تطلعات الفرد مع هذه المعاييـر، فإن النتيجة ستكون الانكفاء على الذات، وانتقاد الذات والآخرين، والخوف من نظرات الآخرين.

أما دفيد لبروتون فيرى أن «الجسد هو الحاضر/الغائب؛ فهو أداة محورية في اندماج الإنسان في النسيج العالمي، في الوقت نفسه الذي يمثل فيه الحامل الذي لا غنى عنه لمجموع الممارسات الاجتماعية. فهو لا يحضر في وعي الفرد إلا في اللحظات التي يتوقف فيها عن وظائفه الروتينية، وعندما يختفي روتين الحياة اليومية أو عندما ينقطع «صمت الأعضاء الحسية (14). إذن فأن يكون الفرد منصتا لجسده، يعني أن يجتهد لمقاومة الصمت الذي يلفه.

وهذا الصمت هو غالبا ما يكون أصل الاختلالات المرتبطة بالنرجسية، أي الشعور بفقدان الإحساس، والفراغ الداخلي، وغياب الحس والإدراك، وعبثية الوجود. مع ذلك يجب أن نشير إلى أن الوعي بصمت الجسد يستدعي آليا وجود فضاء صامت، أو انقطاع كامل عن الآخرين، وهو ما يعنى العزلة التامة.

هي مقاربة لبروتون، يمكن استنتاج أن هناك جسدين، ذلك الذي يتباهى الفرد به ويستعرضه، إنه جسد «متألق، صحي، شاب»؛ وآخر ينتمي إلى الفضاء اليومي والروتيني والني «تلقه ابتذالية الأيام». فهو يشير إلى أنه «إذا كان المخيال الجديد للجسد لا يؤثر في الواقع اليومي، إذ تظل تأثيراته جانبية، فإنها نتعلق بالمخيال أكثر من ارتباطها بالجسد كما يظهر في الواقع «دان، إن الفئة الأولى من الأجساد غالبا ما تتلاشى تحت طقوس الامحاء، ويبقى أن الإمكان الوحيد لخلق «ارتباط أنطولوجي» مع أصحابها تكمن في تكثيف الممارسة الرياضية. إنها الوسيلة الوحيدة التي تتبح للشخص الدخول في علاقات مع الآخرين (الذين يظهن غير معروفين قبل هذه اللحظة)، وذلك بقبول التواصل الجسدي من خلال اليد أو جلد الأخر، إذ تفرض هذه اللعبة على الطرفين أن يمارسا تبادل الأدوار، بمعنى أن يكون أحدهما يجب ألا يلفت الانتباه إلى عملية التبادل بين الفاعلين، حتى لو كانت الوضعية تقتضي يجب ألا يلفت الانتباه إلى عملية التبادل بين الفاعلين، حتى لو كانت الوضعية تقتضي يجب ألا يلفت الانتباه إلى عملية التبادل بين الفاعلين، حتى لو كانت الوضعية تقتضي خصائصه الفيزيائية الخاصة به وصورة لا تفاجئه، وكأنه يقف أمام مرآة»(6)). إن هذا الإمكان في «التماهي مع الآخر» يهدد الأمن الأنطولوجي الذي يضمن التناغم الرمزي، وعنده يدخل لفرد في محرحلة الفرز في مرحلة الفرز في مرحلة الفرة .

# الجسد الاستعراضي ومآلات الفردانية

وإذا أتينا إلى الجسد الاستعراضي (17)، فهو يجسد النتيجة المباشرة لآليات عمل الإشهار، وهكذا فإن الجسد المتحرّر من الإشهار هو جسد نظيف، ناعم، شاب، جذاب، صحى، ورياضى، إنه

ليس جسد الحياة اليومية. يعتبر هذا الباحث أن هذا البعد بمثل «مخيالا للجسد»، وهو إلى ذلك مخيال «شائي». وعليه، فإن «تحرير الجسد» يعتبر في الحقيقة تحريرا للذات، والإحساس بالانتشاء، وذلك من خلال توظيف مختلف الأنشطة الفيزيائية أو إدارة جديدة للمظهر الخارجي. وعموما «فإن إبعاد الجسد عن صاحبه (الذات) لتأكيد تحريره يمثل أسلوبا تعبيريا يقوم عليه المخيال الثنائي. فالثنائية المعاصرة لا تفصل الروح (أو الذهن) عن الجسد. إنها ثنائية تتسم بكثير من الغرائبية وعدم التحديد؛ إنها تتقدم متسللة متخفية وآخذة أشكالا شتى، لكنها تتأسس كلها على رؤية ثنائية للإنسان. فباعتباره فضاء للاحتفاء والتبجيل أو التحقير، فإن الجسد في هذه الرؤية، ينظر إليه على أنه شيء آخر غير الإنسان. إن الثنائية المعاصرة تميز الإنسان عن جسده. فعلى كفتى الميزان هناك الجسد المحتقر والذى لا يمثل شيئا للتكنولوجيات العملية، والجسد الذي يحتفي به ويثمِّنه المجتمع الاستهلاكي»(١٤).

ويشرح الباحث صيرورة الفردانية ومآلاتها، مبينا أنها من يستحدث الجسد والفرد في الوقت نفسه، خصوصا في الوضعيات التي تتسم فيها الارتباطات بين الفاعلين بالتّوحد والتواشج، بدل الافتراق والانفصال. ويمعنى آخر، فإن درجة الفردانية تحيل إلى أو تعكس حالة الروابط الاجتماعية، فكلِّما كانت الفردانية قوية ضعفت هذ الروابط. وتتجلى الفردانية في مرحلتها الأخيرة، من خلال تفتت الفاعلين وظهور توجه نرجسي، في تحوّل الجسد إلى ملاذ نهائي يحتمي به الفرد في مواجهة نفسه والعالم الخارجي. إن الجسد، بهذا الشكل، يمثل «اليقين» الوحيد للفرد، أو أداته الوحيدة للارتباط بتوجه عام، والالتقاء بالآخرين، والاحساس بالتواصل مع المجتمع إذ يسود اللايقين.

ولا تتوقف صيرورة الفردانية عند هذا الحد. فبمجرد أن تسقط الروابط مع الآخرين، يحوِّل الفرد جسده إلى «ذات أخرى»، أو «ذات ثانية»، أول «معدل للنفس»، وهو ما يعنى «أن يكون لا شيء». وهنا تمكن معاينة الانتقال من «الجسد الشيء» إلى «الجسد الموضوع»، والاحتفاء بالجسد في مقامه الجديد، إذ يتمتع بكونه لا شيء تمتعا كاملا في الوقت نفسه الذي يظهر فيه بوصفه مرآة، وأداة تسويقية. وبهذا الشكل، فإن «الفرد يصبح نسخة من ذاته»، حيث يمكن للجسد الانفصال عن الذات (الموضوع) وممارسة مغامراته الخاصة. «إن العلاقة الثنائية جسد/ذات، يضيف الباحث، تشجع على إقامة أولوية بهذا الشَّكل، ذلك أن ما يصيب أحدهما تكون له آليا انعكاسات على الآخر. (...) وهناك ميل إلى استبدال الرمزية الاجتماعية بالسيكولوجيا إذا ما غابت الأولى لسبب أو لآخر. فافتقاد المعنى أو غيابه لا يريط بالجانب الاجتماعي، بل على الفرد معالجته بنفسه ضمن ممارسات سيكولوجية للجسد تنظر إليه باعتباره «دالا عائما» وملائما بصورة خاصة لكل التحويرات»(19).

إن الفردانية المعاصرة والناتجة عن «تفكُّك منظومة القيم (...) والتَّحولات التَّقافية (...) تقود (...) إلى تآكل ما يسميه علماء الاقتصاد وعلماء الاجتماع «الرأسمال الاجتماعي»(20) هي التي تولّد ظاهرة النرجسية. ويؤكد لوبروتون أن هناك تحولا أنثروبولوجيا، يعيد تشكيل طبيعة الرمز، ويقتصر دوره على «ترتيب الفاعلين ضمن استهلاك جماعي للعلامات». فمن خلال «استغراقه في مرآته إذ يبني لنفسه إحساسا بالراحة، ويصنع جاذبيته الخاصة، لا يدرك الإنسان الفرداني صورته الذاتية، بل لا يتجاوز الأمر ولاءه، ولو بصورة ضبابية، لمجموعة من العلامات المنتظمة بطريقة ما»(21). فالباحث يرى في النرجسية خطابا بشأن حالة اجتماعية ما، وأحد مسارات التنشئة الاجتماعية، وربما أكثر من ذلك كتعبير عن «أيديولوجيا الجسد»،

ونموذج لتصور ثنائي قائم على استثمار الجسد بوصفه وسيطا تثمينيا. فهو يمثل الاشتغال على الذات، والبحث عن علاقة متفردة بالعالم، وذلك من خلال الإعلاء من شأن المظاهر الخارجية، والمواقف، خصوصا العلامات الجسدية، كما أنه دافع إلى البعد الاجتماعي، وذلك من خلال قدرته على تكييف الخيار الشخصي عندما يوسع السياق الاجتماعي مجال تأثيراته لتصل إلى الفضاء الأكثر حميمية للذات.

نقف من خلال تحليل الباحث للجسد والعلاقة القائمة بين الجسد والفرد، على العلاقة بالآخر. فالجسد يسعى إلى خلق علاقات جوارية تجاورية خصوصا بعد سقوط الروابط الاجتماعية في المجتمعات المعاصرة. ويتم تصور هذا الآخر في بعديه المادي (الجسدي) والمخيالي، إذ إن هناك فوارق كبيرة بين ذاك الذي يصحب الفرد أو يجاوره في الحياة اليومية، وذاك الذي تعرض وتستعرض وسائل الإعلام صوره. فالجسد المادي الفيزيائي باعتباره يمثل حاملا معيقا ومثقلا، يجب تجاهله وعدم الاكتراث به من خلال الأخذ بموقف متحفظ تجاهه كما هو سائد في المجتمعات المعاصرة. كما أنه مطالب بالالتزام بسلوكيات معينة يفرضها الواقع الاجتماعي. وإذا ما أراد تجاوز هذه العوائق، فليس إلى ذلك من سبيل سوى التمارين الرياضية، باعتبارها تمثل لحظات تقاربية لا تعرض الحياة الخاصة للأفراد لخطر التلمنص؛ ذلك أن الحفاظ على الحميمية يمثل أحد شروط الاندماج الاجتماعي.

أما فيما يتعلق «بمخيال الجسد»، فإن الباحث يقترح رؤية ثنائية تختلف عن تلك التي قدمها ليبوفوتسكي، كما رأينا ذلك من قبل، وهي القائمة على استبدال «الجسد الموضوعي» به «الجسد السيكولوجي»، وتقوم القارية الثنائية على فصل الجسد عن الذات (النفس)، حيث يتحرّر الجسد وبتحرره يتحرّر الفرد، فالجسد يصبح «ذاتا ثانية»، أي شخصا آخر ومرآة في الوقت ذاته، ليس بوصفه مرآة للآخر كما في المجال الرمزي، لكن بوصفه مرآة للذات وانعكاسا لذاتها، والحاصل أن الصيرورتين تمثلن التجليات المباشرة لظاهرتي الفردانية والنرحسية.

من المفكرين الذين تميزوا بشبكتهم المفاهيمية الخصبة ومقارياتهم الغنية وغير المهادنة لكثير من التجليات «غير المألوفة» للعصر الحديث، جون بودريار. سنتبين، لاحقا، أنه ريما كان الأكثر «راديكالية» في نقده لدور الجسد في المجتمعات المعاصرة. ففي «قائمة الاستهلاك ليس هناك شيء أجمل، وأثمن، وأكثر تألقا من الأشياء الأخرى، وأكثر ثقلا من حيث حمولته الدلالية على الرغم من أن السيارة تُجمَّل كذلك، أكثر من الجسد. فـ «إعادة اكتشافه» بعد عهد طويل من الطهرانية، تحت تأثيرات التحرر الجسدي والجنسي (...)، فكل شيء يشهد اليوم أن الجسد عدا موضوعا للخلاص. فقد عوض مقام الروح في وظيفتها الأخلاقية الجسد قد غدا موضوعا للخلاص. فقد عوض مقام الروح في وظيفتها الأجابة بلا.

### فِريبة «السمادة» الإشهار وتوثيث البسر

إن المكانة التي يتمتع بها الجسد شيء ينتمي إلى السجل الثقافي. مع ذلك، وبغض النظر عن طبيعة الثقافة، فإن أشكال تنظيم العلاقة بين الأشياء تنتمي إلى سجل العلاقات الاجتماعية. ففي المجتمع الرأسمالي، ما ينطبق على الوضع العام للملكية الخاصة ينطبق ايضا على الجسد، والممارسة الاجتماعية والتمثيل الذهني الذي نستبطنه من ذلك. إن ما تسعى إلى توضيحه هو أن البنى الحالية للإنتاج/الاستهلاك تدفع الذات إلى تبني نمطين من الممارسة يرتبطان بتمثل غير موحد (إقل انعزالا) لجسده: جسده كراسمال، وجسده كصنم (أو كموضوع للاستهلاك)، "22.

إذن فالروح التي كانت، من قبل، تحوي الجسد لم تعد تقم بهذا الدور، بل أصبح ذلك من وظائف الجسد باعتباره لباسا للوجاهة ومسكنا بديلا، وعلامة مرجعية للموضة. كما يبدو أن العلاقة بين الجسد الموضوعي والذات تعيد إنتاج العلاقات الاجتماعية القائمة على الابتزاز، والقهر، وعوارض الاضطهاد، يشير بودريار إلى «نرجسية موجهة» تتجلى من خلال استغلال الجسد بوصفه فضاء خصبا يمكن من إظهار علامات السعادة، والصحة، والجمال، والحيوانية المنتصرة في سوق الموضة، إن الجسد يظل، إذن، شيئا مبتذلا صالحا للاستهلاك، يستفيد من احتكاره للبعد العاطفي، وفق منطق «توثيني» بحت.

ويتحدث بودريار عن إعادة استثمار نرجسي يُنظر على اعتبار أنه أداة «والتحرر والاكتمال»، لكنه يمثل في الوقت نفسه الجسد الفاعل، والمنافس، والاقتصادي. ويُعاد تمثل هذا الجسد وفق مبدأ معياري قائم على إنتاجية متعية، ويُدار باعتباره «ميراتا»، ويتم التلاعب به باعتباره دالا على النظام الاجتماعي، والحق أن الأمر يتعلق بصيرورة تقديس جسد ذي بعد وظيفي بحت، أي جسد بجد أهميته وحضوره في احتفاء المجتمع الاستهلاكي به. أما الخصائص المحورية لهذا النوع من الأجساد فتتمثل في الجمالية الإيروسية أو الشبقية، باعتبارهما تؤسسان الأخلاق الجديدة للعلاقة بالجسد، وتتجليان في قطبين رئيسيين: ذكوري (الصلابة والقوام المنحوت)، وأنثوي (الأناقة والإغراء).

وبخصوص الجمال يذهب الكاتب إلى اعتباره «عالامة تميّز وحظوة على المستوى الجمدي، مثله في ذلك مثل النجاح في عالم الأعمال». بل إنه يذهب أبعد من ذلك عندما يشير إلى «أخلاقيات الجمال» التي تحيل إلى ما تروجه الموضة، والتي يمكن تعريفها على أنها «اختزال كل القيم الفعلية، قيم استخدام الجسد (الحركية، الإشارية الجنسية) في قيمة واحدة هي قيمة التبادل الوظيفي، والتي تختصر وحدها وبتجريديتها فكرة الجسد المنتصر، المكتمل، وفكرة الرغبة والمتعة، والإنكار والنسيان لتتلاشى، هي نفسها، وتتحول إلى تبادل للعلامات. ذلك أن الجمال ليس إلا تبادلا لعلامات مادية. فهو يتأسس على شائية القيمة/العلامة»(22).

إذن إعادة اكتشاف الجسد تتمعور، حصريا، في «الجسد – الشيء»، وذلك ضمن سياقات عامة تغلب عليها مرجعيات شيئية، وهو ما يشكل دافعا لتشبيه النّمثل الوظيفي للجسد بتمثل الأشياء ضمن صيرورة فعل الشراء، فاكتشاف الجسد يمر، بداية، بالأشياء، على اعتبار أن الأشياء ضمن صيرورة قعل الشراء، فاكتشاف الجسد يدفع إلى الشراء، وكذلك يفعل الغريزة الوحيدة التي حررت هي غريزة الشراء، ولأن الجسد يدفع إلى الشراء، وكذلك يفعل البحاك، والإيروتيكا، فإنه يجب تحرير الجسد بهدف استثماره في غايات إنتاجية، ويكتب الباحث مستطردا: ويجب على الفرد أن يكون قادرا على إعادة اكتشاف جسده واستثماره نرجسيا – تعبيرا عن المبدأ الشكلي للمتعة – من أجل أن تتحول قوة الرغبة إلى طلب أشياء وعلامات يمكن التحكم فيها عقلانيا. يجب أن يعتبر الفرد نفسه شيئا، بوصفه أكثر الأشياء جمالا، وأكثر الأشياء في عملية التبادل، لكي تبنى صيرورة اقتصادية للإنتاجية على مستهى الجمد والجنس الماد تشكيلهماء (60).

يحيل تمثل الجسد «كشيء شعائري» إلى الدفع نحو تحريره، وهو ما يتم عبر إعادة تقديسه، وبالتالي استبدال عبادة الروح بعبادة الجسد. يقول بودريار في هذا السياق: «إن الجسد كما تصورته الميثولوجيا الحديثة ليس أكثر مادية من الروح. فهو مثل الروح فكرة أو ما شابه، ذلك أن كلمة فكرة لا تعني شيئًا: شيء جزئي يملك وجودا فعليا وحقيقيا، وامتياز مضاعف يستثمر على أنه كذلك. وقد غدا (الجسد)، مثلما كان الأمر مع الروح في وقت سابق، الرياضة المفضلة للتجسيد(25)، والميثولوجيا الموجهة إلى أخلاقيات الاستهلاك. يمكن معاينة إلى أي درجة أصبح فيها الجسد مرتبطا بغايات الإنتاج كحامل (اقتصادي)، ومبدأ إدماجي ومجةً للفرد (سيكولوجي)، واستراتيجية للضبط الاجتماعي (سياسي) 20%.

يغتلف الأفق التأويلي لبودريار عن ذلك الذي يأخذ به ليبوفتسكي ولوبرتون، فبودريار يرى أنه في ظل غلبة المجتمع الاستهلاكي وسيطرته على جميع مفاصل الحياة، لا يمكن تمثل الجسد إلا عبر تشييئه وسلعنته. إذ يبدو أنه ليس هناك تعارض، فكما تمت «عبادة» الروح في فترة تاريخية ما، وربما مازالت في بعض المجتمعات، أصبح الجسد هو مُوثل هذه العبادة. وهكذا يتم رفع الجسد والتعالي به إلى مصاف أداة الخلاص، وعلى الرغم من غنى هذه المقاربة، فإن البعض يرى أنها يغلب عليها الطابع الاختزالي، وأن سقفها المفاهيمي والزمني الذي ارتبط بالسبعينيات من القرن العشرين قد تم تجاوزه، ويذهب هذا الاتجاء إلى القول: إن القراءة السيكولوجية يمكن أن تقدم لنا بعض الأليات المهمة في سبر عمق المجتمع المابعد حداثي تتجاوز الأفق الماركسي الذي قدمه بودريار. عموما، وكما أشرنا إلى ذلك من قبل، فإن ما يجب النتبه إليه هو أن الجسد، كما يتجلى في هذه القراءة الأخيرة، قد وجد نفسه محكوما بالنرجسية الجديدة. وسواء تم تحريره أم لا، أو حصل على استقلاليته، أو تم تحويله إلى جسد سيكولوجي، فإن كل ذلك يمثل قراءات تقترب بهذا القدر أو ذاك من «حقيقة» الجسد

ومساراته المتوَّجة . سنحاول في الفقرات التالية التمرف على كيفية بناء الفرد لصورة جسده؛ ذلك أن هذا البناء هو الذي سيحدد، إلى درجة كبيرة، توازنه أو اختلاله الداخلي.

# مفعوم صورة الجس

يعرّف ماريلو برشون شويتزر صورة الجسد بالقول: «نطلق صورة الجسسد على التـمظهـر العـام الذي يمثّله مـجـمـوع التّصـورات، والإدراكات، والأحاسيس، والمواقف التي شكلها الفرد في علاقته مع

جسده خلال وجوده، وذلك من خلال مجموع التجارب التي عاشها. إن الحسد المدرك غالبا ما يحيل إلى معايير (الجمال، الدور...)، وصورة الجسد غالبا ما تكون تَمَثّلا تقييميا . ويظهر مجموع الكتابات السيكولوجية أن الحصول المتدرج على صورة الجسد بالنسبة إلى الفرد تستند إلى استثمارات وتملّكات متعددة لا تقتصر فقط على المربّي والحركي منها، بل تضم أيضا الإدراكي والعاطفي والاجتماعي، وتتمثل الحصيلة النهائية لتطور صورة الجسد في أيضا الإدراكي والعاطفي والاجتماعي، وتتمثل الحصيلة النهائية لتطور صورة الجسد في الوعي به بوصفه جسدا متميزا، مختلفا عن أجساد الآخرين، «وملك لنا»، وهو ما يوازي إدراك النات «كشي»» و«موضوع» في الوقت نفسه<sup>270</sup>، كما يذهب البعض إلى اعتبار أن المفهوم يحيل إلى «التصور العام للمظهر الخارجي» (هي الأحاسيس، والموقف)، وتقيي مهم لصورهم المادية وتأثيرات هذه الصور في سلوكياتهم، وهي إلى جانب ذلك مفهوم يحيل إلى «بناء متعدد الأبعاد يشمل مجموع التصورات عن الذات والمواقف» (ق. ويجمع كثير من الكتابات على تضمين المفهوم العناصر الأربعة التالية: الماطفي/الانفعالي (شعور الذات تجاه شكلها الخارجي)؛ الإدراكي (الأفكار والآراء التي تحملها الذات حول شكلها الخارجي) السلوكي (الانخراط في برنامج للتخسيس مثلا)؛ وأخيرا التصوري (دقة النصورات تجاه الذات) (60).

يحدثنا عالم النفس بول شيلدر عن السمات الأساسية لصورة الجسد، مشيرا إلى أنها محاطة دائما بصور أجساد الآخرين، وأنها تتشكّل في علاقة معها ضمن صيرورة تنشئة اجتماعية متواصلة. فصورة الجسد لا توجد لذاتها، بل هي جزء من العالم يحيل إلى بعد من البعد من العالم يحيل إلى بعد من أبعاد التجربة الشاملة، ويخلق علاقات تعالقيـــة بين الأنا، والجــسد والعالم الخــارجــي. فلا يستقيم وجودها إلا إذا امتنع الجسد عن الانعزال عن العوالم الأخرى؛ ذلك أن صورة الجسد هي صورة اجتماعية في جوهرها، تتسم بتفاعلها مع الصور الأخرى، وتبتعد عن الانعزال.

وتمتمد طبيعة العلاقة مع الصور الأخرى للجسم على «متغير المسافة» المكانية والعاطفية. إذ تنكمش وتتراجع المسافة الاجتماعية كلما كان هناك رد فعل عاطفي قوي. كما أن العلاقات التي تقوم بين مختلف الصور ليست علاقات تحكمها التبعية، بل إن كل واحدة منها تقع على المستوى نفسه من الأهمية ولا يمكن استبدال أو شرح بعضها للبعض الآخر. وتقوم بين الأجزاء المختلفة لصورة الجمعد علاقات تبادلية دائمة مع الصور الأخرى، إذ إن هناك صيرورة ثنائية تتمثل هي الإسقاط والاستبطان. فيمكن للفرد إدماج صورة جسد الآخر (التماهي) في كليتها، كما يمكنه ألا يعترف بصورة جسده في كليتها أيضا.

إن صورة جسد الآخر أو أجزاء منها، أو «المعمار الجسدي» أو أنه تمكن إضافتها لكنها لن 
دمجها بطريقة كاملة في صورة جسد الفرد ليشكلا كلا موحدا، أو أنه تمكن إضافتها لكنها لن 
تمثل إلا جزءا من الكل. أخيرا، هإن النموذج الوضعي (وضع الجسد) ليس ثابتا، فهو يتغير 
باستمرار متفاعلا مع السيافات والظروف التي يوجد فيها. إنه بناء ذو طبيعة متجددة، فهو 
يتشكل وينفرط ويعاد تشكيله، إذ يلعب التماهي الذي «لا يعتبر مجرد إوالية سيكولوجية ضمن 
إواليات أخرى كثيرة، بل يمثل العملية الأساسية التي يبني بها الكائن الإنساني نفسه» (33)، 
والاستبطان والإسقاط أدوار محورية. فكلما تسرينا عميقا إلى بنية الشخصية، وجدنا 
تشابهات أكبر بين الأفراد، وظهر الدور المركزي للإسقاط والتماهي. فليست هناك صورة 
جماعية للجسد، بل مجموعة صور لمجموع صور الجسد وإن لم تكن بالضرورة واعية بذاتها. 
وهو ما يظهر أن هناك تشابهات بين الأفراد على مستوى الطبقات العميقة الشخصية؛ وهي 
تشابهات تعمقها كل أشكال العطاء والاستعارات التي تتم من خلال الإسقاط والتماهي.

بمجرد أن تتشكل صورة الجسد، فإنها لا تبقى ثابتة. فبعد كل تجسد تنتقل إلى مرحلة أخرى حيث تكون هناك بناءات جديدة ترتبط بالمواقف العاطفية الفرد. ولا يقتصر هذا التحول فقط على صورة الأفراد للجسد، بل إنه يمس أيضا علاقتهم المكانية بصور أجساد الآخرين. ويهذه الطريقة فإن العلاقة الاجتماعية بين مختلف صور الجسد تمثل صيرورة متواصلة للبناء ضمن الصورة الاجتماعية. ويعتبر شيلدر أن ظاهرة التماهي تمثل توجها إنسانيا بدائيا، إذ إن هناك ميلا إلى التّعاهي مع أشخاص حقيقيين أو خياليين يتعلق بهم الأفراد ويبدون تجاههم كثيرا من مشاعر المحبة، كما يذهب إلى أنه ليست هناك صورة للجسد من دون شخصية، لكن تتمية شخصية الآخر لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال توسط الجبعد وصورة الحسد.

### فِريبة « السعادة» الإشمار وتوثين الدسد

أما الجمال والقبح فَيُنظر إليهما على أنهما ظاهرتان اجتماعيتان، إذ إنهما لا يملكان أي قيمة بالنسبة إلى فرد منعزل أو معزول. فكلاهما يمثّل قاعدة الأنشطة الجنسية والاجتماعية للأفراد . فما يطلق عليه الأفراد، «الجمال» يرتبط، أولا وقبل كل شيء، بصورة الجسد . ويجمل هذا الباحث هذه النظرة في القول إن «مثال الجمال ومداه في المجتمع يعبران عن وضع اللبيدو في هذا المجتمع»(34).

من الواضح أيضا أن الفرد يعرف أجساد الآخرين أكثر من معرفته بجسده. ويرد شيلدر ذلك إلى الأهمية التي يوليها الأفراد للمرآة. ومن المهم أن نتذكر أن الأفراد يبنون صورة أجسادهم بالتواصل مع الآخرين، وذلك من خلال العلاقات التبادلية التي تجعل كثيرا من العناصر تصبح متغيرا عاما يتقاسمه كثير من الأفراد الذين تربطهم علاقات عاطفية. مع الإشارة إلى أن ظاهرة التشابه التي تمارس تأثيرها بعمق في شخصية الأفراد، تمثل بعدا مهما خصوصا أنها ترتبط بصيرورة الإسقاط والتّماهي. وهاتان الصيرورتان غالبا ما تستثمرهما الوسائط الإعلامية، كما سنرى ذلك لاحقا، في التبشير والتسويق لنماذج حياتية بعينها.

# البضاعي الذات وأوهام الكمال الحسري

تميل المجتمعات المعاصرة إلى اعتبار الجمال الأنثوى قيمة اجتماعية في ذاتها، في الوقت نفسه الذي تضفى فيه هذه الصفة على النجاح الذكوري، إذ يعتبر كل من هذين «المؤهلين» علامتين على

«الصلاحية» الأنثوية أو الذكورية لتأدية الأدوار التي تحددها القيم الغالبة للمجتمع. ولذلك «فإن الإشهار في العمق يعيد إنتاج تمثلات تقليدية اختزالية للرجل والمرأة، وذلك بربط الأول بمواصفات الذكورة والثانية بنعوت الأنوثة. وهذه الثنائية تعتمد على الفصل بين القوة والضعف، بين العمل العمومي والممارسة الحميمية، بين امتلاك العقلانية والتقنية وامتلاك الجسد والعواطف. فهذه التمثلات الثقافية العامة تتجذر في الأسرة والمدرسة والجامعة والمعمل والمحكمة والبرلمان وفضاءات الرياضة والثقافة... إلخ. وبالتالي تتحكم في أقوالنا وخطاباتنا وأضعالنا، بل حتى في لاوعينا «(35). لكن يبدو أن هناك نماذج أخرى بدأت في منافسة هذه الأدوار التقليدية أوجدتها التحولات التي عرفتها المجتمعات في الفترة الأخيرة. فالرجل ذو العضلات القوية، والمرأة ذات الصدر البارز لم يعودا يحيلان، بالإجماع، إلى النماذج الاجتماعية المثالية(36). فالرجل الجدَّاب يمكن أن يعتبر فحلا، أما المرأة الفاتنة فيمكن أن تثير كثيرا من التصورات السلبية<sup>(37)</sup>. مع ذلك فإن المواقف المفترضة التي ترتبط بالأفكار المسبقة عن الجمال تأخذ شكلها المادي على شكل سلوكيات (من خلال تأكيد التمايز الاجتماعي مثلا). كما أن المجتمع عموما لا يتبنى السلوك نفسه في تعامله مع الأفراد ذوى الملامح «السارة»، وتلك التي تعتبر «قبيحة».

### فريبة «السعادة» الإشهار وتوثين البسد

بل إن الأمر قد يتجاوز الآخرين إلى الذات، ذلك أن «مظاهرنا الخارجية لا تؤثر فقط في سلوك الآخرين تجاهنا، بل إنها تؤثر فينا نحن أيضا «<sup>(80</sup>)، إلى درجة أن رضا الأفراد عن أنفسهم يرتبط ارتباطا يكاد يكون آليا بالصورة التي يحملونها عن أجسادهم، وقد أظهرت الدراسات السيكولوجية نوعين من الرضا: الرضا الجسدي ورضا الفرد عن ذاته، وهذان النمطان غالبا ما يرجدان في حالة تفاعلية. ويتم تقييمهما اعتمادا على مقياسين هما: الرضا الجسدي، والرضا عن الذات، إضافة إلى معيار ثالث يضيفه البعض وهو تثمين الذات (80).

وقد أظهرت كثير من الدراسات التي تناولت مسألة الرضا الجسدي، أن السمات الجسدية التي تحيل إلى درجة الرضا عن النفس مختلفة جدا بين الجنسين، إذ تتعلق بالأبعاد الجسدية المرتبطة بجاذبية المرأة (الخصائص الجسدية، الصوت، لون الشَّعر، الأسنان)، وتماثلها مع شكل جسدي مثالي (شكل السيقان، الطول، الأرداف)، وتلك الموسولة بوسامة الرجل (الهيكل، شكل السيقان)، وبعض السمات الوجهية (الأسنان، الأنف، الوجه، والصوت) (60)، كما بينت أن الفوارق المرتبطة بالقوة العضلية (الرجال)، ونحافة الخصر (النساء) تظهر، بدرجة أكثر دقة، مدى الرضا عن النفس عند الجنسين، وعلى الرغم من وجود بعض السمات الجسدية التي يتقاسمها الطرفان، فإن هذا لا يمنع وجود نوع من التمايز في الرضا الجسدي عند كل منهما. فيمكن أن يكون ولم ذل الدافع نفسه (النهرة نفسه (10)).

كما أن هناك متغيرين آخرين في الرضا الجسدي، وهما القامة والوزن، إذ تظهر أهميتهما ابتداء من مرحلة المراهقة. فبعض الدراسات تشير إلى أن الفتيات طويلات القامة، والفتيان قصيري القامة يشعرون بعدم الرضا عارضا الجسدي، وبالتالي عدم الرضا عن النفس(40). فقامة الأفراد، خصوصا الرجال منهم، تتمتع بقيمة اجتماعية كبيرة، إذ تظهر بعض المعطيات أنها تؤثر في الصورة الذهنية التي يحملها الأفراد بعضهم عن بعض (المكانة، الشهرة... إلغ)(40). والواضح أنه يفضل الأطول قامة في مسألة التوظيف مقارنة بالأقصر قامة، حتى لو كانا يحملان المؤهلات نفسها، وذلك بنسبة في 72 في المائة من الحالات. فرؤساء الولايات المتحدة الأمريكية الذين فازوا في الانتخابات، وذلك منذ سنة 1900، كانوا الأكثر طولا من بين المتافسين. كما أن الصورة التي يحملها الأخرون للمشاهير وأصحاب الحظوة غالبا ما تميل إلى اعتبارهم أطول مما هم عليه في الواقع(44).

ويؤدي الوزن دورا مهما في الرضا الجسدي. فقد بيّنت كثير من البحوث أن الوزن الزائد يعتبر سبيا رئيسا لعدم الرضا ليس فقط عند النساء ولكن عند الرجال أيضا<sup>650</sup>، ويبدو أن هذا الاستياء الذي يسببه هذا المتغير قد يشمل أجزاء جسدية أخرى، كالأسنان، والصدر، وشكل السيقان، وهيكل واستقامة الجسد، خصوصا في الحالات التي يعتمد فيها الشخص على تقييمه الذاتي لنفسه، كما أن حالة السمنة (الحقيقية أو المتخيَّلة) تخلق حالة من الشعور الفامض بعدم الرضا(46).

إن الرضا الجسدي غالبا ما يرتبط بالعلاقة بين صورة الجسد كما يراها صاحبها، والشكل «الفعلى/المشالي» للجسد. يذهب شيلدر إلى القول بأن الفرد لا يمكنه أن يقيِّم، بطريقة موضوعية، الشكل الفعلى لجسده أو أجساد الآخرين(47). وقد كشفت الدراسات السيكولوجية السابقة أن ما يؤسس الرضا الشخصي ليس الشكل الفعلي للجسد، لكن الشكل المتخيل الذي يستبطنه الفرد عن نفسه. ففي حالة الرجال، نجد أن هذا الرضا يصل أعلاه عند أولئك الذين يملكون عضلات مفتولة، وَيضعف عند الفئة التي تعتبر نفسها نحيفة، ويصل حدوده الدنيا عند أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «متشحِّمون»<sup>(48)</sup>. وقد أكدت بعض الدراسات التي أجريت على عينات نسائية النتائج نفسها(49). فالشكل «المثالي» هو المسؤول، عمليا، عن درجة الرضا الجسدي. وهكذا فكلما اتسعت المسافة بين الشكل المستبطن والشكل «المثالي» للجسد زاد عدم الرضا (ينطبق الأمر على الجنسين وإن كان أكثر حدة عند النساء).

كما أظهرت هذه الدراسات أن الفرد لا يملك وعيا واضحا بجاذبيته الجسدية كما يراها الآخرون(50). مع ذلك فإن التقييم الذاتي لهذا الإعجاب يشكل إحدى المحددات الرئيسة في الرضا الجسدى(51). وبعبارة أخرى، فإن الأفراد الذين يشعرون بأنهم جذابون هم أكثر الفئات رضا، حتى ولو لم يكن هذا التقييم الذاتي «واقعيا». ذلك أن الأهم هو أن يشعر الفرد بأنه متناغم مع جسده، أكثر من امتلاكه/ها لناصية الوسامة والجمال «موضوعيا». وهذا الجمال «الذاتي» يساهم أيضا في تثمين الذات إلى درجة أن تصوّرات الآخرين عن جاذبية الشخص تقود إلى تعزيز التثمين الذاتي. وهكذا فالأشخاص الذين يميلون إلى المبالغة في تقدير ذواتهم، هم الأكثر سعادة وتوازنا (كما يصرّحون هم بذلك على أقل تقدير). وهناك توجه لدى النساء غير «العقلانيات/الواقعيات» إلى اعتبار أنفسهن (والمجاهرة بذلك) الأكثر توازنا. وهو ما يقودنا إلى القول بأن الرضا بالذات وتثمينها يتأسس عند الكثيرين على جاذبية مُتوَهَّمَة ومتخيَّلة ومصطنعة.

في مقابل ذلك، نجد أن تقييم الفرد لجسده سلبيا يُحدث اختلالات على المستوى الانفعالي والعاطفي. فالجسد الذي يعتقد صاحبه أنه غير مرغوب فيه يمثل مصدرا لكثير من المخاوف التي قد تتحول إلى حالة مرضية، ذلك أن الذات المسكونة بالقلق غالبا ما تميل إلى تحقير واستصغار نفسها، حيث يؤكد البعض وجود علاقة مباشرة بين عدم الرضا الجسدي والقلق(52).

والحاصل أن مجموع المعطيات والقراءات التي تضمنتها هذه الدراسات السيكولوجية تمكننا من التعرف، ولو بصفة مقتضبة، على الدور الذي تؤديه صورة الجسد (الجسد الشخصى وأجساد الآخرين) في تشكيل سمات شخصية الفرد. إضافة إلى أنها ترسم لنا

صورة ديناميكية عن الطبيعة الاجتماعية والتفاعلية لصورة الجسد. فنظرة الذات إلى نفسها مقرونة بتصورات الآخرين عنها تجعل الفرد يتعرض «لكثافة مسعية» غالبا ما تكون نتائجها معورية في مسار حياته. فهي يمكن أن تخلق منه فردا هشا يستصغر نفسه، أو ترتقي به إلى أعلى درجات تثمين الذات والاحتفاء بها. وتمثل هذه النظرة الثنائية، في حالاتها القصوي، حالة مرضية قد تدفع بالأفراد إلى عدم التناغم مع السياقات التي يعيشون فيها، خصوصا إذا أدمجنا «عينا» ثالثة، وهي عين الوسائط الإعلامية، خصوصا الإشهار، والتي سنأتي إلى تنصيل القول فيها في الفقرات التالية.

# الخطاب الإعلامي والإشهاري.. الثورة الإيقونية وتشكيل صورة الجس

تسريت الصور إلى جميع فضاءاتنا الحياتية، ووجدت احتفاء يماثل كثافة وجودها في واقعنا الفيزيائي والافتراضي، فأصبحنا بالفعل نعيش ضمن تخوم «إمبراطورية الصور»<sup>(33</sup>)، التي أقامتها «الثورة

الإيقونية (6%). وقد انتبه كثير من المؤرخين وعلماء الاجتماع وعلماء الإناسة إلى هذا الحضور الامتعاظم للبعد البصري/الإيقوني في طريقة تمثّل واستبطان الأفراد للعالم من حولهم. إذ يؤكد جيرار فنسان أن «المجتمع المعاصر هو مجتمع إيقوني بامتياز إذا ما قورن بما سبقه من مجتمعات. ففي اليوم الواحد، يتعرض الطفل لمثات، بل الآلاف الصور، تشمل تلك التي تغزو محطات المترو والشوارغ، ورسوم الأطفال، والكتب المدرسية المتخمة بالصور، والسينما أحيانا، والتقريون. إن المخيال 60٪ لم يعد يعمل اعتمادا على الملفوظات التي تنقل شفاهة أو كتابة، لكن أصبح يوجهه تدفق – والتشبيه هنا ليس مبالغا فيه – هاثل من الصور التي تضعفها الميدياء 60٪ فقد غذا الإشهار بتنوع أنماطه وأشكاله وحوامله واقعا ثقافيا لا يمكن للعين أن تخطئه؛ فهو يعيل إلى تجرية إنسانية شاملة تتضمن الحسي، والإدراكي المعرفي والنفسي والروحي، كما يدل على ذلك المن الإشهاري المتنوع الذي يؤثث حياة المجتمعات المعاصرة، ابتداء من فضاءات للديوي وصولا إلى فضاءات المقدس. هالإشهار يمثل، بهذا الشكل، فضاء للالتقاء «المماسس»

تؤدي الوسائط الإعلامية، عموما، دورا توسطيا في عملية التفاعل، إذ تتشكّل وتنمو صورة جسد الفرد، اجتماعيا، محكومة بصورة جسد الآخر الحاضر في الفضاء الجماعي، وتستثمر هذه الوسائط التدفق غير المحدود للصورة، بعد تجميلها وإعادة بعث حياة جديدة فيها بفضل التكنولوجيات الحديثة، في تشويش الأنساق المرجعية التي يحتكم إليها الفرد في نظرته إلى نفسه ونظرة الآخرين له.

وترتبط هذه القدرة التي تمارسها الوسائط الإعلامية على صورة الذات والآخرين بأفول المرجعيات التقليدية وإفلاس الأيديولوجيات وانحسار «السرديات الكبرى» التي أطاحت بكثير

### غريبة «السعادة» الإشهار وتوثيث الدسد

منها رؤى ما بعد الحداثة<sup>(70</sup>. فإذا ما اعتبرنا ميل الأفراد إلى «المبتذل» و«التافه» تجليا من تجليات تحوّلات الشخصية، أمكننا القول إن الترقيع هو السمة الأغلب اليوم، وأن الأفراد أصبحوا مغتريين عن ذواتهم، ليس بالمنى السيكولوجي فقط ولكن بالمنى المادي. فكثير من الأفراد يتطلعون إلى أن يكونوا آخر مختلفا، خصوصا أنهم يعيشون في بيئة تعج «بنماذج» تسوق كحلول سحرية لشكلة الأنا مع نفسها.

لقد رأينا، في ما سبق، أن صورة الجسد تحكمها، إلى جوانب متغيرات آخرى، العلاقة بالآخر، على اعتبار أن تشكّل صورة الجسد بمثل صيرورة اجتماعية. وإذا كانت هذه الصورة تدخل في بناء ملامحها دعين»، الآخر، فإن دعين» وسائل الإعلام لا تقل أهمية عن ذلك، بل يمكن النظر إليها على أنها «أهم العيون» التي يطل منها الفرد على نفسه. وهو ما يجعل الذات تشعر بأنها مسيّجة ومحكوم عليها بالانغلاق في عزلة مصطنعة، وهم ما يجعل الذات توجها «عيون ثلاث»: «عين» الذات، المتمركزة حول التلميع الدقيق للذات؛ وضمن سياقات توجها «عيون ثلاث»: «عين» الذات، المتمركزة حول التلميع الدقيق للذات؛ مكامن الهشاشة في الذات المنية ؛ وأخيرا، «العين الناقدة» للميديا. وتستثمر هذه «العين» الأخيرة «النماذج» كأدوات تعبيرية وحيدة، وهو ما يجعل الأفراد يشعرون بعدم قدرتهم على التماهي مع هذه «النماذج»، واتساع المسافة بينها وبين ذواتهم في الواقع. قدرتهم على التماهي مع هذه «النماذج»، واتساع المسافة ينعدم فيها وضوح الرؤية في علاقتهم بدواتهم وبالعالم عموما.

وإذا كانت صورة الجسد تمثل ظاهرة اجتماعية، فإن كثيرا منها تتم صناعته ودفيركته» في مختبرات الميديا . ويمكن تلمس تجليات هذا الاتجاه، في الصناعة الإعلامية لعارضات وعارضي الأزياء، وذلك ابتداء من عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، حيث إننا لا نجانب الصواب إذا قلنا إن هؤلاء العارضين والعارضات هم صناعة إشهارية بحتة . فمن خلالهم، أو من خلال ما يوحون به، ويغادر » الفرد استيهاماته وفنتازمياته حول الجسد «المثالي» ويجدها مائلة أمامه، يوميا، عبر تدفقات لانهائية من الصور/الإغراء . وهكذا يجد الفرد نفسه، ولأول مرة، مدعوًا من المجتمع بأكمله إلى التأمل في جسده من خلال بعده المثالي. إن نفسه، ولأول مرة، مدعوًا من المجتمع بأكمله إلى التأمل في جسده من خلال بعده المثالي. إن اكتماله وكماله الإعلامية باستعراضه من خلال صورها المتدفقة هو الجسد الإنساني في اكتماله وكماله وما دليلها على ذلك إلا هذه الأجساد «النموذجية» لعارضات وعارضي الأزياء وقد سكنت واستقرت هذه الرسائل، خصوصا المرئية، الفضاء الاجتماعي للأفراد إلى حد الإشباع، لتؤكد من جديد اتساع الهوة بين صورة الذات كما هي والصورة «المثالية» التي ترنو البية، وعلاقة كل ذلك برهض الذات واستصغارها(6%). وهو ما يدعونا إلى قراءتها ومحاولة الحلية علمائها وآثارها على الذات والمجتمع عموما.

بداية، يجب أن نسال: لماذا يتم استثمار عارضات وعارضي الأزياء بالضبط من دون غيرهم من الفثات؟ يدهب البعض إلى ربط حضورهم الكثيف في الفضاء الإشهاري تحديدا بغلبة ظاهرة النرجسية في المجتمعات المعاصرة، إذ «أصبح الجسد مصدر اهتمام وعناية متزايدة، وتم استغلاله ليساهم في عملية الإنتاج والاستهلاك وهـو ما يسـميه فـوكـو بدميكروفيزيا السلطة»، إذ إن الجسد المعاصر عبارة عن شبكة من العلاقات والإشارات الوظيفية (...)»(60. وتتموضع مقارية جيل ليبوفتسكي ضمن هذا الأفق، إذ يشير إلى أنه «على عكس الجمال الفاتن والساحر، فإن عارضة الأزياء تظهر بوصفها تصورا خالصا، وإغراء اصطناعيا، ونرجسية طائشة. (...) إن العارضة لا تنتج صورة الجمال الساحر، بل تنظق نسخة مشوهة ولعبية وباهتة للمرأة الفاتنة ؛ فهي تمثل جمال موضة، وانوثة محتفية بنفسها ولكن مُختزلة في الشكل الخارجي، إن الجمال الساحر قد ترك مكانه لجمالية أنوية عابرة، وللإغراء والمتعة النرجسية في أن تكون المرأة جميلة، وأن تعرف ذلك، وأن تستعرض هذا الجمال»(60).

أما بودريار فيتحدث عن نرجسية جديدة ترتبط بالجسد: «إن الإغراء النرجسي أصبح مرتبطا بالبحسد أو إجزاء من الجسد يمكن تجسيدها بتقنية، أو بأشياء بعينها، أو بحركات، أو لعبة علامات. وتحرص هذه النرجسية الجديدة على التلاعب بالجسد كقيمة. إنها اقتصاد موجه للجسد، يتأسس على مخطط للتفكيك الجنسي والرمزي، وعملية هدم وإعادة بناء موجهة للاستثمارات، «وإعادة تمثل» للجسد وفق نماذج دقيقة، وبالتالي فإنها تقع تحت مراقبة الإدراك، والانتقال وتحقق الرغبة على حساب الرمز. وكل هذا يتشكل كنرجسية «تركيب» يجب التمييز بينها وبين شكلين آخرين من أشكال النرجسيات الكلاسيكية؛ بدائي (تلاحمي)، وتأذوي (استثمار الجسد كعلامة، كذات – مرآة، وإدماج الذات من خلال الاعتراف وثانوي (استثمار الجسد كعلامة، كذات – مرآة، وإدماج الذات من خلال الاعتراف يتمثل في عارضة الأزياء (بجميع توعانها). وبما أنها معاصرة للروبوت (...)، فإن عارضة الأزياء تمثل، هي أيضنا، جسدا وظيفيا بحتا يحكمه قانون القيمة، ولكن هذه المرة كفضاء لإنتاج القيمة/الملامة. إن ما ينتّج ليس قوة العمل، بل نماذج دلالية، إذ لا يتعلق الأمر بنماذج لإنتاج اليا باعتبار الحالة الجسدية نفسها نموذجاء(ا<sup>10</sup>).

نرجسية، تلاعب بالجسد كقيمة، نرجسية جديدة تأخذ «شكلا تركيبيا»، ثنائية الاعتراف بالذات (الذات - المرآة، ونظرة الآخر)، كل هذه الكثافة المصطلحية على تنوعها الدلالي الظاهر تغيّب الفرد أو تدفع به إلى العتمة، فحتى العارض/العارضة يجد نفسه مختزلا في جسده الذي تحول إلى «فضاء لإنتاج القيمة/والعلامة»، وهذا التوجه الاختزالي لا يمكن أن يقود إلا إلى حالة من العزوف الكلى، والضبابية حيث تصبح الهويات، القائمة تحديدا على

### خريبة « السعادة» الإشهار وتوثين البسد

الجسد، آليات مبتذلة للتّغير. وتعبّر العارضة/العارض عن «نموذج» الفرد المتماهي كليا مع جسده والمحاصر في لعبة النظرات، وهو أفق سوداوي لا يمكن تجاوزه بسهولة(٢٤٠)

# عايضات الأزياء ونحنائيات الجسدوالرنحبة

«إن الجسد، يكتب بودريار، لم يعد موضوعا للرغبة، بل غدا شيئا وظيفيا، أي فضاء للعلامات حيث تختلط الموضة والشبقية. إذ لم يعد الأمر يتعلق بتشكيل حركات، على الرغم من أن الترسانة

التصويرية للموضعة تستثمر كل مهاراتها لإعادة بعث الحركي والطبيعي من خلال عملية المحاكاة، فلم يعد الأمر يتعلق بجسد حقيقي بل بشكل. ويما أن الشبقي يسكن العلامات، ولم يكن قط حاضرا في الرغبات، فإن الجمال الوظيفي للعارضات يتموقع بين السطور وليس في العبارات. فعدم الانتظام أو القبح اللذان يثيران معنى غير منمط، يتم اقصاؤهما وإزاحتهما، ذلك أن الجمال بكل أبعاده يوجد في التجريد، والفراغ، والفياب الانتشائي للشفافية. ويُختصر هذا اللاتجسد في حدود النظر. (...). وهكذا ويالتوازي مع هذا الجسد المكشوف، والمُغطَّم، (...)، والمحاصر بالموضة وليس بالرغبة، فإن دلالة الجسد نفسه أو حقيقته هي التي تتبخر أو تسقط ضمن صيرورة تنويمية. وبالنظر إلى هذا، فإن الجسد، خصوصا جسد المرأة، وتحديدا جسد النموذج المطلق الذي تمثله عارضة الأرباء، يتأسس بوصفه شيئا متجانسا مع أشياء أخرى غير جنسية ووظيفية يقوم الإشهار بالترويج لها»(...).

إنها بالفعل «حقيقة الجسد نفسه التي تتبخر ضمن صيرورة تنويمية»، وهي العبارة التي تختزل الأثر الذي تمارسه «النماذج» الإشهارية على الجمهور، والذي لا يتجاوز التنويم ا إن الأفراد غالبا ما ينبهرون بجمال الجسد الذي تستعرضه وتحتفي به الميديا<sup>(60)</sup>، لكن هذا الأفراد غالبا ما ينبهرون بجمال الجسد الذي تستعرضه وتحتفي به الميديا<sup>(60)</sup>، لكن هذا الجسد غالبا أيضا ما يفقد هويته الملدية، لتتحول إلى تجريد، أو إن شئنا دقة أكبر إلى علامة بسيطة ضمن غابة العلامات التي تؤثث الحياة؛ إنه جسم آخر خضع ويخضع لتحولات متلاحقة للاقتراب، ما أمكن ذلك، من فكرة الكمال. ولا يتوانى المحتفون «بكمالية» الأجساد في استثمار كل التقنيات العصرية (<sup>(60)</sup>. وقد اقترنت الصورة تاريخيا بالتضليل، إذ كان هناك دائما من يسعى إلى «فبركة» الواقع، عبر الصور، وتصويره على أنه الواقع «الحقيقي». وما تقوم به الوسائط الحديثة والقديمة من إغراق العالم بهذا السيل الجارف من الصور بدل على أن رهان الصورة ليس بالرهان الهبن؛ إنه رهان صناعة صورة العالم، وقد تجلت قوة هذه الوسائط، خصوصا في بعدها الإشهاري التسويقي، عندما أوهمت كثيرا من الأفراد بوجود حقيقة جديدة إذ يمثل الكمال الكامة المقتاعية.

إن المارضات يجسِّدن، بطريقتهن الخاصة، التّحولات التي عرفها ويعرفها المجتمع، وقد تتبه ليبوفتسكى إلى هذا البعد: «تجسد نجومية العارضات المشاهير ثقافة تميل إلى التعبير

عن نفسها من خلال التثمين اللامحدود للجمال ونضارة الجسد. ففي خلال فترة طويلة شكل نجوم التلفزيون، والأسماء المشهورة لعالم الموضة أحلاما تتطلع إليها كثير من النساء. أما في الوقت الحاضر، فقد تراجع الاحتفاء بالتجديدات في عالم الموضة لمصلحة العارضات اللواتي يحملن النماذج الموضية الجديدة، واقترن ذلك بصعود نجم مشاهير العارضات على حساب مبدعي الموضة. (...)، إن النجاح الذي تعرفه مشاهير العارضات يمثل المرآة التي تعكس التكلفة الباهظة والمتزايدة التي توليها مجتمعاتنا للمظهر الجسدي، وقوة عضلات الجسد، وشبابية الأشكال. ففي مقابل التوّله العصري بالجسم الشاب، القوى، وغير البدين، هناك عبادة مشاهير العارضات. وكلما أصبح النموذج الجمالي للجسد الأنثوي أكثر إلحاحا، فرض نفسه عنصرا رئيسا في التكريس الإعلامي: إن تعظيم مشاهير العارضات هو آخر حلقة لتتويج نموذج للجمال الجسدي لم يعد في متناول عدد كبير من الأفراد، مثله في ذلك مثل حلم استبد بصاحبه وهو يبحث عن نضارة أزلية «66). وإذا كان الأمر كذلك إلى فترة قريبة، حيث مثلت مشاهير العارضات «نموذج الجسد الأسمى»، فإن هناك تحولا نحو فئة أخرى لم تكن غائبة عن الساحة الإشهارية، لكنها لم تكن حاضرة بقوة، ويتعلق الأمر بالفنانات والفنانين، إذ غدت أجسادهن، بعدما تعرضت لجميع أنواع الصقل والتشطيف والتنحيل، أيقونة الجمال المثالي الذي يلهث وراءه كل الحالمين بهوية جسدية متجددة وأزلية. ولا يشكل العالم العربي استنتاء في هذا الوضع، إذ تسربت إليه هذه الصنعة، ضمن سياقات يحكمها اهتراء الهويات التقليدية وتراجع المعالم القديمة، فغدا فضاء استعراضيا بامتياز يمارس فيه الإشهار، عبر نجوم الغناء والتمثيل، كل أنواع الأيقنة المتعالية بالأجساد والمكرسة «لنماذج» في «جمالية» هذه الأجساد يتطلع الكثيرون والكثيرات إلى التماهي معها، فـ «الكلّ يقف مفتونا بسحر جمال تناسق الألوان وتعدّد الأشكال وزخرفة الرسوم وتجميل العيون بالعدسات اللاصقة والأشفار الصناعية والمساحيق المتعددة الألوان وإبراز شكل الفم..»(67).

وقد أشرنا من قبل إلى أن ظاهرتي «الإسقاط» و«التماهي» هما اللتان تديران علاقة الفرد 
«بنسخته» الثالية كما تروج لها الوسائط الإعلامية. وينتج عن الجمع بينهما ميلاد «العين 
الثالثة» التي تعرضنا لها من قبل. هذه «العين» هي التي تلاحق مكامن الضعف في الوقت 
نفسه الذي تتولى فيه تقديم البديل والحل «الأمثل» (قبر كيزها واستعراضها لصورة 
الفرد/الجسد المثالي، فإنها، في الحقيقة، تقوم «بفضح» كامل نقائصه. بل ريما كان الأمر 
اخطر من ذلك، إذ إن النموذج المقترح ليس فقط تقليدا شائها للأصل، ولكنه ببساطة «نسخة 
مزورة». فكلما ظهر أنه واقعي، طال سقف اللامتخيل. ويما أن الأفراد يعيشون في سياقات 
تفتقد ثقافة إعلامية قوية، فإنهم يسقطون ببساطة في هذا الفخ الذي غالبا ما يجدون 
صعوبة في الخروج منه. وهذا ما حدث من قبل ويحدث هذه الأيام مم موجات تحرير الجسد

من كل التابوهات، إذ يجد الفرد نفسه في علاقة مطلقة مع ما يمكن أن نسميه «كل شيء ممكن»، وذلك بغض النظر عن تموقعه الجغرافي والثقافي، فقد صارت كل الأحلام، حتى تلك التي تعبر عن أكثر الرغبات جنونا، ممكنة، ضمن مجتمع أصبح أفراده مسكونين بشعار التفوق على كل شيء، بما في ذلك التقوق على أنفسهم!

وأمام هذه الوضعية، فإن الحل الوحيد للحفاظ على حدود دنيا من التوازن المعقول يكمن في عين الآخر، وهذه العين هي الوحيدة القادرة على الحفاظ على علاقة توازنية بين صورة الذات كما هي وتلك التي تسعى إلى تشكيلها، لكن ذلك لن يتحقق إلا بتحقق شرط الاقتراب من الآخر، أي إمكان التواصل والتفاعل معه، وهو ما لا يكون ممكنا دائما؛ ذلك أن العلاقة مع الآخر غالبا ما كان يحكمها الخوف من «عينه»، وعليه، فوجود سياقات تدفع الفرد دفعا إلى استبطان قيم «التفوق» وتمنعه «مخارج وحلولا» كثيرة للوصول إلى ذلك بالقدر الذي تدخله في مازق متعددة، فإن الآخر بيدو منافسا مجتملا يملك الفرص نفسها للحصول على الحلول المعروضة، وعليه، فإنه يلاحقنا ليكشف ويفضح نقائصنا، إن الأمر، بعبارة آخرى، لا يتعلق بالنظر إلى الآخر بوصفه عدوا، بل ضرورة استيعابه بوصفه آخر يملك الفرص نفسها التي بالنظر إلى الآخر بوسفه عدوا، بل ضرورة استيعابه بوصفه آخر يملك الفرص نفسها التي نظكها نحن، وبما أنه كذلك، فيجب أن نحذر منه دائمالا

إن طريقة اشتغال الإشهار تظهر كيف تستثمر كل الآليات «لافتكاك» سوق أكبر، وبالتالي تأثير أكبر في الجمهور، الذي يختزل في كلمة «هدف» يجب الوصول إليه. فالشركة الفرنسية لستحضرات التجميل «لوريال» مثلا عادة ما تختار «أهدافا» خاصة بكل منتج من منتجاتها، خصوصا أنها تتوجه بخطابها الإشهاري إلى فضاءات ثقافية متتوعة. فعندما يتعلق الأمر بمسحوق التخفيف من عامل الزمن، فإن الهدف يكون فئة النساء اللواتي بدأت تظهر لديهن التجاعيد. وهي فئة تتراوح بين 40 و45 سنة. وعلى الرغم من أن المنتج نفسه قد يكون مفيدا جدا لمرأة تبلغ من العمر 25 سنة، فإنها لن تشتريه، لأنها لو فعلت، «لكشفت» عن وجود مشكلات تتعلق بسنها وهي في الخامسة والعشرين؛ وهو ما يشير إلى «فشل حياتي» ما. ولذلك، فإن هذه الفئة الأخيرة من النساء لا تشكُّل عمق الحملة الإشهارية، بل إن ما يشكل عمقها سيكون نساء الفئة اللواتي أشرنا إليهن، واللواتي يسعين إلى الحفاظ على نضارة شبابية بعد أن بدأن يشعرن بعوادي الزمن. والشيء نفسه ينطبق على «فيريرو روشي». إن هدفه الأساس، وفق بعض الدارسين، يتمثل في الأفراد «الأكثر سذاجة» في علاقتهم بالإشهار، وهم فئة تتشكل من كبار السن ذوى الخلفيات الاجتماعية البسيطة. بل إن هناك من ينفى تماما أن يكون هدفها أشخاصا مثل أولئك الذين يظهرون في الإشهار، بل يظل هدفها المحوري أولئك الذين يمكن أن يثقوا في هذا النوع من الخطاب. وهو مثال يورده البعض لتأكيد أن الإشهار لا يخاطب بالضرورة النماذج التي يقدمها . فإشهار «لوريال» لا يخاطب بالضرورة

مشاهير العارضات، ذلك أنهن لا يستخدمن منتجات «لوريال»، بل منتجات أخرى بمواصفات خاصة بهن، وفي أحيان كثيرة يعتمدن على أنظمة غذائية تحت إشراف أطباء متخصصين(<sup>(س)</sup>.

إن تركيزنا على هثة العارضات خصوصا لاستجلاء طبيعة العلاقة مع الجسد، كان مبعثها أنهن يجسدن ويكشفن الاتجاه المجتمعي المعاصر نحو الاصطناعي والمفبرك، وربما سماه البعض ميلا نحو «الافتراضي»، خصوصا بالنظر إلى إقبال كثير من الأفراد على «تجريب» بدائل كثيرة للتشبه أو «التبرك الجسدي»، بهذه الدرجة أو تلك، بالعارضات باعتبارهن يمثلن منتجات إعلامية رائجة، ولو لفترة زمنية معينة. إن العارضات يجسدن، في حقيقة الأمر، نموذج «الجسد المتفوِّق»، ذلك الجسد الذي يملك كل مقومات الجمال والصحة المثاليين. وهناك من يطلق عليهن «المتحولات»(٥٠)، على اعتبار أنهن يُحلن على الفرد وما سيكون عليه خلال السنوات القبلة.

وإذا ما تأملنا التحولات المجتمعية، لوجدنا أن الأفراد لم يعودوا ينظرون إلى العارضين أو العارضين أو العارضات خصوصا بوصفهم نماذج يحتقون بها مثلما كان عليه الأمر من قبل، إذ لم يعودوا «مضطرين» إلى التشبه بهم للحصول على مكانة اجتماعية أو مهنية ما . بل أخذ الأمر صبغة ثانية. فالأفراد تعودوا صورهم، كما أن الابتذال الذي عرفه الجمال «التمشهد» قد حوله إلى ظاهرة لم تعد تثير كثيرا من الانتباء. فالمبهور، والباحث عن إحداث «الصدمة» والداعي إلى «الكمال» كلها أشكال ابتذلت بفعل التكرار الذي تمارسه الميديا . فكثير من النساء، في الغرب مثلا، لم يعدن يذهبن إلى الجراحين لإجراء عمليات تمكنهن من تغيير أجسادهن والتشعينيات من القرن أجسادهن والتسعينيات من القرن العشرين، بل أصبحن يجرين هذه العملية بدافع وظيفي. ومن هذا المنطق فإن الفعل الجراحي يدخل ضمن الستّجل «الجماعيري» وليس الجمالي، والأمر يختلف بعض الشيء في العسالم العسريي نظرا إلى حسداثة هذه الظاهرة، على الأقل في بعسدها الشيء في العسالم العسري نظرا إلى حسداثة هذه الظاهرة، على الأقل في بعسدها «الجماهيري» فلم يعد الأفراد مبهورين بجمال العارضات، بل أصبحوا يهتمون بالجسد الزمن ولا يشعر أمامه بالهزيمة.

وكما بينا سابقا فإن النمطيات التي كشفت عنها الدراسات السيكولوجية في السياقات الخويية، تظهر أن الأمر يتعلق بالتلقين الاجتماعي، ويستثمر الإشهار هذه القولبات الذهنية بقوة كما يشير إلى ذلك أحد الباحثين: «يكمن مفتاح الشراء في تماهي مستهلك حقيقي مع مستهلك نموذجي يقوم الإشهار بتسويقه، فالذي نشتريه يمثل صورة ما للذات. إذ نتماهى مع بعض الأفعال التي تؤديها بعض النماذج الحقيقية أو التُخيَّلة، والتي غالبا ما تجسد النموذج يمتاطح الذات إلى تحقيقه، وعليه، فإن المنتج قد غدا التعبير عن الشخصية، (...) ويميل

المستهلك إلى تقييم صورة النمط الحياتي التي يقترحها عليه الإشهار قياسا إلى طبيعة الشخصية المثالية التي يسعى إليها والتي تؤطرها مرجعية جماعة الانتماء، لكن هل يجب المراهنة على الفسرد كمما هو، أو كمما يحب أن يكون؟ (...) من بين الأهداف الأساسية للاستراتيجية التجارية خلق الوسم السيكولوجي للمنتجات؟.

# ىتنية التملك والاحتفاء بالجسد أو يحنيما يكون الجسد أداة سدية للإنحواء

إن الصورة الإشهارية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، تعمل على «بعث» الحياة في المنتج من العدم ؛ فهي ترفعه إلى مقام الحياة،

وتخرجه إلى دائرة «النور» فيتجلى بذلك شيئا آخر في مخاييل الناس. فاللوحات الإشهارية الضخمة التي تتموقع بين السماء والأرض، والمتدة على طول كثير من الطرق، واللقطات الإشهارية التنفزيونية القادمة من السماء الترجسد صورا على شاشات التلفزيون، أو شاشات الاشهارية التنافريون، أو شاشات الحواسيب، والرسائل الإشهارية عبر الإداعات والهواتف المحمولة، كلها تحمل ما يمكن أن نسميه سحر الصورة وهالتها؛ فهي تملك قدرة عجيبة على جعل العيون تتطلع إليها، وإحياء «الوعي» في النفوس كما تفعل الخطب الحماسية. فالإشهار بهذا المعنى هو رسول الأخبار السيارة، أو طوق النجاة من شقاوة الحياة. ويكفي فقط التمعن في اللقطات الإشهارية التلفيق و«الفبركة» الافتراضيين، تتبدى لنا جماليتها الشكلية المنظرطة، وسطوعها الجمالي، وقوة سحرها «الروحي»، وتظهر لنا قوة استثمارها للآفاق الرحبة التي يفتحها التطلع إلى الوقائية، وتجليا من التجليات الأساسية التي تكشف هشاشة البعياة الاجتماعية المعاصرة، واضطرار الأفراد إلى اللجوء إلى نوع من الترقيع، كالاعتماد على الإشهار، لإبعاد شبحي الوحدة والصمت بوصفهما مظهرين من مظاهر أومة المجتمع الماصر.

تميل الصورة الإشهارية – مثلها هي ذلك مثل السينما، ولكن بدرجة أكثر إلحاحا، وربما اكثر سطوة، وفي غياب أي توسط بين المرسل والمستقبل – إلى خلق نوع من التُوحد هي الأحاسيس والعواطف، يوحي بالانتماء إلى الجماعة نفسها. فهي تقوم بطريقة متدرجة باستحداث تصورات جماعية ذهنية وتسريبها إلى الوعي الجمعي. فألف ليلة وليلة، مثلا، لم تعد موجودة اليوم إلا من خلال استحضارها تلفزيونيا أو سينمائيا، كما أن بعض الشخصيات الدينية أو الخراهية التي كانت تملك صورة معينة في أذهان الناس قبل ثلاثين أو أربعين سنة لم تعد كذلك، إذ غدت نماذج لصور متحركة تنتجها الصناعات التلفزيونية موظفة تقنيات رقمية عالية الجودة، والشيء نفسه يمكن أن يقال عن القهوة التي لم تعد تحيل، على أقل تقدير في المخيال الغربي، إلى المزارع الشاسعة، والمستعمرات، والتجارة البحرية العابرة

للقارات، بل إنها أصبحت لحظة يتكثِّف فيها الإغراء الإشهاري متجسدا في القهوة السوداء (Carte Noire. Un café nommé désir) فلم يحصل من قبل أن استشمر الخطاب الاجتماعي المتن البصري مثل استثماره اليوم في نقل مضامينه إلى المتلقين، ولا أدل على ذلك من تعرض الأفراد اليوم، خصوصا في السياقات الغربية، إلى ما يقارب 2500 رسالة إشهارية يوميا(73). ويقوم هذا السيل الجارف واللامتناهي من الإشهار كغيره من الأنظمة اللغوية اللفظية والبصرية باختلاق إجماع اجتماعي(٢٩)، والتمكين لصناعة القُبول(٢٦) معتمدا آلية التكرار ليستقر في المخاييل الجماعية «كمرجعيات» يُهتدى بها في عتمات الهشاشة التي اجتاحت الحياة فحوّلتها إلى ترقيع يومي متواصل يتكنُّ في الأغلب على العابر واللحظي.

إذا تجاوزنا الظاهر في التعبيرات التي يوحى بها الإشهار، وولجنا إلى عوالمه الداخلية نجد أنه يمثل أحد العناصر التي تتأسس عليها الحياة الاجتماعية، إضافة إلى كونه يحيل إلى فضاء ذهني وجمالي، ويخلق نوعا من تناغم الحيوات داخل الفضاء الاجتماعي، ريما يراه البعض امتثالا. وسواء تعلق الأمر بما يحتفى به الإشهار ويضخّمه أو يطمسه ويقلل منه، فإنه يقوم بتحديد مراجع تكون معالم للكبير والصغير للاقتداء والاحتذاء بها، رغبوا في ذلك أم لم يرغبوا. فالصورة الإشهارية تقوم، على عكس الصورة السينماتوغرافية، على التقرير والأمر: «لا تقلد، بل أبدع»(76)، تأمر إحدى الحملات الإعلانية لهيغو بوص (Hugo Boss) التي يبدو أنها تحرص على «تثمين حرية» الفرد، وتتعالى على الأفكار والنماذج الرائجة ؛ «فكر بطريقة مختلفة Think Different «كذا تشجع آبل (Apple) من تتوجه إليهم بخطابها الترويجي، «فقط افعلها Just Do It» (Nike)، يوصى نايك (Nike) محبى منتجاته ؛ «فلتكن أنت نفسك» (۲۹)، تحفِّز إحدى الحملات الإشهارية للاكوست (Lacoste) بل إن بعض هذه العلامات التجارية «بدأت تتفلسف، [يقول أحد الباحثين]، بعد أن كان تركيزها منصبا على التسويق لنماذج حياتية تغري المستهلكين بالتماهى معها «(80). إن الإشهار «يغوينا بشراء هذا المنتج أو تلك الماركة، من دون أن يضرض علينا ذلك. في الوقت نفسه، فإنه يوهمنا بأن ما قمنا بشرائه سينعكس إيجابا على حياتنا الاجتماعية، وذلك بمنحنا مكانة أو قوة اجتماعية أكبر، وجعلنا نشارك بفاعلية أكبر في إجماع غير واضح المعالم، لكن تتأسس عليه قيمة ثقافة ما»(81). ولا عجب في ذلك، فالبلاغة الإشهارية، كأحد تجليات مقدس هذا العصر، تميل إلى إعادة بعث العالم من خلال الانهماك في طقوس الاستهلاك. فوعودها التي تستهوي الأنفس وترفع سقف انتظاراتها، تعمل كمدونة عقيدية آمرة لا تقبل إلا الالتزام بها. وهو يفعل ذلك، فإن الإشهار باعتباره فن الإقناع بامتياز على أوسع نطاق، مثله في ذلك مثل «البروباغاندا»، يعمل على استثارة وتهييج الجمهور ليدفع به إلى عوالمه الاستهلاكية، ومن خلاله وبه تتجسّد وتتكرّس الوحدة العضوية لكثير من المجتمعات الاستهلاكية. إذا ما ذهبنا أبعد من التزاحم والتكاثر غير المتناغم للرسائل الإشهارية، لتجلَّى لنا فضاء ذهني حيث يتقاطع مخيال «الجسد المحرر» وضرورات التسويق الرأسمالي. فقد غدا الجسد مادة أولية تتمحور حولها «الحبكة» السردية وسيناريوهات القائمين على الإشهار، وذلك بغض النظر عن السلعة التي يتم الترويج لها. فمنذ مطلع الثمانينيات من القرن العشرين، تجاوز الإشهار، في كثير من الفضاءات الغربية، الكثير من «التابوهات»، فظهرت المرأة خاصة، والرجل وإن بدرجات متفاوتة ازدادت كثافتها في السنوات الأخيرة، عاريين في الكثير من الأعمال الإشهارية. ولم يعد ذلك عملا نزويا أو غرائبيا، بل إنه تكرس مع الوقت كأفق ما بعد حداثي ودخل ضمن متن الممارسة التسويقية المنتظمة(R2). فاللوحات واللقطات والصفحات الإشهارية، كتجليات للمخيال الاستهلاكي، قد تحولت إلى فضاءات للعرض المتواصل والإغرائي وغير المسبوق للجسد. وهي بذلك ربما تكون قد تمثلت واستبقت ما كانت تحفز عليه الكاتبة كرستين أنغو: «يجب أن يركز السرد (الرسالة الإشهارية) على الجسد وهو يمارس الحياة، وهو ينتفض»(83). فلم يحصل من قبل أن تم تصوير الفضاءات الحميمية للأفراد بهذه الجرأة والنهم كما يفعل الإشهار اليوم، فهذه صور شبحية خنثوية كما تظهر عند غاب آند كالفن كلاين (Gap & Calvin Klein)، أو دلالات تفعِّل الديناميكيات الفردانية (كن جيدا، كن سيئًا، كن ذاتك Be Good, Be Bad, Be yourself)، وتلك تجمعات عرقية متعددة أو لقطات كبيرة للأعضاء الجنسية كما تظهرها بينتون (Benetton)(85)، وثالثة تستثمر نهود النساء لبيع عطور، ورابعة توظف الأرداف للتسويق لماكينة تصوير، وخامسة تلجأ إلى سيقان النساء للترويج لسيارة، وسادسة تذهب أبعد من ذلك فتبنى «ملحمة إيروتيكية» كما هـو شـأن أوباد (Aubade) مثلا الشركة المتخصصة في ألبسة النساء الداخلية. إن الأمر يتعلق إذن بالقوة الاستحضارية أو الإيحائية للجسد باعتباره بمثل وعاء الرغبة(87) النرجسية، أما العمل، والمرض، والموت وغيرها من مظاهر الحياة «الطبيعية»، فيتم تغييبها في عوالم الإشهار. «أحب نهديٌّ. هل في الأمر عيب؟ ﴿(88) يتساءل أحد الإعلانات الخاصة بالملابس الداخلية. فلم يعد اليوم فعل الاحتفاء بالجسد مذموما، بل أصبح توجها محمودا له طقوسه التسويقية التي لا بد منها ليحصل الإشباع. وبعبارة أخرى، فإن الجسد لم يعد موضع شك وتأثيم وإقصاء مارسه عليه المخيال الديني، بل أصبح تعبيرا عن المتعة والوجود في هذا العالم. وهي متعة متعددة وقائمة لذاتها وبذاتها.

يلجاً القائم على الإشهار، في دفع الناس إلى ضعل الشراء، إلى رمـزية التّـملك المادي للأشياء. ففي أحد إعلانات سنيكرس Snickers يظهر زوجان من حبات الفول السوداني في وضعية جنسية إيحائية (Love peanuts)، وإذا ما تجاوزنا التلاعب اللفظي الظاهر في الرسالة الإشهارية في نسختها الإنجليزية، فإن قوتها الإيحاثية لا تحتاج إلى تدليل، إن الحياة التي يرسمها الإشهار تميل إلى أن تكون احتفالا دائما يحكمه البحث عن المتعة اللامحدودة. فضعل الإغواء فيه يقوم على الإيحاءات المتكررة للانتشاء الجنسي الأنشوي والذكوري، والحاصل أن «الفعل الجنسي عموما غير بعيد عن التحضير السيكولوجي الذي يسبقه، وأنه غالبا ما يعبر عن مكافأة، مثله في ذلك مثل ترويض الحيوانات، إضافة إلى كونه يميل إلى التناغم مع النشاط المعني، أو الخدمة أو المنتج الذي يتم تسويقه، سواء تم ذلك من خلال تحفيزه على الإقدام على الفعل أو الوعد بتحقيقه، أو أن يقود، أخيرا، إلى التخلي عن الشريك الخامل أو الغاضب»(8).

وتدخل هذه الرؤية ضمن المكانيزمات التي تأخذ بها الرأسمالية المابعد صناعية، وذلك بخلقها نوعا معينا من «التوتر الخلاق» في ما يتعلق بعوالم الفانتازما، فعلى غرار السينما، يتضمن الإشهار في ثناياه المقاصد التعبيرية لأصحابه، سواء تم ذلك من خلال علامات قد تكون واعية أو غير واعية، ظاهرة أو مستترة، ذات حمولة مطلبية أو مقصية، فلا مكان هنا للمصادفة، فكل ما يتم تصويره فوتوغرافيا أو فيلميا يتم عن قصد، فما يظهره الشيء المصور بتجاذباته ودينامياته وتفاعل عناصره يجب أن يكون صورة المجتمع نفسه، فمن خلال المخيال الإشهاري (١٩٥)، يحيا المجتمع المعاصر وينتشي باللذة والمتعة وعوالم الجنس عموما، «فلتستجيبوا للإغواء»، هذا ما يختصره شعار إحدى إعلانات سيتنس Siemens، إن الإشهار هنا يريد أن يتموضع كتعبير عن تربية «جمالية» متواصلة ترتقي بجسم المرأة خاصة، وتسجنه ربما، في سمجل التحفة الفنية(١٩٥)؛ إنه نوع من الجمالية المضللة، كما يقول هيليب برتون، والتي تسعى إلى تدعيم القبول والامتثال الجماعي(١٩٥).

ضمن هذا السياق السكون بالبعث عن المتعة الجامعة، تم استنساخ آليات الرغبة وأعيد إنتاجها في عمليات التسوق (الشّراء). فقد اكتشف القائمون على الإشهار، في الستينيات من القرن العشرين، اعتمادا على أطروحات علم النفس التحليلي، فن ومهارة الإقناع الخفي الذي يختلف عن آنواع الإقناع الظاهر. فكرست كثير من الوكالات الإعلانية مجهودات «بحثية» للتعرف على «أعماق انفس البشرية والكشف عن الطرق التي تقود إلى اختراقها»<sup>(69</sup>. وإذا كانت الوظيفية المحورية للإشهار هي السعي إلى تجاوز التعارض بين المتعة والشعور بالإثم، فإنه لن يتمكن من بيع البضاعة إلا بعد أن يمهد الطريق للإحساس بالمتعة وتغييب الشعور بالأنب. وكما يقول برتون، «فإن الإشهار يمكن أن يعتمد على توجه ما غالبا لإضفاء نوع من الشرعية على المتحاد في ممارسة الإقتاع. الشرعية على النتجات التي يروج لها، ويتعلق الأمر هنا بأقدم المصادر في ممارسة الإقتاع. وهو يفعل ذلك، فإن الإشهار يقوم بتدعيم هذا التوجه، مانحا إياه نوعا من الإجماع، وقد والحاصل أن الإشهار يقوم، بهذا الشكل، بمصاحبة التوجهات غير الظاهرة في المجتمع، وقد حصل الشيء نفسه في الغرب في بداية الستينيات من القرن العشرين، عند ظهور مقولات

## غريبة «السعادة» الإشهار وتوثين البسد

الحركة النسائية وتأثيراتها على الأنماط الاستهلاكية، حيث تجلت هذه الأطروحات في التمثلات الإشهارية لتلك الفترة، فإلى جانب التصورات «البدائية» للمخيال الأنثوي في الإشهار، برزت في الخطاب الإشهاري تصورات أكثر «حداثة». يعبر كزاناف عن هذا التحوّل مشيرا إلى أن « [...] الثقافة الجماهيرية عملت على تجاوز المستوى المادي البعت للممارسة الجنسية، وقامت بنشر معايير جديدة أكثر حذها ورهافة. وسيكون من المبائخ فيه القول إن الحضارة الذكورية التقليدية لم تعد موجودة، وإننا على أبواب حضارة هائمة على التعالي بالجنس إلى أبعد من جانبه البيولوجي، إن ما يمكن التسليم به، هو إن فضاءنا الحسي قد أصبح مع الأيام، ثنائي الرؤية، وأن الإيروتيكية (الإيروسية) الظاهرة في المجتمع والتي توسع من دائرة المتعة بعيدا عن الفعل البيولوجي الذي مازال ينتمي إلى سجل التابوهات، تمنح الفوز لجسم المراة باعتباره أكثر غنى بالمثيرات مقارنة بجسم الرجل، «ق». لقد غدت المصورة الإشهارية، اليوم، متساوقة ومتناغمة مع الأفق المرثي للجسد بابعاده الجنسية، في الوقت نفسه الذي تميل فيه إلى إظهار تصورات ورؤى ومواقف عنيفة جنسيا.

## خلاصة القول

بعد ارتيادنا كثيرا من الآفاق المعرفية والقراءات التي قاربت موضوع الجسد وعلاقته بالآخر وتمظهراته في الميديا، نخلص إلى أن الفرد المعاصر، ومن وراثه المجتمع، يفتقر إلى كثير من المعالم

الحياتية، والقيم المرجعية التي يمكن أن تؤطر طاقاته وترفع من سقف تطلعاته إلى ما هو أبعد من حسده، فهو يتمركز حول نرجسيته الفردية موظفا جسده كجسر محوري في التواصل مع الأخرين، ولأنه يستثمر كل متاح، حتى لو كان غير عقلاني، لبناء شخصية قوية، فإن هذا الفرد يجد نفسه أكثر هشاشة من قبل، وكعادة الفرد في علاقته بالصورة، فإنه كلما طالت علاقته بها وأمعن فيها أكثر، تعرف على عيويها، وفي ظل سقوط المعالم الجماعية وعزلة الفرد، ينكفئ هذا الأخير على نفسه، ويصبح جسده سقفا وجوديا يفرح بفرحه، وينهشه الفزع ويشعر بالضياع إذا أحس أنه «يخونه».

إن الشعور بحمل «وزر الجسد» يدفع بصاحبه إلى العزلة والانطواء والإقصاء الذاتي، وإذا قام وجود الفرد على صورته في مرآة الآخر، خصوصا الآخر المنمنج إشهاريا، وكيفية العكاسها على رضاه عن جسده وذاته عموما، فإن ذلك يوحي بأننا أمام شخص يعاني من «مخيال مريض»، ويعيش حالة هشاشة سيكولوجية حارقة، وغير قادر على إدراك الواقع كما هو. وهذا العجز عن عدم إقامة فاصل بين «الواقعي» «والمتخيل» هو الذي يدفع الفرد إلى الإقامة في عالم يفتقر فيه إلى أفق وجودي واضح، وتسكنه هواجس تأثيم وتوضيع الذات واستفارها للتماهي مع نماذج غير عقلانية. من منا لم يشعر، في يوم من الأيام، بالانزعاج من

وجود بعض «الانفلات» في بطنه، أو صلع بدأ يزحف إلى رأسه، أو تجاعيد «متربصة» به لتكشف سنه البيولوجية التي طالما حاول إخفاءها؟ من منا لم يشعر يوما بالضيق وهو يقف أمام المرآة وهي تكشف عن ملامح لا تتوافق مع الصورة التي طالما بناها عن نفسه؟ من دون أن ننسى تلك الخلافات الصغيرة والكبيرة التي كثيرا ما تنطيق شرارتها بين الزوجة، وربما السزوج، صادر حق الآخر، و«استولى» على غرفة الزينة الزوجة، وربما السزوع، صادر حق الآخر، و«استولى» على غرفة الزينة

ليس من السهل، إذن، على الفرد أن يتحمل إدارة ذاته، خصوصا إذا كانت صورتها غير متناغمة مع تلك التي يحملها عنها في خياله، فهذا الفرد المتردد والمدفوع دفعا إلى التكيف مع المتغيرات الحياتية يجد صعوبة في القيام على ذاته بسبب هشاشة أوضاعه وتوحده الذي يدفعه إلى أن يكون مكتفيا بذاته.

لقد رأينا في الفقرات السابقة كيف قامت الميديا، خصوصا في نسختها الإشهارية، بابتداع مصفوفة مفاهيمية (السعادة، الصحة، الجمال، التفوق، المكانة، الحيوية ... إلخ) سربتها، عبر عمل دؤوب ومتواصل، إلى فضاء الأفراد ففدت الكُوّة التي ينظرون من خلالها إلى ذواتهم وإلى عمل دؤوب ومتواصل، إلى فضاء الأفراد ففدت الكُوّة التي ينظرون من خلالها إلى ذواتهم وإلى الأخرين. وبما أن هذه الميديا تؤسس – عبر آليات الإغراء الإشهاري، حيث يُغيِّب الفعل الثقافي لمصلحة الفعل الغريزي – «لنماذج» جسدية متعالية، فإن النتيجة «الطبيعية» هي هذا المال المتزايد لدى كثير من الأفراد إلى عدم الرضا عن الذات. وقد أثرت قراءة الميديا للجسد كشيء، بدلا من النظر إليه كصيرورة تثمن جانبه الأدابي الوظيفي، في كيفية تقييم الأفراد لأجسادهم، وبما أن هناك هوة بين الجسد كما هو، والجسد «النموذجي» الذي يسوقه الإشهار، فإن كثيرا من الأفراد أصبحوا يستثمرون في أجسادهم باعتبارها واجهتهم الوجودية وهويتهم في علاقتهم مع العالم الخارجي.

إن ما يمكن معاينته أن الإشهار تحديدا، كنسق بصري إيقوني، لم يعد يُستثمر في التسويق والبيع بقدر توظيفه في تسريب ونشر معايير سلوكية تمثل قيما هوياتية للماركات التجارية ومعايير بصرية للتّعرف عليها وتمييزها عن منافسيها. فالأفراد وخصوصا فئة الشباب، يقبلون على الإشهار ليس فقط لاستبطان صيغ سلوكية ذات طبيعة علائقية تمكنهم من التماهي معها اعتمادا على التقليد، ولكن أيضا بحثا عن معايير الاعتراف العاطفي. وهنا نلاحظ ما يسميه بعض الباحثين «الوظيفية التأسيسية للجسد العاطفي والمتمثلة في بناء الفرد ككائن اجتماعي، وذلك عبر الابتلاء الجسدي، «٣٥».

مع ذلك فإن الفرد يملك كثيرا من «الرأسمال» الذي يمكن، إن هو استبطنه إيجابيا وأحسن استثماره، أن يعيد إلى نفسه شيئًا من الطمأنينة، وأن يرتفع بسقفه الوجودي إلى إشكاليات تأسس شرعيته كإنسان، وذلك عمل يحتاج إلى إعادة طرح سؤال الكينونة، ليس فقط من

### خريبة «السعادة» الإشهار وتوثيث الدسد

منطلق فلسفي، ولكن بدافع ترشيد الغايات وطرح سبل جديدة في التساوق معها . ولن يكون ذلك فعلا فرديا محضا، بل إنه فعل اجتماعي جماعي يحتاج إلى تجاوز عقلية الإخلاد إلى «الزُبد» بالتعبير القرآني، إذ لا يمكن لفرد يحيا ضمن سياقات توثن الجسد<sup>(70)</sup> وتجعله مرجعية دالة على صاحبها، أن يفارق شروطه الاجتماعية الموضوعية ويستحدث رؤية تجديدية لذاته . وليس معنى ذلك أننا من المتشيِّدين لبعض المقاربات البنيوية الجبرية التي تصادر حق الفرد وتنكر عليه تعهده لنفسه وتحجر عليه وتلحقه «بالقطيع» كحتمية لا فكاك منها، بل إن ما نسعى إلى إدراكه واستدراكه أن المجتمع يظل فاعلا في الفرد، وأن الذات تجد «نفسها مشدودة إلى إطاو يتجاوزها ويملي عليها جانبا معينا من تمثلاتها وسلوكها وتثقافتها ووضعها في الحياة وموقعها في الوجود» (في الهذا «الارتهان» للجماعة لا ينزع عن الفرد، بأي حال من الأحوال، مسؤوليته في الذهاب أبعد من سقف «هويته» الجسدية.

#### عالہ الفکر 2009 میں 37 باریا 4 بول

# الهوامش

- ا نویل، برنار، الحرمـــان من المنــــي، ترجمـــة محمد بنیس، مُسترجع بتاریــــخ 4 یولیـــو 2008 من http://egyptianpoetry.jeeran.com/Bernar%20Noel%20-%20A17erman.htm
- نشر نفس النص تخت عنوان «الحرمان من الإدراك»، ترجمة آسية السخيري، إيلاف، 3 سبتمبر 2008. مُسترجع بتاريخ 7 سبتمبر 2008 من http://www.elaph.com/Web/Culture/2008/9/362382.htm
- إن وإقامة، الذات/النفس/الروح في الجسد هي التي تمنحه دحجما إنسانيا بتمبير كُريماص يقوم بملء الجسد/الشيء بأبعاد تناى به عن الطبيعة كعسر منفل يستوعب القيم لكنه لا يستطيع إنتاجها، فإدراك الأشياء يمر عبر وعي مركزي يفصل بين الأشياء ويقوم بتهذيها وترتبيها وتشكيلها وليتشكل عبرها كلحظة وعي تقصل بين الجسد/الشيء ويين الجسد/الحجم الإنسانيء، بنكراد، سعيد، «الجسد، اللغة وسلطة الأشكال»، مجلة علامات عند 4، 1993، مشترجم بتاريخ 8 يوليو 2008 من http://saidbengrad.free.fr/al/n4/5.htm
- Maissin, G., Le postmodernisme, nouvelle frontière du capitalisme. A propos du livre de Frederic Jameson, Le postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif (Paris, 2007), Politiques, n°53, février 2008. Retrieved June 14, 2008, from http://politique.eu.org/archives/2008/02/652.html
  - بنكراد، سعيد، «الجسد، اللغة وسلطة الأشكال»، مرجع سبق ذكره.
- Gauthier, A, Le corps, pas de passion à déclarer, Ed., Eshel, Coll. "Fenêtre sur", Paris, 2001, pp. 5-10 In Devel, L., "figer le corps dans une rencontre des corps", Le corps (dossier spécial), Contact, Le journal de l'université, no 152, Novembre, 2002, p. 19. Retrieved July 7, 2008, from www.u-bordeaux3.fr/.../default/Communication/Journal/%20contact/Documents%20pdf/Journal//Contact\_152.pdf.
- وكني أن نشير هنا إلى أن معايير أو وضوابطه النجومية، في العالم العربي مثلا، قد تغيرت كثيرا في السنوات الأخيرة إلى رحية أن الاستثمار في الجسد، هذا «الراسمال» المتجد» يعتبر المفتاح إلى كثير من الموالم التي ظلت إلى هترة قصيرة محصورة في شأات «نخبوية» بعينها، ولم يعد الأمر يقتصر على «التجومية» في إغاني الفيديو كليب، وعوالم الترفيه عموما، بل تعداه إلى فضاءات أخرى، حيث يتم الاحتفاء، مثلاً بهقدمة نشرات الأخيار «الصاحرة» ومقدم الأخيار «الوسيم»». الخ.
- يجمل رفيق عبدالسلام هذا الوضع بالقول وفي مثل هذه الأجواء الصاحبة تبدو حياة الإنسان الحديث مقفرة إلى حد بعيد، بل هي بالغة السطحية وافتقاد الأعماق، حياته تتمركز حول عالمه الخاص، أو ما يمكن تسميته بروايته الخاصة والصفرى، التي لا تتعدى القرض البنكي، والبيت والسيارة، وكيف يقضي عطلته السنوية، والخليلة التي يتخذها، وليس أكثر!
- قدلا يبدو الإنسان الحديث اليوم بالغ الذكاء والدقة والنجاعة من وجوه كثيرة، ولكنه من الجهة الأخرى بالغ السلحية وافتشدا الرؤية الشمولية، ولمل هذا الجدب الروحي والفراغ المجتمعي هما من بين الأسباب التي تتذي الحاجة إلى الدين مجددا عنده، أو ما أسماه كالأوسكي بالفجار المذسى، بدافع إطفاء جوعة الضمير، وترميم الأعطاب الداخلية في روح الإنسان الحديث المنهكة. عبد السلام، وفيق، المساريع المجتمعية لا تصنعها نفب الصالونات (2)، إسلام أون لاين (17 أغسطس 2008)، مُسترجع بتاريخ 20 أغسطس http://www.islamonline.net/servlet/
- Satellite?c=ArticleA\_C&cid=1218386127142&pagename=Zone-Arabic-ArtCulture%2FACALayout بالاراكة و 18 أبريل 2006)، مُسترجع بتاريخ 27 يونيو الطيب، بوعزة، الإنسان بوصفه حيوانا، الجزيرة نت المرهة (18 أبريل 2006)، مُسترجع بتاريخ 27 يونيو http://www.aljazecra.net/NR/exeres/08A40993-ECF5-4DFF-9546-CF4FA2110402.htm

# فريبة «السمادة» الإشهار وتوثين البسد

### عالم الفكر 2009 إبريا - يونيو 2009

| آيت أوشن، علي، وعري الكائن ودلالات الجسد قراءة نقدية في المجموعة القصصية (عري الكائن) لعبد                | 9  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| الحميد الغرياوي»، الملحق الثقافي، جريدة الاتحاد الاشتراكي، 28 يوليوز 1995. مُسترجع بتاريخ 12 يونيو 2008   |    |
| http://www.welateme.us/cand/modules.php?name=News&file=article&sid=1174 (نقلا عن من من 1174)              |    |
| Baudry, P., "Le corps: de la ville à l'urbain", Le corps (dossier spécial), op. cit.,                     | 10 |
| Martin-Juchat, F., "Représentation des corps en interaction: quels modèles de l'interprétation?", In Con- | 11 |
| ference proceedings: Gesture and the Organization of Social Interaction: Ethnomethodological and          |    |
| Conversational Perspectives, 2nd Conference of the International Society for Gesture Studies, (ISGS),     |    |
| École normale supérieure Lettres et Sciences humaines, Lyon, France June 15-18 2005. Retrieved June       |    |
| 6, 2008, from http://gesture-lyon2005.ens-lsh.fr/article.php3?id_article=259.                             |    |
| بعبارات رشيقة وصياغات مقتضبة ودالة، تعتبر آمال قرامي أن «الجسد الأنثوي حامل للعلامات معروض                | 12 |
| الملاحظة والمراقبة والعقاب، وهو موضوع للإدراك على كأفة المستويات. كما أنَّه نص مفتوح على كلَّ             |    |
| الاحتمالات المكنة للتأويل. ومن ثمّة تتعدد القراءات وزوايا الإبصار إلى هذا الجسد. فمنهم من لا يرى فيه إلاّ |    |
| مواطن الجمال والسحر والفنج ومنهم من يلفه العمى فيستقصى مواطن القبح والبشاعة والأذى وبين                   |    |
| الجسد الفئنة والجسد الآثم أجساد تتعدد صفاتها وتتنوع دلالاتها، وهو ما يؤكد أنَّ فعل إدراك الجسد هو         |    |
| قائم بالأساس على عملية بناء». قرامي، آمال، الجسد الأنثوي والعلامة: قراءة في ما وراء الحُجُب، مُسترجع      |    |
| http://www.kwtanweer.com/articles/readarticle.php?articleID=1869 من 2008 بتاريخ 4 يوليو                   |    |
| Lipovetsky, G., L'ère du vide. Essais sur l'individualisme contemporain, Ed., Gallimard, Coll. "Folio     | 13 |
| Essais", Paris, 1989, pp. 68-71.                                                                          |    |
| Le Breton, D., Anthropologie du corps et modernité, Ed., P.U.F., Paris, 1990, p. 126.                     | 14 |
| Ibid., p. 130.                                                                                            | 15 |
| Ibid., p. 139.                                                                                            | 16 |
| يشير على آيت أوشن إلى أن «الجسد ليس معطى طبيعيا فقط، وإنما هو نتاج تاريخي وثقافي وأيديولوجي،              | 17 |
| مها يجعل تأسيس خطاب متجانس عن الجسد مستعصيا، إذ ليس هناك جسد يحمل بعدا واحدابل ثمة                        |    |
| أجساد عديدة: الجسد الفيزيولوجي والجسد الأنتريولوجي والإثنولوجي والمتافيزيقي والإيرونيكي،، آيت             |    |
| أوشن، على، مرجم سبق ذكره.                                                                                 |    |
| Le Breton, D., op. cit., p. 158.                                                                          | 18 |
| Ibid., p. 167.                                                                                            | 19 |
| سعيد، أراق، «مدارات المنفتح والمنفلق في التّشكلات الدلالية والتاريخية لمفهوم الهوية»، عالم الفكر، 4،      | 20 |
| المجلد 36، أبريل – يونيو 2008، من. 223.                                                                   |    |
| Le Breton, D., op. cit., p. 172.                                                                          | 21 |
| Baudrillard, J., La société de consommation, ses mythes, ses structures, Ed., Denoël, coll. "Folio", Par- | 22 |
| is, 1986, p. 200                                                                                          |    |
| Ibid., p. 207.                                                                                            | 23 |
| Tbid., p. 211.                                                                                            | ~- |

| وهو المصطلح الذي نقترحه كمقابل لـ Objectivation (على أقل تقدير ضمن السياق الذي نوظفه فيه هنا).           | 25  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| وقد اجتهد البعض في ترجمته إلى: «التوضيع»، لكننا نميل إلى الأخذ بالمصطلح الأول تحاشيا للتداخل             |     |
| الذي قد يحصل بينه وبين مصطلحات من قبيل: المواضعة، والتواضع، وما يقوم مقامهما. انظر: فرانسوا              |     |
| راستيي، المعنى بين الموضوعية والذاتية، ترجمة سعيد بنكراد. الإحالة غير المرقمة (بعد الإحالة السابعة       |     |
| عشر). مُسترجع بتاريخ 5 يونيو 2008 من http://www.saidbengrad.com/al/n13/6.htm                             |     |
| Baudrillard, J., op. cit., p. 213.                                                                       | 26  |
| يمكن أن نشير هنا باختصار إلى نماذج الجسد التي يقترحها بودريار: «بالنسبة للطب، فإن الجسد المرجعي          |     |
| هو الجثة (). بالنسبة للدين، فإن المرجع المثالي للجسد يتمثل في جسد الحيوان (). بالنسبة للنظام             |     |
| الاقتصادي والسياسي، فإن النموذج المثالي للجسد، هو الرجل الآلي (). وأخيرا بالنسبة للاقتصاد                |     |
| السياسي للعلامة، فإن النموذج المرجعي للجسد هو عارضة الأزياء ()». انظر:                                   |     |
| Baudrillard, J., L., échange symbolique et la mort, Ed., Gallimard, Bibliothèque des sciences humaines,  |     |
| Paris, 1976, p.177.                                                                                      |     |
| Bruchon-Schweitzer, M., Une psychologie du corps, Ed., P.U.F., Paris, 1990, p.171                        | 27  |
| Luevorasirikul, Kanokrat, Body Image and Weight Management: Young People, İnternet Advertise-            | 28  |
| ments and Pharmacists, Thesis, March 2007. Retrieved June 13, 2008, http://etheses.nottingham.ac.uk/     |     |
| archive/00000296/                                                                                        |     |
| The Federal Trade Commission. Staff Reports, Weight-loss advertising: An analysis of current trends,     | 29  |
| 2002. Retrieved June 13, 2008, from http://www.ftc.gov/bcp/reports/weightloss.pdf. Accessed: 21          |     |
| May 2006.                                                                                                |     |
| Luevorasirikul, Kanokrat, op. cit.,                                                                      | 30  |
| انظر أيضا:                                                                                               |     |
| Bert, J-F., "Mise en scene, mise en image: la représentation du corps dans les histories de Michel Fou-  |     |
| cault", Questions, de Communication, no. 4, 2003. Retrieved July 14, 2008, from http://                  |     |
| ques2com.ciril.fr/index.php?p = details&cat = recherche&type = article&trevue = 2&id = 189               |     |
| بنكراد، سعيد، «الجسد، اللغة وسلطة الأشكال»، مرجع سبق ذكره.                                               | 31  |
| نفس المرجع،                                                                                              | 32  |
| لقار Laplanche, J. & Pontalis, J-B., Vocabulaire de la psychanalyse, Ed., P.U.F., Paris, 1967, p. 188.   | 3 3 |
| عن سعيد، أراق، مرجع سبق ذكره، ص. 228.                                                                    |     |
| Schilder, P., 1?image du corps. Etude des forces constructives de la psyché. Ed., Gallimard, Coll.       | 34  |
| "Connaissance de l'inconscient", Paris, 1973, pp. 229-316.                                               |     |
| راضي، احمد، «الإشهار والتمثلات الثقافية «الذكورة» و«الأنوثة» نموذجا، مجلة علامات، ع 7، 1997،             | 35  |
| مُسترجع بتاريخ 16 يونيو 2008 من http://www.saidbengrad.com/al/n7/4.htm.                                  |     |
| Lavrakas, P.J., "Female preferences for male physique", Journal of Research in Personality, no. 9, 1975, | 36  |
| pp. 3247334. Retrieved May 9, 2006, from http://www.sciencedirect.com/                                   |     |

science?\_ob=MiamiImageURL&\_imagekey=B6WM0-4D62MTM-BC-

38

10

40

41

42

2&\_cdi=6920&\_user=3002965&\_check=y&\_orig=search&\_coverDate=12%2F31%2F1975&view=c &wchp=dGLbVlb-zSkWA&md5=3e6305877a7210c90e7a4db189ac9e15&ie=/sdarticle.pdf.

Gillen, B., "Physical attractiveness: A determinant of two types of goodnesss.", Personality and Social Psychology Bulletin, no. 7, 1981, pp. 277-281. Retrieved May 16, 2008, from http://psys.aspepub.com/egi/content/abstract/1/2/277; Dermer, M. & Thiel, D.L., "When beauty may fail", Journal of Personality and Social Psychology, no. 31, 1975, pp. 116871176. Retrieved May 25, 2008, from http://www.sciencodirect.com/science?\_ob=MiamilimageURL&: imagekey=B6X01-4NSX9SV-V-

1&\_cdi=7201&\_user=3002965&\_check=y&\_orig=search&\_coverDate=06%2F30%2F1975&view=c &wchp=dGLbVlb-z5kWb&md5=06484d6244ad2e7bca1246ebc4d9185e&ie=/sdarticle.pdf. Bruchon-Schweitzer, M., op. cir., p. 170.

Rudd, N. A. & Lennon, S. J., "Body Image: Linking Aesthetics and Social Psychology of Appearance", Clothing and Textiles Research Journal, January 1, 2001, pp. 120-133. Retrieved June 9, 2008, from http://ctr.sagepub.com/cgi/reprint/19/3/120.

Mahoney, E. R., & Finch, M., "The dimensionality of body cathexis", Journal of Psychology, no. 92, 1976, pp. 277-279. Retrieved June 12, 2008, from http://web.ebscohost.com/ehost/

pdf?vid=3&hid=4&sid=76d3ae1f-1ee1-4bba-ada7-b7b3548b16f0%40SRCSM1.

Lemer, R. M. et al., "Self-Concept, Self-Esteem, and Body Attitudes among Japanese Male and Female Adolescents?, Child Development, no. 3, 1980, pp. 847-855. Retrieved June 12, 2008, from http:// web.ebscohost.com/ehos/pdf?vid=4&hid=12&sid=fcf7a45-b763-44fb-b8f9-

855bd68ef397%40sessionmgr7.

تشير بعض الإحصائيات التي نشرها المهيد الوطني حول البديا والعائلة بالولايات المتحدة الأمريكية، مثلا، إلى أن نسبة الفتيات غير الراضيات عن إجسادهن قد بلغت 53% عند سنة الثالثة عشر، وترتقع هذه النسبة لتصل 81% عند السابعة عشر. كما نسبة كبيرة من الفتيان والفتيات الذين بلغوا الماشرة غير راضين عن أجسادهم خاصة بعد مشاهدة كليبات موسيقية وبعض برامج الشوبيز. أما المراهقات اللواني تعرضن لإعلانات تتمن بطريقة غير واقعية التحافة، فقد اكنن أنهن «أقل ثقة بأنفسهن» ويشعرن بالغضب» وغير راضيات عن وزنيق ومظهرهن الخارجي»، نظر:

National Institute on Media and the Family, "Media's Effect On Girls: Body Image And Gender Identity", September 6, 2002. Retrieved June 15, 2008, from http://www.mediafamily.org/facts/facts\_mediaeffect.shtml.

حول نفس الموضوع انظر:

Storvoll, E., E. ?A cross-sectional study of changes in Norwegian adolescents? body image from 1992 to 2002?, March 8 2005. Retrieved June 15, 2008, from http://www.sciencedirect.com/science?\_ob=ArticleURL&\_udi=B75DB-4FN6X01-

4&\_user=3002965&\_rdoc=1&\_fmt=&\_orig=search&\_sort=d&view=c&\_acct=C000059409&\_version =1&\_ustVersion=0&\_userid=3002965&md5=432f7b317ddd6f76321f7f0f195f6e10#bib43; Sondhaus et al., "Body attitude, gender, and self-concept: A 30-year perspective?, Journal of Psychology, no 135, Wilson, P. R., Perceptual distortion of height as a function of ascribed academic status. Journal of Social Psychology, no. 74, 1968, pp. 97-102. Retrieved June 14, 2008, from http://web.ebscohost.com/ehost/results/vid=4&hid=12&sid=fcff7a45-b763-44fb-b8f9-855bd68cf397%40sessionmgr7; Chu, S., & and Geary, K., "Physical stature influences character perception in women?, January 22, 2005. Retrieved June 22, 2008, from http://www.sciencedirect.com/science?\_ob=ArticleURL&\_udi=B6V9F-4F9MT9C-

5&\_user=3002965&\_rdoc=1&\_fmt=&\_orig=search&\_sort=d&view=c&\_acct=C000059409&\_version =1&\_uriVersion=0&\_userid=3002965&md5=43fccca8d4eaae6629fe7d3e6d9ee2be

45 تشير بعض الدراسات الغربية إلى أن «عدم الرضا عن المظهر الجمدي العام عند الذكور قد تضاعف إلى ثلاث مرات خلال 06 شية الأخيرة، حيث بلغ 43% سنة 1977، يينما لم يتجاوز 15% سنة 1972، كما أن هذه الظاهرة الا تقتصر على الشباب في مقتبل العمر بل تشمل مجموعات عمرية متعددة بما في ذلك الداهقة»، إنظ:

Garner, D., "Survey says: Body image poll results", Psychology Today, no. 31, 1997, pp. 30787; Ricciardelli, L. A., & McCabe, M. P., "A biopsychosocial model of disordered eating and the pursuit of muscularity in adolescent boys", Psychology Bulletin, no. 130, 2004, pp. 1797205.

Farquhar, J. C. & Wasylkiw, L., "Media Images of Men: Trends and Consequences of Body نقسلا عن Conceptualization", Psychology of Men & Masculinity, no. 3, 2007, pp. 1457160.

2a8c6107dfd7%40sessionmgr102; Lampard, A. M. et al., "Parents' concern about their children's weight", International Journal of Pediatric Obesity, no 2, 2008, pp. 84-92. Retrieved June 9, 2008, from http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=6&hid=115&sid=54af9a50-248e-4ac6-a5ab

2a8c6107dfd7%40sessionmgr102.

Schilder, P., op. cit.,

# فريبة « السعادة» الإشهار وتوثين البسد

| Tucker, L. A, "Physical attractiveness, somatotype, and the male personality: A dynamic interactional                                                                                                                                                 | 48 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| perspective", Journal of Clinical Psychology, no. 40, 1984, pp. 1226-1234. Retrieved June 20, 2008, from http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=7&hid=115&sid=54af9a50-248e-4ac6-a5ab-                                                                |    |
| 2a8c6107dfd7%40sessionmgr102.                                                                                                                                                                                                                         |    |
| Davis, L.L., "Perceived somatotypes, body-cathexis, and attitudes toward clothing among college fe-<br>males", Perceptual and Motor Skills, Vol. 61, 1985, pp.1199-205. Retrieved June 20, 2008, from http://<br>www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4094861. | 49 |
| Murstein, B.I., ?Physical attractiveness and martial choice?, Journal of Personality and Social Psycholo-                                                                                                                                             | 50 |
| gy, no. 22, 1992, pp. 8-12. Retrieved June 9, 2008, from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/<br>50133627dopt=Abstract.                                                                                                                                |    |
| Mulford, M., et al., ?Physical Attractiveness, Opportunity, and Success in Everyday Exchange?, Ameri-                                                                                                                                                 | 51 |
| can Journal of Sociology, no. 6, 1998, pp. 1565?92. Retrieved June 28, 2008, http://web.ebscohost.com/                                                                                                                                                |    |
| ehost/detail?vid=10&hid=7&sid=363fcdc3-d096-4f50-ae60-6f7b7b14ce1e%40SRCSM1.                                                                                                                                                                          |    |
| Crosnoe, R, et al., ?Gender, Self-Perception, and Academic Problems in High School?, Social Prob-                                                                                                                                                     | 52 |
| $lems, no.\ 1, 2007, pp.\ 118-138.\ Retrieved\ June\ 13, 2008, from\ http://web.ebscohost.com/ehost/$                                                                                                                                                 |    |
| detail?vid=14&hid=7&sid=363fcdc3-d096-4f50-ae60-6f7b7b14ce1e%40SRCSM1.                                                                                                                                                                                |    |
| Gilbert, D., L'imagination symbolique, Ed., P.U.F., Paris, 1989, p. 102.                                                                                                                                                                              | 53 |
| سوفاجو، آن، ترجمة الدويري، أحمد، «الايدولوجيا وآليات اشتغال الخطاب الإشهاري»، علامات، ع 27،                                                                                                                                                           | 54 |
| http://www.saidbengrad.com/al/27/index.htm مسترجع بتاريخ 12 يونيو 2008 من 2007                                                                                                                                                                        | 55 |
| نستخدم هنا مصطلح مخيال وخاصة المخيال الاجتماعي بالمنى الذي يورده الجابري «[] المخيال الاجتماعي هو عبارة عن شبكة من الرموز والمايير يتم فيها وبها تأويل ظواهر الأشياء، فهو «كالنظار» نرى                                                               | 33 |
| الا جتماعي هو عباره عن شبخه من الرمور والمعايير يدم فيها ويها تاويل طواهر الاسياء، فهو «كالنصار» برى<br>من خلاله «حقيقة الأشياء»، أى نعطيها معنى»، الجابرى، محمد عابد، العقل السياسى العربي، محدداته                                                  |    |
| من حاربه «حميقه «دسياء»، أي تعطيها معنى»، الجابري، محمد عابد، انعض السياسي العربي، محمداته<br>وتجلّياته، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004، ص. 15. انظر أيضاً:                                                                                  |    |
| Ansart, P., Idéologies, conflits et pouvoir, Ed., P.U.F., Paris, 1997.                                                                                                                                                                                |    |
| Prost, A., & Gérard, V., (dir.), L'histoire de la vie privée. De la Première Guerre mondiale à nos jours,                                                                                                                                             | 56 |
| T. V, Ed., Seuil, Paris, 1987, p. 44.                                                                                                                                                                                                                 |    |
| وقد ظهرت التنظيرات الأولى حول هذه الإشكاليات في السنينات والسبعينات من القرن العشرين، مع                                                                                                                                                              | 57 |
| The End of Ideology. On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties. Glencoe, IL: Free) دنيال بال                                                                                                                                                |    |
| (La société post-industrielle, Denoël-Gonthier, Paris 1969) والآن توران (Press, 1960)                                                                                                                                                                 |    |
| Bruchon-Schweitzer, M., op.cit.,                                                                                                                                                                                                                      | 58 |
| آيت أوشن، علي، مرجع سبق ذكره.                                                                                                                                                                                                                         | 59 |
| Lipovetsky, G., La troisième femme. Permanence et révolution du féminin, Ed., Gallimard, Coll. "Folio                                                                                                                                                 | 60 |
| Essais", Paris, 1997, pp.179-180.                                                                                                                                                                                                                     |    |
| Baudrillard, J., L'échange symbolique et la mort, Ed., Gallimard, Paris, 1976, p.172.                                                                                                                                                                 | 61 |
| بل إن بودريار يذهب إلى أبعد من ذلك في وصفه للعارض/العارضة: «عندما يكون الجسد أداة في يد                                                                                                                                                               | 62 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |    |

الموضة، فإنه يصبح، جنسيا، باهتا وقلقا؛ إنه يتحول إلى عارض/عارضة، وهو مصطلح يوحي غموضه المؤسسي بالكثير. فالمارض/المارضة يحيل كليا إلى الجنس، لكنه جنس من دون قيمة، ذلك أن الموضة هي جنسه، ويتعبير أدق، فإن الجنس يققد شهايزه، ويتم تميهمه كمرجمية (كمحاكاة). فلم يعد هناك ما يحيل إلى البحد التناسلي، بل إن كل شيء يتكثف في البعد الجنسي، ويجد الذكوري والأنثوي، بعد أن فقدا تمايزهما ، إمكانية تحقيق وجود ثانوي معدود. ففي ثقافتنا يؤثر الجنس على ويمتد إلى كل الدلالات، وذلك لان اللراحات قد تسريت إلى كل الدلالات،

ولا يغتلف الأفق التحليلي الذي ياخذ به بورال، رغم توظيفه للكثير من الاستمارات المجازية، عن القراءة التي يتبناها بودريار، إذ يرى أن «المارض/العارضة، باعتباره تصورا أمثل أو حديا للجسد وفق الموضة، يتم إفراغه من بعده الجنسي في الوقت نفسه الذي يتم تكثيف دلالته الجنسية، ويمثل اختيار الكلمة دعارض/عارضةه ذات الأصل الهولندي (manne-ken)، والتي تعني «الرجل القصير»، مثالا ممبرا، إن تشتغل على مادة بشرية، أي جسم المارض/المارضة، وهوجسد يتم الاستيلاء عليه ويُوظف كحامل لنحت جسد بصفات بعينها، (...). وتقوم الموضة باستعراض الجسد، بل إنها تذهب أبعد من ذلك عندما تحل محله، إن عبارة لكل لباس «جسد» ذات دلالة عميةة في هذا السياق، والحاصل أن المُري لا يُرى ولا يعبر عن نفسه إلا من خلال حيل أو خدم معيذة كثوب أو ماكياج، انظر:

Borel, F., Le vêtement incamé. Les métamorphoses du corps, Ed., Calmann-Lévy, Paris, 1992, p.222. وانظر أيضا:

Du vêtement qui cache au travestissement qui révêle - Le vêtement selon Michel Journiac", Art Pré-» sence, n?39, juillet-septembre 2001. Retrieved June 6, 2008, from http://www.exporevue.com/magazine/frjourniac\_vetement.html

Baudrillard, J., L?échange symbolique et la mort, op. cit., pp. 208-210.

Prabu, D., & Melissa, A.J.. "The Role of Self Third-Person Effects About Body Image", Journal of Communication, no. 48, 1998, pp. 37-58. Retrieved June 16, 2008, from http://web.ebscohost.com/ehost/results?vid=2&hid=108&sid=28944076-0e36-479a-a105-0027866c3ae7%40sessionmgr108

 يبرز احد الباحثين في حوار افتراضي كيف يتم استثمار الإشهار في التكنولوجيات الحديثة في إعادة تشكيل ملامح الجسد.

دوهنه ماذا سنفعل بها؟

ابدأ بمحو العروق الصغيرة في أبيض العينين وماذا عن الأذنين؟

قم بقطعهما. سنقوم بتعويضهما بأذني السمراء،

وماذا عن الضمء؟

قم بتكبيره. لا تخف من ذلك!

والنهدين؟

قم بصقلهما بعض الشيء،

هذه بعض العبارات السريالية التي نقلها ظليب كوف في مقالة له حملت عنوان دجميلة مثل صورة مفبركة». والحاصل أنه يندر وجود مختبر تصوير مهنى لا يقترح على عملائه من وكالات إعلانية ومجلات موضة 63

64

فائمة كاملة من خدمات «الروتوشات». والحق، يقول أحد الهنين في هذه المختبرات» أن ظاهرة التميقات الخفيفة كالمخيفة المقديمة في انتا كنا في القديم نمارض المقديمة نفصها التي تمنعنا إياها التكولوجيات الحديثة، أما في ما يتعلق بسؤال ما إذا كانت الصورة المنمقة تفقد من بهائها بعد ذلك، فالإجابة هي نمم ولا، وهو أمر يرتبط بالعمل الذي قام به المنمق. (...) إن مهمتنا تكمن في السمو المساورة المقديمة على عارضات الأزياء اللواتي بالصورة، والمسالة تتعلق مرة ثانية، بالتوازن. (ننا غالبا ما نترك «عيوبا» على عارضات الأزياء اللواتي Souman, P., Les Top Models, ces nouvelles منشقل P., Les Top Models, ces nouvelles وذلك Stars. Ed. Zelic. Paris. 1994, pp. 32-35

ويمكن الإحالة هنا إلى مثال ذاح صيته وتقاقلته الكثير من الوسائط الإعلامية الشبكية الجديدة، وهو يتملق بكيفية صناعة «نموزج» للوجه الأنثوي الساحر انطلاقا من ملامح وجه انثوي عادي، أو كيف يتناسل هذا من ذلك، انظر: http://www.youtube.com/watch?v=4vFvLhTW/ZU.

- Lipovetsky, G., La troisième femme. Permanence et révolution du féminin, op. cit., pp.181-182.
  - 67 قرامي، آمال، مرجع سبق ذكره.

66

71

74

- يشير بعض المنتمين في انظمة التغنية إلى أن الإشهار يلعب دورا مركزيا في تتسخيم النموذج الترجسي. فعندما تقول الرسالة الإشهاروية متالواء كذا وتخلصوا من الشحوم الزائدة، فيس هناك أي ادلة طبية تدعم الربط بين تعاول ما يعرضه هذا والإشهار وأثر ذلك على البنية الجمسية. ذلك أن الأمر لا يتجاوز الأراد المسيكولوجي الذي تحدثه هذه الكلمات في مخيال المتلقي، وهذا النوع من الإشهار لا يقدم أكثر من كلمات الكه ومن يتخيلونها.
- Kempf, R., "De la servitude publicitaire", 23 octobre 2005. Retrieved June 22, 2008, from http://www.decroissance.info/De-la-servitude-publicitaire
- 70 انظر: "Influents homos 2", 25 mai 2007. Retrieved June 25, 2008, from http://audebutdesannees2000.20minutes-
- Cathelat, B., Publicité et société, Ed., Payot, Paris, 2001, pp.161-162.
- http://dupupet.m.free.fr/memo/2000/chap3/d09.html ; انظر تحليل هذا العبارة/الشعار في: www.qualiquanti.com/pdfs/sponsoringtv.pdf
- Ramonet, I., "La fabrique des désires", Le Monde Diplomatique, mai, 2001, p. 9. **75** Propagandes silencieuses, Ed., Galilée, Paris, 2001. الباحث: 1901.
- هناك من يذهب إلى القول بأن الفرد، في الدول الغربية، يتعرض إلى حوالي 7000 رسالة إشهارية في اليوم: ( هذا الرقم قدمه، أوليفيي دومارك، وليس التحرير السابق للبرنامج الأسبوعي ثقافة الإشهار -Cul) (Kempt, R., op. cit. يثبة القناة السائسة الفرنسية ) انظر: ,Kempf, R., op. cit.
- أن تقول، يعنى أن تصبح متماهيا مع لفتك، وهذه اللغة تجد شرعيتها الرمزية، والدلالية والجدائية والتركيبة باعتبارها تمثل نظاما وآلية للإخضاع والتقويم، فنحن نلاحظ مثلاً أن تبني القيم التي توجه السلول، أو الدلالات التي يضفيها الأهزار على الأحداث، أو هرمية القيم والمعتقدات، كلها تتم من خلال اللغة. فالتعرض للغة، واستخداماتها، وتعلمها، والانفاص اليومي في توظيفها، تساهم كلها في تغذية مختلف التماهيات الصادرة عن الأفراد؛ وهي إلى ذلك تشكل أهم اليات الإشاع انتشارا واستخداما.

| . Bellenger, L., La persuasion. Coll. "Que sais-je?", no. 2238, Ed., P.U.F., Paris, 1992, p. 32. انظر:        |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| م، ١٠ انه، ه شهه ممكر، وادوارد هيرمان كتاب يحمل العنوان نفسه. والكتاب يتناول، عبر نماذج عملية،                | 75 |
| التضليل في وسائل الإعلام الأمريكية. أما وجه الشبه بين الخطاب الإعلامي والإشهاري فيكمن في أن                   |    |
| كليهما يسعى إلى خلق توافق حول ثيمات بعينها موظفا الكثير من الآليات كالتضليل في الحالة الأولى                  |    |
| والتماهي في الحالة الثانية.                                                                                   |    |
| Herman, E. S., & Chomsky, N., Manufacturing Consent. The Political Economy of the Mass Media,                 |    |
| Pantheon Books, 1988.                                                                                         |    |
| Riou, N., ?Publicité : qu?importe le produit pourvu qu?on soit complices?, juillet 1999.                      | 76 |
| Retrieved June 25, 2008, from http://www.psychologies.com/article.cfm/article/623/Publicite-qu-               |    |
| importe-le-produit-pourvu-qu-on-soit-complices.htm?id = 623 &page = 3.                                        |    |
| Ibid.,                                                                                                        | 77 |
| Ibid.,                                                                                                        | 78 |
| Ibid.,                                                                                                        | 79 |
| يرجع أصل هذه المقولة، التي استثمرتها العلامة التجارية، إلى الشاعر الإغريقي بندار (Pindare). ويعود             |    |
| يربع السن المساوم إلى الفيلسوف الألماني نيتشه الذي ضمنها في كتابه «هكذا تلكم زرادشت». انظر:                   |    |
| www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/file/nietzsche_pimbe.pdf                                                       |    |
| Riou, N., op. cit.,                                                                                           | 80 |
| Lagneau, G., La sociologie de la publicité, Coll. "Que sais-je?", no. 1678, Ed., P.U.F., Paris, 1993, p. 107. | 81 |
| Riou, N., Pub Fiction. Société postmoderne et nouvelles tendances publicitaires, Editions                     | 82 |
| d?organisations, Paris, 1999.                                                                                 |    |
| Angot, C., L'usage de la vie, Ed., Mille et une nuits, Paris, 1999, p. 8.                                     | 83 |
| ضمن هذا السياق يقول سعيد بنكراد: «تأتي الرغبة في إظهار الجسد عبر أقصى حد يمكن أن تعرفه                        |    |
| الأشكال. وأقصى حد الأشكال حالة عرى مشبوهة. () إن الجسد العاري يدرك جوهره بعيدا عن فعل                         |    |
| السرد، إنه يتخلص من كل حكايات الكون ليحكى قصته: تتقلص داخله كل الأشياء الا أشياؤه، وتموت كل                   |    |
| الرغبات لديه الا رغباته: زمان واحد وفضاء واحد ولا ذات سوى اللحظة المُدرّكة خارج أسوار الزمن                   |    |
| العادي». بنكراد، سعيد، «الجسد، اللغة وسلطة الأشكال»، مرجع سبق ذكره.                                           |    |
| Riou, N., op. cit.,                                                                                           | 84 |
| http://tout-benetton.skyrock.com 20.html.                                                                     | 85 |
| http://www.aubade.com/lecons.                                                                                 | 86 |
| يشير سعيد بنكراد إلى أننا ه() لا نكتب عن الرغبة، الرغبة لا تدرك، إنها طاقة ذاتية يعيشها الفرد كسر مطلق،       | 87 |
| لكننا نكتب عن تجلياتها . نكتب عن العيون الشبقة ونكتب عن الخصر الضامر، ونكتب عن الصدر المكتنز، ونكتب           |    |
| عن تناسق الأطراف وتناثر الشعر». بنكراد، سعيد، «الجسد، اللغة وسلطة الأشكال»، مرجع سبق ذكره.                    |    |
| Wélitz, J., Quand la publicité provoque, Rapport de stage, 13 Janvier 2006. Retrieved June 15, 2008,          | 88 |
| from librapport.org/getpdf.php?download=752                                                                   |    |
| Cazeneuve, J., Bonheur et civilization, Ed., Gallimard, Paris, 1978, p. 108                                   | 20 |

# غريبة «السعادة» الإشهار وتوثين البسد

# عالمالفكر

| إن المخيال هنا كما يقول كريستيان ميشون «لا يحيل إلى الصورة التي تمثل حالة إدراك، بل يمني القدرة  | 90 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| على الاستغراق في عالم غير العالم الحسي». انظر: Michon, C., Proposition d?un modèle lacanien pour |    |
| le développement durable d?une marque forte, Décembre 2001 (première version). www.escp-eap.net/ |    |
| conferences/marketing/pdf_2002/michon.pdf.                                                       |    |
| يتقاطع هذا الخطاب في بعض أجزائه مع ذلك الذي يقارب النساء على أنهن يمثلن «عنوان الفضيلة           | 91 |
| والحياء والإيمان والأمومة المقدسة»، مع اختلاف الدوافع الإيديولوجية. قرامي، آمال، مرجع سبق ذكره.  |    |
| Breton, P., La parole manipulée, Ed., la Découverte, Coll. ?Essais?, Paris, 1998, p. 56.         | 92 |
| Packard, V., La persuasion clandestine, Ed., Calmann-Lvey, Paris, 1984, p. 27.                   | 93 |
| Breton, P., op. cit., 56.                                                                        | 94 |
| op. cit., 96. Cazeneuve, J.,                                                                     | 95 |
| Martin-Juchat, F., op. cit.,                                                                     | 96 |
| إن فعل توثين الجسد أو تصنيمه قد سبقه إلى ذلك فعل توثين العقل، حيث يبدو أن الأمر لا يتجاوز        | 97 |
| «استبدال وثن بآخر» بعبارة الطيب بوعزة. فـ «الحداثة الغربية، كما يرى الباحث نفسه، بتسييدها للعقل  |    |
| كانت مدخولة بأوهام العقلنة الأداتية حتى أنها انتهت إلى تأليه العقل لا استعماله فقط، إذ جعلت منه  |    |
| صنما ولم تجعل منه مجرد مرجعية معرفية يصدر عنها التفكير»، الطيب، بوعزة، مرجع سبق ذكره،            |    |
| سعيد، أراق، مرجع سبق ذكره، ص 227.                                                                | 98 |

# البسد والمسرح

د. نديم معلا

#### aēlaõ

اهتمت الشقاضة في العصر الحديث بالجسد، باعتباره تجسيدا للوجود، واتجهت دراسات كشيرة، نحو البحث في مكانة هذا الجسد، والدور الذي يلعبه في حياة الإنسان.

وقد اتسم معظمها بالإشادة به، بل وتمجيده، لا سيما في مجالات وثيقة الصلة به، كالتصوير والنحت، اللذين جعلا منه مادة للفن، ومثالا جماليا في الكلاسيكيات القديمة.

في المسرح يرتبط المثل بالجسد، والجسد بالمثل، والمثل كما يقول المسرحي الروسي الشهير فسيفولد مايرخولد «هو العنصر الرئيس على خشبة المسرح، وكل ما هو خارج عنه مهم قدر كونه ضروريا له،(أ).

ومن الصعوبة بمكان أن نتصور خشبة مسرح لا يعلوها ممثل بحضوره الجسدي الحي. وإذ يذهب المتضرج إلى المسرح فإنه يتوقع أن يرى إنسانا. أو بعبارة أخرى جسد إنسان حامل للخطاب المسرحي، والجسد هو الذي يصارع، وهو الذي يتحرك ويفعل، وهو الذي يحيا، وهو الذي يفنى.

ويجلو المسرح نفسه الثنائية المتضادة: غريزة الحياة وغريزة الموت، ويكشف اللذة والألم.

أوديب سوفوكليس يقف بجسده أمام المتلقي، وهو يستمتع بالسلطة ويهيم بجسده ايضا في الفضاء الموحش وقد أنزل به العقاب (فقء عينيه).

من نافل القول إن العالم الداخلي الذي يمور به الجسد (الأفكار، العواطف، الانفعالات) يدخل مع الجسد نفسه في جدل يمكن أن نتبين تأثيره، لكن الجسد – موضوع بحثنا – هو الظاهر البارز الحاضر أبدا في الفضاء المسرحي.

«جملة القول إن جسدنا يشيد بالحياة وإمكاناتها اللامتناهية مثلما ينبئ في الوقت نفسه، وبالشدة نفسها بنهايتنا المحتومة»(°).

<sup>(\*)</sup> أستاذ النقد والدراما - سورية.

وتتسحب هذه الثنائية على الفن كما على الحياة، وحتى إن كان الفن متخيلا، فإن الأسئلة الأبدية تطرح نفسها على الإنسان العادي، كما على الفنان، وإن اختلفت بلا شك الإجابات.

وسنتناول في دراستنا هذه المحاور التالية:

- 1 البدايات.
- 2 جسد يختبر العالم.
  - 3 الجسد المختبر.
- 4 الجسد... مقارية سياسية.
  - 5 الجسد والمسرح العربي.

## البرايات

أعاقت سطوة الأدب على المسرح، اتجاهه إلى تطوير وسائله البصرية بعامة والجسدية الحركية بخاصة. إذ كانت الكلمة والنص مجموعة ذات بنية أدبية، ولم يكن المخرجون في كثير من الأحيان،

سوى منفذين لما تنطقه الشخصية من كلمات، في حين أن عناصر العرض الأخرى كانت توظف من اجل تجليات الكلمة، بعبارة أخرى لم يكن ثمة من يجرؤ على إزاحة الأدب أو حتى مجرد تهميشه، إلى أن ظهرت تجارب قالت بضرورة اعتماد الأداء الصامت، لأنه أرقى من الكلمات، لأن هذه الأخيرة ليست سوى «زخرفة على بناء الحركة».

وبناء الحركة يعني ليس الاعتراف بالجسد فقط، بل استخدامه كأداة تعبير قد تفوق الكلمة من حيث الدلالة ومن حيث الاتصال أيضا.

كان يفرينوف الروسي، وفي بدايات القرن العشرين (1910 - 1912) قد أماط اللثام عن حقيقة غرق فيها المسرحيون والمتفرجون على حد سواء، من دون أن يقفوا عندها ليتأملوها ويعيدوا النظر فيها.

قال يفرينوف: «تلعب الكلمات دورا مساعدا على خشبة المسرح، لأننا نسمع بعيوننا، أكثر مما نسمع بآذاننا»<sup>(3)</sup>.

والواقع أن يفرينوف كان يسعى إلى ما عُرف بـ «مسرحة المسرح» لكي يزيل ما كان يظن أنه دخيل على هذا الفن البصري، وينهض على اللعب، وليس على نسخ الواقع أو التشبه به.

وذهب يفرينوف إلى القول «إن العرض المسرحي ليس هو الحقيقة (الطبيعية)، وإن الذي يُعرض على المسرح ليس الواقع، وإنما تصور خيالي له، ليس الحدث نفسه وإنما عرض للحدث،(<sup>6)</sup>.

والاحتماء بالجانب البصري، كما أسلفنا، هو بطريقة أو بأخرى، محاولة للخلاص من الأدب. والخلاص من الأدب أو إقصاؤه، ولو مرحليا، يطلق يد الفنان لتقديم حلول أكثر، انتاقا من ذي قبل، وفي حالة كهذه، يكون في وسع المثل (الذي يتمركز حوله البصر) أن يعيد الاعتبار إلى جسده، إنه ليس المتكلم الثابت الذي يرسل إشارات صوتية، يجهد نفسه في تلوينها انفعاليا، لكي لا تخطئ المتلقي، فيكون وقعها في محله.

هذه المقاربة البصرية للعرض المسرحي، كانت محاولة لإظهار الجسد، وإن كانت تجري في خفر، لأن الأدب وما أُحيط به من تبجيل، والكلمة التي كان ينظر إليها بنوع من التقديس (في البدء كانت الكلمة) لم تكن لتتراجع أو تتقهقر عن مكانتها بسهولة.

ولكن الخطوة الأجرأ هي تلك التي خطاها معاصر يفرينوف، على الدرب نفسه، مواطنه فسيفولد مايرخولد، الذي لم يكتف بأن أدار ظهره للواقعية وللأدب، وأصر على «مسرحة المسرح»، بل تحدث عما اسماه «البيو – ميكانيكية» (الآلية الحيوية) (1921).

وترى «البيو – ميكانيكية» أن ما يقدمه الممثل ضرورة ملحّة لا للتسلية فقط، بل كعنصر مساعد في العمل.

ولكن الأهم بالنسبة إلى مايرخولد هو حركات العمل التي ينبغي تنظيمها، بتخليصها من الإضافات التي لا لزوم لها، لأنها غير منتجة.

والايقاعية تعني أن يتوافر مركز صحيح للجسد، والحركات التي يقوم بها الجسد – على هذا الأساس – هي حركات راقصة (وهذا كما يقول مايرخولد، ينقلنا إلى مشارف الفن).

ولعل هذا بيت القصيد، بالنسبة إلى فنان دفعه تمرده على السائد، إلى الزعم بأن الحركات الجسدية ضرب من ضروب الفن «ولا بد للممثل من أن يعمل على تطويع جسده، لكي يستجيب بسرعة خاطفة للأوامر الصادرة إليه من الممثل - المخرج، الجسد هنا مادة إبداع، لكنها تحتاج إلى من ينظمها ويضبطها وهو الممثل - الإنسان، والمعادلة التي وضعها مايرخولد هي كالأتي: (ن = أ +أ)، و«ن» ترمز إلى الممثل و«أ» إلى المنظم الذي تصدر عنه الأوامر، و«أ» تعني جسد المثل المنفذ للأوامر، ««أ.

إنه الجسد الذي يعلن عن ذاته حتى لو كان منفذا، فهو في نهاية المطاف المثل ذاته، والخطوة الموسومة بالجرأة، التي خطاها مايرخوك، هي تكريس حقيقة أن العلاقات الإنسانية، والسلوك الإنساني، يمكن التعبير عنهما بالحركات والإيماءات والاتجاهات والأوضاع، أكثر من الكلمات.

وكانت تلك بداية تحديد ما يدعى اليوم بإشارات المكان والحيز المكاني، بمعنى آخر تحديد. الملاقات المكانية بين المثلين، وهي في واقع الحال أجساد المثلين.

وتأسيسا على ذلك تُعرأ دلالة الاقتراب أو الابتعاد بين هذه الشخصية أو تلك، وفقا لطبيعة الملاقة بينهما. لقد حالت فكرة «مسرحة المسرح»، التي تمسك بها يفرينوف ومايرخولد، دون الوقوع في شرك الأيديولوجيا المباشر، وتحويل خشبة المسرح إلى منبر خطابة، وعلى الرغم من المحاولات التي كان يرمي من خلالها إلى «حُسن» توظيف الفن جماهيريا، بحيث يرضى بيروقراطيو الثورة عنه، غير أن القيمة الفنية التي أصر على تضمينها عروضه المسرحية، كانت سببا لسخط هؤلاء عليه، الذين أرادوا - كما يبدو - اختبار ولائه، من خلال تقديم المزيد من العروض الأيديولوجية، التي تند مباشرة وتتخلى عن الفن كقيمة جمالية وإبداع حقيقى.

لم يقو مايرخولد على رفض فكرة العمل الفني كمُتخيل. ولعل مقاربته للجسد - فيما لو تمكن من السير على الطريق إلى نهايتها - كانت أثموت منزيدا من الفهم وتحولت أطروحة متقدمة.

وإذا كان قد أحاط المثل بكثير من الإكسسوارات المتحركة والمسطحات المستوية والمائلة والسلالم، إلا أنه وضعها جميعها في خدمة جسد المثل.

صحيح أنه - الجسد - ليس سيد الخشبة المطلق، وأنه لا يواجه الفضاء الفارغ، كما في التجارب اللاحقة، إلا أنه بدأ يتلمس طريقه نحو السيادة المطلقة على الخشبة، متوجا حراكا فنيا بدأ يتبلور، مجاهرا بضرورة إزاحة كل ما لا يرتبط بالمثل (الجسد).

## جسر يختبرالعالم

وهكذا كان ظهور أنتونين أرتو الفرنسي، الذي أعلن عن شعرية الفضاء المسرحي بدلا من شعرية اللغة، متوسلا الحركة والأداء الصامت والإيماءة والتعاويذ والأشكال البدائية.

والغريب في الأمر أن أرتو يقول: «إنني أعي تمام الوعي أن لغة الحركة والإيماءة والرقص أقل قدرة على تحليل مشاعر الشغورية أقل قدرة على تحليل مشاعر الشغصية أو الكشف عن أفكارها أو صوغ حالاتها الشعورية بدقة ووضوح كالكلام، ولكن من قال إن المسرح قد وُجد لتحليل الشخصيات، أو لحل الصراع بين العاطفة والواجب والصراعات الأخرى، ذات الطابع المحلي أو النفسي التي تشغل خشبة مسرحنا المعاصرة،

القطيعة هنا مع الكلام والصراع، الذي يفيض عواطف وانفعالات ومشاعر، والذي يضع العاطفة مقابل الواجب، كما هي المسرحيات الكلاسيكية الجديدة، تمهد لما يمكن أن ندعوه سلطة الجسد، هإذ يتم إقصاء المسرح التقليدي، لا شيء يبقى على خشبة المسرح سوى الجسد، الذي يختبر العالم<sup>(7)</sup>، ليقف على حقيقة باطنه، على جوهره.

ولعله يوازن أو يفاضل بين الكلام، وهو في عـرف أرتو، ليس سوى ثرثرة فارغـة تصـدر عن فكر مجرد، والجسد المادي الحسي، الذي قد يكشف عما يجري في داخله، من خلال الملامح أو الحركات التى تتجلى فيه أو تتعكس على مرآته. ولكن لماذا هذه القطيعة أو هذا الجفاء المبالغ فيه للغة؟

لقد فشل أرتو في الوصول إلى وسيلة أو أداة يعبر بها عن أفكاره ومشاعره. وقاده هذا الإخفاق إلى ازدراء الكلام، بل وازدراء الذين يتعاملون معه®.

ولكننا سنجد أن مثل هذا الموقف الحاد من اللغة (الكلام) يتقاطع مع كُتَّاب العبث، الذين اعتبروها مضللة وخادعة.

وأرتو الذي طرد الكلام من مملكة مسرحه، لم يكن يروم تطهيره من الثرثرة، التي لا طائل منها، كما يقول، بل أراد أيضا أن ينقل معاناته هو – كجسد – حيالها.

كان أرتو يسعى إلى إفهام الآخرين أن «الصياغات الجاهزة تتبادل المواقع وفق أنساق منمقة»<sup>0</sup>. ولعله كان يتساءل عن السبب الذي يدهمهم إليه (الكلام)، في حين أن عليهم أن يعبروا عن دواتهم عبر

ولعله كان يتساءل عن السبب الذي يدهمهم إليه (الكلام)، في حين ان عليهم ان يعبروا عن دواتهم عبد الألم والعذاب، عبر الجسد. لقد أضحت اللغة كالأوراق النقدية، التي فقدت قيمتها لأنها بلا رصيد.

ثم إن العودة إلى الينابيع الأولى (الديونيزية تحديدا) باحتفالاتها الحسية، وما تمثله من تلاقح الغريزة والجسد، تعني أنه يعيد الاعتبار إلى الجسد ويكشف من جديد عن أهميته، وعن ضرورة إيقاظه وتفعيله.

يعول أرتو على الفعل الجسدي أو شبه الجسدي ويضرب المثل التالي:

وإذا كان للموسيقى تأثير في الأفاعي، فليس هذا لأنها تنقل إليها أفكارا روحية، بل لأن الأفاعي تكون متمددة ومضطجعة على الأرض، ملتفة لفات طويلة، وتلامسها أجسادها على طولها كله تقريبا. لذا فإن الذبذبات التي تتوغل في الرمال، تصلها كرسالة طويلة جدا ورفيعة، أنا أنوي أن أطبق على المتفرجين ما يفعله محبو الأفاعي، بحيث أجعلهم يصلون حتى إلى تلك النزوات الأرق والألطف عبر إحساسهم بها جسديا (١٠٠٠).

أرتو يرى إذن في الجسم مدخلاً لأشكال التواصل كلها مع الكون. إنه يحاول أن يكون التأثير في المتفرج ماديا، لنقل بعبارة أخرى: إن عدوى التأثير التي تنتقل من جسد إلى آخر غير مؤذية، بل إنها الملامة الرئيسة والمتمايزة للمسرح.

وهذه العلامة كما يعتقد هي السمة المشتركة بين المسرح والطاعون. والطاعون وباء ينتقل من جمعد إلى آخر، حاملا معه الفناء، ويذهب إلى الزعم بأنه على الرغم من امتلاء الجمعد بالسائل الأسود، فإنه – جمعد الضحية، المساب بالطاعون – لا تبدو عليه أي آثار عضوية.

وفي ذلك تشابه بين الحالة النفسية للممثل المرهق والمسحوق عاطفيا، والجسد المصاب بالطاعون، الذي لا تظهر عليه الآثار العضوية .

بعبارة أوضح «يجب الاعتراف بالغموض الذي يلف طروحات أرتوء، ويأن الحياة استجابت لنوية مضاجئة وعنيفة كأن شيئا لم يحدث، فلا المثل بدا عليه التأثر، ولا جسد ضحية الطاعون بدا متأثرا عضويا. تتجلى المواطف الإنسانية في الجسد بطريقة غير نفسية، إنها ضرب من السمو، وهي على هذا الأساس حقيقية وصادقة لدى المثل ولدى المتفرج في آن معاً.

المثل المهتاج على خشبة المسرح، يحتاج إلى ما يهدئ ثورة غضبه، يحتاج إلى فضيلة، أكثر مما يحتاج القاتل الأجير إلى الشجاعة لتتفيذ مهمته.

عاطفة المثل، عاطفة المسرح، هما عمليا تلك الفضيلة اللامتناهية التي يشير إليها أرتو. إنها عاطفة نقية غير نفعية براجماتية.

الجسد في المسرح يُنتج العاطفة المطلوبة، العاطفة الشعرية، التي لا تحاكي نظيرتها في الواقع.

الجسد المسرحي إذن - وفقا لأرتو - يختلف عن نظيره الواقعي. ومن البديهي أن الفنان القابع داخله، ينأى بنفسه عن مشابهة الواقع، ويذهب في اتجاه مغاير لـ «الطبيعية»، طبيعية ستانيسلافسكي، وزولا وأندريه أنطوان، تلك التي لا ترى في الجسد سوى جزء من كل.

إن تركيز أرتو على البعد المادي والحسي في المسرح «جعل المثلين في عروضه يبدون كأنهم تماثيل حجرية تتخذ أوضاعا مبالغا فيها، وتعبر عن نفسها من خلال إيماءات مشحونة بالعواطف».

التماثيل الحجرية التي يتحدث عنها كولين كوفل في كتابه «علامات الأداء المسرحي» هي بالنسبة إلى أرتو الجسد في ذروة حضوره، الجسد الذي لا يغرق في الكلام.

إن عين المشفرج تقع قبل كل شيء على الجسد، على الممثل الذي يقف كالتمثال، ككتلة منحوتة، كتلة تشغل الفضاء.

وإذ يحاول أن يفهم ما يجري أمامه، فإنه يتابع حركات الأجساد، وهي تتراقص وفق أشكال أو أرتال منظمة.

في حين أن الأجواء المحيطة بها، تنافي الواقع، منافاة الواقع تعلي من شأن الجسد – هكذا بدا لأرتو – بل تجعله المرسل الرئيس الذي يعول عليه المتلقي، كأن الرجل يقتفي أثر المسرح الشرقي، الذي أذهله ببدائيته وطقوسه النبيلة النقية، التي افتقدتها حضارة الغرب،

هي المسرحية الهندية الشهيرة «ساكونتالا» لكاليداسا، نجد أن المطلوب من المثلة «أن تعبر عن خوفها، بهز الرأس سريعا إلى الأمام، وإلى الخلف، ولكي تعبر إحدى الشخصيات عن حركة قطف الزهور، فإنها تمد يدها بشكل أفقي، في وضع معروف، كناية عن الإمساك بالسلة، التي تضع الزهور فيها»(١١).

قد لا يكون أرتو – الذي ضاق ذرعا باللغة، كما أشرنا – قد اعتبر المسرح الهندي النموذج أو المثال، فريما يكون المسرح الإندونيسي أو الياباني قد سحره أكثر من الهندي، إلا أن المهم في هذا السياق هو الاتكاء على الحركة ودفعها إلى أن تكون البديل لمنظومة اللغة. ومن المعروف أن المسرح الشرقي بعامة لا يفيض المثل فيه بالكلام، وأنه يدفع الجسد إلى انتكار لفته.

وإذا كان ثمـة من يأخذ على أرتو تجاهله لطبيعـة الحضارات وسياقـاتهـا الثـقـافيـة والاجتماعية، وذلك بإلحاحه على العودة إليها قراءة وتأملا وفحصا، لا سيما تلك البدائية التي وسمتها، فإنه (أرتو) فتح نافذة السعت يوما بعد يوم على الحضارات الأخرى.

ويوسع المتابع لهذا الحراك الانفتاحي أن يقرر ما آلت إليه الأبحاث التي بدأت في العقود الثلاثة الأخيرة في أوروبا، وكان على رأسها بيتر بروك، وقبله البولوني جروتوفسكي، وقبلهما بل وكان يحتك به مباشرة، الفرنسي جان لوى بارو.

التقط بارو أشكار أرتو وتحمس لها، أرتو الذي آمن بأن المسرح الحقيقي، هو ذلك الذي ويثير فيه أداء الأجساد حساسية، تجاه أقرب الأشياء إلى ما هو مقدس،(12).

واعتُبر بارو «من الباحثين عن مسرح يعتمد على الجسد»<sup>(13)</sup>، وتعود محاولاته «الجسدية» إلى العرض الذي قدمه عن رواية فولكنر (عن أم) وقد اعتُبر يومها عرضا جسديا، ولم يكتف بارو بعروضه التطبيقية، التي لم يفلح أرتو في إنجاز مثلها، بسبب أوضاعه الصحية والنفسية، التي تفاقمت في مراحل متقدمة، بل أشار في كتابه «تأملات في المسرح» إلى أرتو وطروحاته، التي كثيرا ما كان بارو يستدعيها عارضا ومناقشا.

وقد نصح بقراءة موضوعات «مسرح القسوة» وما ينطوي عليه، وأضاف أنه «يدرك جيدا أن عروضه تتضمن «بعضا» من سعى أرتو إلى مسرح شامل، وفقا لفهم موسوعي».

وعلى الرغم من أنه تأثر به، إلا أنه في الوقت نفسه يتحدث عن «بعض» من أرتو. هالصراخ والعويل وظهور أشباح الماضي، والعزوف عن استخدام الملابس الحديثة، هي ما يعنيه بهذا «العض».

ولعله كأرتو، خلع على كل شيء أصيل (بدائي وقديم ونقي) القداسة.

وهكذا فكل أصيل عند بارو مقدس، ومن هذا المنظور تعامل مع التراث الكلاسيكي، من خلال كثير من الشيفرات السرحية الحديثة، قادت المتفرج إلى جوهر العمل، بعد تفسيره،

## الجسد – المختبر

يرى المسرحي البولوني جرزي جروتوفسكي، أن الفضاء المسرحي الحقيقي، فضاء فقير، وأن المسرح الحقيقي، الذي يبحث عنه وينشده، هو الذى لا يقر بعناصر المرض المسرحي (تخلينا عن

الماكياج والأنوف الكاذبة والبطون المحشوة بالوسائد وكل ما يتزين به المثل قبل العرض في غرفة الملابس). لقد وجدنا براعة المثل الحقة، في قابليته للتحول من نوع إلى آخر، ومن شخصية إلى شخصية، ومن صورة إلى صورة، مستغلا جسده وفنه بأسلوب فقير. يخلق المثل تعبيرا ثابتا على الوجه باستعمال عضلاته ودواهعه الباطنية، وما القناع الذي يعده فنان الماكياج إلا خدعة لا غير ١٩٠٨.

الجسد في طروحات جروتوفسكي، لا يتكئ على المؤثرات الخارجية. إن لديه اكتفاءه الذاتي. إنه لا يحتاج إلا إلى الذاتي. إنه يتحول، وفي كل مرة يتحول فيها يخلق أدوات تعبيره بنفسه. لا يحتاج إلا إلى ذاته. فالقناع يتكون وينشأ من توظيف عضلات الوجه، والأخذ بعين الاعتبار، الدوافع الباطنية. إنه كما يقول يدعو إلى الفقر في مسرحه، والآخر (المسرح) الغني بالمؤثرات الخارجية، لا قيمة له عنده.

ومن ناظل القول إن جروتوفسكي ينضوي تحت لواء مسرحة المسرح، وإنه مثل مايرخولد يعطي المثل الصدر، وإن هذا الأخير هو المركز، مركز دائرة الإبداع.

والمثل هو المسرح «وإذا كان في حوزته سحر يجذب المتفرج، فإن مثل هذا السحر هو الذي يقوى فيه الإيمان بأنه هو المسرح،(1).

ولا يتصور جروتوفسكي أن ثمة مسرحا بلا ممثل. حتى مسرح الدمى ثمة من يحركه خلف الكواليس !

هناك ممثل إذن، وهناك متفرج، بهما ومن خلالهما يتحقق المسرح.

المثل إنسان يعمل بجسده على مرأى من المتفرجين، وأهبا جسده إياهم. وإذا كان الجسد يقف عند تخوم ما يقوم به جسد الإنسان العادي، فإنه يكف عن كونه أداة ووسيلة قادرة على أداء دور روحى.

للجسد إذن في مسرح جروتوفسكي وظيفة خاصة به، وظيفة خلاقة تحمل قيمة فنية، لكونها تنيط بالجسد مهمة استبطان داخلي من نوع خاص.

من هنا ينبع الطهر، ومن هنا يحافظ الجسد على قدسيته، فالمثل الذي يكرس جسده من أجل المال والانتشار، يكون فنه أقرب إلى العهر<sup>100</sup>.

والممثل الذي يبيع جسده، كما يحدث هذه الأيام - والكلام لجروتوفسكي - يثير الدهشة والمجب، إنها لتعاسة حقيقية، أن يساوم المثل على جسده.

ويسوق غروتوف سكي كالاما من سفر الرؤيا «هكذا إذن لأنك هاتر، لا بارد ولا حار، سأبصقك من فمي».

المسألة الأساس هنا، تكمن في القدرة على الارتقاء بالجـسد، أي بتحويل تعاسـة الممثل إلى قدسية.

والمقدس أو القدسية - التي يتكلم عنها جروتوفسكي - ليست الهوتية، بل دنيوية.

والتقديس أو القداسة، يهدف إلى إفناء الجسد وحرقه والتضعية به، وعليه أيضا فإن على المثل ألا يضم نصب عينيه لفت الانتباء إلى جسده. ولتحقيق هذه الأفكار النظرية، ولإزالة ما قد يعتريها من لبس، دعا جروتوفسكي إلى اتباع منهجية خاصة في التدريب والبحث، الجسد المقدس يعنى «المثل المقدس».

وهذا الأخير يختلف عن المثل «العاهر» في العطاء الآتي من الحب الصادق، من التضعية بالذات. وأسلوب المثل «المقدس» استقرائي بمعنى ينهض على التجريب والتعديل والحذف والإضافة. في حين أن أسلوب المثل «العاهر» استنتاجي، أي تكديس المهارات المكتسبة.

ويلتقي جروتوفسكي مع أرتو وقبله، إلى حدّ ما، مايرخولد في إنشاء لغة خاصة، هي لغة الأصوات والحركات.

والممثل العظيم – في هذا السياق – كالشاعر العظيم، يعرف كيف يخلق من الكلمات لفته الخاصة به، إنه يطبعها بطابعه. وكما على الشاعر أن يستبطن لفته ويقف على بنيتها الاستعمالية والجمالية، مضيئًا هذه الأخيرة، فإن على المثل أن يدرك هو الآخر خصائص جسده، ويتقصى إمكاناته، ليكتشف أجهزة الصوت فيه، لا سيما تلك التي تقع في الصدر، بل وفي مؤخرة الرأس أيضا.

عليه أن يزيح من طريقه المعوقات، التي تحول دون امتلاك الجسد لذاته.

بجب أن يتعلم عليها بمساعدة تمارين ضرورية وأساسية، بدءا من المرونة، مرونة الجسد بالطبع، والحركة والإشارة، والأهم من ذلك، بالنسبة إلى جروتوفسكي، بناء الأقتعة، وذلك اعتمادا على عضلات الهجه نفسها.

ويم أيز الفنان البولوني، ذائع الصيت، بين التمارين التي ترمي إلى المهارة والاحتراف، وبين الأخرى التي تقود إلى عملية نكران الذات وذوبانها والتضحية بها.

المثل أقرب إلى النحات منه إلى المصور (الرسام)، فالمصور يضيف ألوانا إلى اللوحة، في حين أن النحات يكشف الغطاء عما يخفيه الشكل، الشكل موجود داخل كثلة الصخر أو الحجر.

وكل ما يفعله هو أنه يميط اللثام، لا يبني أو يشيد.

بريد جروتوفسكي للممثل أن يستقل بجسده، وإذ يبحث عن الموضوعات التي يعمل عليها هذا الجسد، فإنه يختار ما يدعوها الموضوعات القابلة للمواجهة أو المجابهة.

بمعنى آخر، إنه يضعها في الضفة المقابلة. وفالنص؛ بالنسبة إليه ليس جوهر المشكلة. «المجابهة هي الجوهر» وتتلخص المواجهة أو المجابهة في خلخلة النص المقروء، لمرفة مدى استجابته للزمن الحاضر.

هل يحتوي على كميات مركزة من التجارب والصور والأوهام والأساطير والحقائق البشرية التي لاتزال حاضرة بالنسبة إلينا هذه الأيام<sup>078</sup>.

والنص الجديد (المُخلِّضُ) بنبغي أن يعكس تجارينا نحن. وإذا ألقينا نظرة على عروضه، التي قدمها في مسرحه النخبوي الصغير، فإننا نجدها تتراوح بين الكلاسيكية المحلية البولونية، والعالمية (فاوست مارلو، الأمير الصامد لكالديرون). وكلها مطواعة أسطورية تعطي هامشا واسعا لمواجهتها، وتقدم لجسد الممثل مادة تساعده على المضي في أبحاثه، إلى أقصى مدى.

المواجهة أو المجابهة هي فعل من أفعال البحث عن المعاصرة وسط الجذور، ومادام الجسد هو الذي يتكلم، وكلامه إشارات وعلامات من خلال الحركة والصوت، ولكن بلغة بدائية، فإن المتقى، أيا كانت لغته الأم، يستطيع تمثل ما يراه.

وتظل طروحات جروتوفسكي النظرية، قابلة لتأويل قد لا يتفق مع ما يذهب إليه، وربما أن أفضل وسيلة لمقاربتها، معاينتها عمليا وميدانيا على أرض الواقع.

هذا ما رأه بيتر بروك هي المقدمة التي كتبها لمجموعة مقالات ومقابلات جروتوفسكي، التي حملت عنوان «المسرح الفقير»، والتي أشرنا إليها آنفا .

لقد تحاشى المسرحي الشهير إعطاء حكم قيمة، في سياق حديثه عن الرجل، وآثر أن يشبه التجربة ببذرة التفاحة التي ستعطي شجرة يانعة إلى الأبد(١٤١٥.

أهمية جيرزي جروتوفسكي تكمن في تجريبيته، في ممارسته التطبيقية، في اختباره لآرائه، خلافا لأرتو، الذى لم يدخل حيز المارسة، وظلت أراؤه أقرب إلى الصرخات.

### الجس... مقايرة ساسية

اقترب «المسرح الحي»، الذي برز في أواخر خمسينيات القـرن العشرين، تدريجيا من توظيف الجسد بعد تحريره، أو بعد تخليصه من الكتب، عبر الاطلاع المباشر وغير المباشر على تجرية أرتو.

ولم يكن غريبا أن تفضي خيارات الزوجين جوليان بيك وجوديت فالينا المسرحية، إلى البحث عن وسيلة تضع الجسد في خدمة التوجهات السياسية والأيديولوجية، التي اعتنقتها الفرقة المذكورة. فمن أفريد جاري، إلى بريشت، ولوركا، وبيرانديللو، ومن ثم الفرنسي جان جينيه (الذي يبدو في مسرحياته النزوع السافر نحو قسوة أرتو وطقوسيته).

إنها التربة الثقافية المهيئة لاستقبال بذور التجربة الجسدية، إذا صح هذا التعبير. إضافة إلى ديدن البحث الذي لا يتوقف عن الجديد، سواء على صعيد إعداد المثل، جسدا وروحا، أو على صعيد الحلم بالتغيير والسير نحو حياة أفضل، لا تكون للرأسمالية المتوحشة سلطة إقصاء الإنسان، وتهميش الفقراء، وإذا تذكرنا دعوة جروتوفسكي إلى «المسرح الفقير» ولكن غير المؤدب، أدركنا أن «المسرح الحي» غدا مؤهلا أو مُعدا لمعاينة الجسد داخل المسرح.

ولمل الانفتاح غير المحدود على الثقافات المغايرة أو المجهولة، لا سيما الثقافة الشرقية (كالبوذية واليوجا) أمد فرقة «المسرح الحي» بمصادر أسعفتها في التجدد الدائم، وضخ الحياة في شرايينها، لكي لا تتقوض الإنجازات التي حققتها في مسارها الإبداعي. والواقع أننا هنا إزاء مدخل أو مقارية جماعية «الفرقة»، التي لا تكون مرتهنة لفردية – إيا كان مستوى من يقف وراءها – أكثر استسلاما لمزيد من التنظير من جهة، ولمبادرة الفرد الذي يمكن أن ينكفئ إلى داخله، يأسا أو نخبوية، أو إحباطا، يكون عدم الوصول إلى النهاية – الحلم سببه.

التجرية الجماعية تغوض المارسة العملية اجتماعيا وفنيا، صحيح أن جروتوفسكي عرف المارسة (المسرح لا يتسع المارسة (المسرح لا يتسع المارسة (المسرح لا يتسع الأكثر من ثمانين متفرجا، وعدد المثلين لا يتعدى العشرة) في حين أن «المسرح الحي، فضاؤه مفتوح خارج العمارة المسرحية الكلاسيكية.

تقول جوديت مالينا، وهي تقدم توصيفا للراهن، مُعَزَّزا بأحلام المستقبل: «إننا نحس بحاجة إلى التغيير، كل ثقافتنا بجب أن تتغير، أن تتحول عما هو مدمر إلى ما هو خلاق ومبدع. لقد أُتخمنا بالثقافة، وانفصلنا عن أجسادنا انفصالا بائنا. وانفصلنا كذلك عن مشاعرنا، حتى الحب — الإمكانية الكاملة للإنسان – تحول إلى تجريد بلا معنى...، (10).

الثقافة البديلة هي تلك التي تبني وتبدع، بمعنى ثقافة فاعلة، وليست تلك التي تلوك النظريات، وترى في الجسد مجرد وعاء لا أهمية له. لقد جرد ذلك النوع من الثقافة الإنسانُ من المشاعر النبيلة، كالحب الذي في متاول الإنسان، بل جرده من حقه.

وتضيف مالينا قائلة: «جزء من عملنا يهدف إلى إعادة الوحدة بين الشعور والجسد، والالتفاف إلى ما هو حميم في خلودنا الإنساني»<sup>(00)</sup>.

ثمة انفصام إذن بين الجسد والشعور، ولا بد من إعادة الأمور إلى نصابها لكي تكتمل إنسانية الإنسان، فلا يعود مجرد شعور أو مجرد جسد.

ولكي يجابه الظلم في العالم – وما أكثره – على الفنان أن يكف عن تجاهل جسده، بل أن يفحصه، وصولا إلى الامتمام بالمشاعر الحميمة، الدافئة، على امتداد حياتنا كلها.

في أدبيـات «المسرح الحي» يعلو صوت الاحتجاج على الكلام. الكلام الذي يحمل دلالات مراوغة، فهو يبرر أكثر مما يدين!

إذا كان الإنسان وسط الدمار والرعب والخراب، فإنه – الكلام – يعجز عن التبرير. لن يكون في وسعه التماس براءة مشكوك فيها. إن الحرب التي تنتهك جسد الإنسان، كما تنتهك روحه، لا يمكن أن تكون مبررة.

ومن البديهي أن اتساع دائرة السخط على دور الكلام، خصوصــا المكتوب منه (النص)، . تزامن مع صعود كل من الدراما والمسرح (العبثين) بعد الحرب العالمية الثانية.

وقد أتاح مثل ذلك الصعود الالتفاف إلى أنساق حركية، جسدية، تكون عصية على الخداع. في بعض عروض «المسرح الحي» تُشاهد خشبات عديدة داخل إطار رأس إنساني، عليها بشر يشنقون ويصلبون وتهـوي على رقـابهم المقـاصل ونُسجى أجسـادهم وتتـتزع قلوبهم.



والوحشية التي يصورونها، وحشيتنا نحن وقد أُهلتت من عقالها، إنه الجسد – وليس الكلام – الذي يُبلغ الخطاب وتأثيره أعمق من، وأقوى، فحوى هذا الخطاب، وكما يقول جوليان بيك:

«إذا نجحنا في أن نجعل المتضرج يحس بالألم، وهو في احتضال عام، فإن هذا وحده الذي يساعده على العودة إلى مشاعره الحقيقية، بحيث لن يعود قادرا على ممارسة العنف»(21).

قد يكون هذا الضرب من التطهير مجديا في علاج العنف الذي يحيط بالعالم، الذي وصل إلى الذروة، في الحرب الأمريكية على فيتنام في ستينيات القرن العشرين.

والجسد الذي ينزف دما، وتنتهك آدميته لذرائع سياسية، أو «وطنية – قومية»، هو ذاته الذي يسكن ذاكرة المتلقي ويستقر زمنا أطول، لأنه مادي جسمي عياني.

لا تقف محاولات «المسرح الحي» عند تخوم التطهير، بمعنى توكيد العنف لنفيه فيما بعد. بل تصل إلى الجسد المقيد لتحريره من الرغبات المكبوتة (خصوصا الكبت الجنسي). وتحطيم القيود يكون عبر سلسلة من الطقوس، ترمي إلى تجاوز المحرمات، فيطلب إلى المثلين أن يبلغوا – وهم شبه عراة – رؤية الموت والقيامة لدى الهنود الحمر في أمريكا (22).

ولعل أهم تلك الطقوس – التي يحتقي معظمها بالجسد – طقس السفر السري، الدرس، الصلاة.

لم ينزو أصحاب فرقة «المسرح الحي» أو يتقوقعوا أو ينغلقوا على أنفسهم، ولم يسمحوا
للعصبية الفكرية أو السياسية أو الفنية بأن تحد من انفتاح العقول والقلوب، فقد تلاقحت
الرؤى في مسرحية «أنتيجون» بريشت، رؤى هذا الأخير مع جروتوفسكي وأرتو (العداء
للفاشية عند بريشت – العويل والصراخ من الأعماق وعطاء المثل المقدس الذي يضحي
بلا حدود، شعرية الحركة والقسوة لدى أرتو)، أيقظت الفرقة الجسد، وعرفت كيف تقاربه،
من دون أن تفادر افتتاعاتها السياسية، أو تغرق في الصوفية، أو تخضع للمنهجية المسارمة في
التدريب، فكانت جسرا بين الثقافات تعبر عليه إلى الحرية، حرية العقل كما حرية الحسد.

## الجسد والمسرح العربي

يُعزى تجاهل المسرح العربي للجسد إلى تضافر عوامل عديدة، بعضها اجتماعي وبعضها الآخر ديني، وما يتفرع عنه من قيم، في جوهرها محظورات ترى في الجسد بعامة أداة غواية وعورة.

ولذلك يُحاط الجسد بلفائف تخفي مواطن الفتنة وتدرأ محاولات الإغراء! وهكذا تكون العلاقة بين الإنسان (الفنان) وجسده معقدة، وملتبس الخوض فيها، كالسير في حقل ألفام. يختزن اللاوعي الجمعي القيود، ويمارس الرقابة على الحركات التي تصدر عن الجسد. وعلى المسرحي العربي أن يجابه ويناور ويراوغ لكي يتعرف على ذاته.

«وما يخيف في المسرح العربي، أنه مسرح يمشي بلا ساقين. الإنسان هيه ذائب، واللسان هيه وحده الطويل،(23). والمسرحي التونسي محمد إدريس بومئ هنا إلى شهوة الكلام عند العربي، وإلى أن لسانه – وليس جسده – أداته الوحيدة للاتصال مع العالم المحيط به.

واللسان هو الذي يلغي الحركة، بل ينفي الساقين اللتين ينهض عليهما الجسد، وبالتالي فلا حركة إلا للجزء، اللسان هو هذا الجزء الذي ينوب عن الكل.

والواقع أن اللسان المتحرك دائما، ينتمي إلى سطوة النشافة السمعية تاريخيا، بحيث كانت، وربما لاتزال، المعيار الذي يحدد مكانة الفرد في المجتمع، وقد يُفضي في كثير من الحالات إلى تبوؤ مكان رفيع في المجتمع ذاته! وتأسيسا على هذا يكون الكلام (اللسان) وسيلة يعرف صاحبه نفسه من خلاله، وليس من خلال أفعاله. وهذه الأخيرة (الأفعال) حركات يقوم بها الجسد. وتعجز البلاغة اللفظية عن مجاراتها. والنشافة السمعية (والأذن تعشق قبل العين الجساد، أي أن يُنظر إلى المثل – وهو الذي يهمنا في هذا السياق – على أنه جسد وليس مجرد رأس.

محمد إدريس، المتأثر بلا ريب بالثقافة المسرحية الأوروبية، والذي نشأ على طروحاتها، بدءا من أرتو وانتهاء بجروتوفسكي وبروك، عمل على إقصاء الرأس أو على الأقل إبقائه محايدا، لكي يتفرغ للحد من هيمنة «اللسان الطويل» الذي أشار إليه.

الوجه مرآة الجسد، وهو المرسل والمتلقي في أن معا. والمشكلة التي تواجه الممثل هي إحساسه بأن الوجه هو المركز، هو الأساس.

وهكذا بتراجع دور الجسد، وبالتالي تتراجع أهميته. وإذ يقود الوجه الجسد، يفقد هذا الأخير قدرته الخاصة به على التمبير.

كل عضو في الجسد يستطيع أن يرسل، أو على الأقل يساهم في الإرسال، وفقا لمكانته وموقعه، وقدرته على إنجاز ما يُطلب منه.

ولكن الرأس – دون بقية أعضاء الجسد – يستأثر بالنصيب الأكبر، «لذلك كان من الضروري إيجاد سد أو حاجز يحول دون هذا الاستئثار، أو النفرد بالإرسال والتلقي. لذلك نستعمل القناع المحايد، الذي يعمل كمصفاة، تنفى الدفق التعبيري الآتي من الرأس (الوجه)»<sup>0.0</sup>.

على الوجه إذن أو الرأس أن يفسح في المجال أمام الحسد. عليه أن يتخلى عن بعض سلطته، ويتنازل لأعضاء أو أجزاء أخرى، لتأخذ دورها وتتحول إلى قنوات تعبير جسدية.

ويبدو أن محمد إدريس، الذي أنهكه الخطاب اللغوي هي المسرح العربي، يحاول أن يزيحه. والإزاحة تكون بتحييد المصدر. ولكن العقبة الكأداء التي تقف في وجه محاولات من هذا القبيل، كانت ولاتزال القدرة على المضي هي التمارين الجسدية. ويقتفي إدريس أثر المسرحيين الغريبين، هي العمل على إيقاظ الجسد وجعله يدرك وظيفته، ويقف على حقيقة حضوره. في الثقافة الغربية، ومنذ عصر النهضة تقريبا (القرن السادس عشر) فقد النص قدسيته. والنص (الكلام) يترسخ ويتعزز عبر الوجه، لكونه ليس مرسله فقط، بل القيّم عليه.

إذن ما جدوى النص (الكلام) إذا ظل حبيس الصدر؟ فإذا خلخلت الحركة الإنسانية النهضوية الأوروبية النص، وقوضت الهالة الحيطة به، فلن يبقى أمام انطلاقة الجسد عاثق.

الممثل جسد متكامل، كل ما فيه من أعضاء يلتقي من خلال تشكيل متناغم ومتساو. «فلا ذنب للقدم إن كانت بعيدة عن الرأس. هل يحتم هذا البعد إلغاء دورها في التعبير؟ ليست القدم مجرد وسيلة للمشي. إنها أكثر من ذلك. وإذا فقد الإنسان يده، فإنه لا يتوقف عن ممارسة كل الأنشطة، بل يحاول جاهدا الاستعانة بأجزاء أخرى كالفم أو القدم»(25).

نجح إدريس في تحويل أفكاره إلى وقائع، مستعينا بفنانة تونسية، درست وعاشت في فرنسا، عرفت كيف تدرب أعضاء الفرقة على تحويل الجسد من حالة اليباس والتصلب وجهل الذات – إذا صح هذا التعبير – إلى الليونة والطواعية، وكان لعروضه التي قدمها مثل «إسماعيل باشا». «يعيشوا شكسبير»، وغيرهما، تأثير جلي في المسرحيين التونسيين وبعض العرب.

استعاد الجسد في هذه العروض، اعتباره الجمالي والإنساني والدلالي، وأطلح في إبعاد الكلام إلى المواقم الخلفية -

وأهمية تجربته تكمن في الثراء النظري، والقدرة على ترجمته إلى أفعال. ويحدث في العالم العربي أن تتضخم النظرية ويهزل التطبيق.

وهي سبورية ثمة من اهتم بالجسد كوسيلة تعبير، ولكن من دون أن يتخلى عن الكلام (الحوار). بعبارة أخرى الاعتراف بالجسد وإمكاناته التواصلية، والعزوف عن البلاغة اللغوية. هكذا فعل مانويل جيجي في عروضه «الآلية»، «المهاجر»، «قصة موت معلن».

وفي كل مرة كان يقرأ النَّص، ليعيد كتابته حركيا، تاركا المجال للإيماءة، لتأخذ مكان الكلمة ولم يلغ الكلام، ولم يطرح أفكارا نظرية متكاملة عن علاقته بالجسد، بل ارتأى أن يباشر عمله تطبيقياً، تبعا لما تمليه خصوصية كل نص.

فحيث يتوالد الكلام ويتناسخ ويتراكم، لا بد من الاقتصاد والاختصار، بحثا عن أدوار أخرى تقوم بها أجزاء الجسد.

لم يصل إلى «القناع المحايد»، لاقتناعه بأن ثمة أفكارا ينطوي عليها النص، لا بد من أن تصل إلى المتفرج بالطرق أو الأساليب العادية، حرصا على سلامة التلقي، كان يريد للكلام أن يقال، لتصل الرسالة الفكرية - وهي إنسانية اجتماعية - التي لم يتخل عنها .

وكذلك هو شأن المخرج السوري الآخر جهاد سعد، في معظم العروض التي قدمها «كاليجولا» «حكاية جيسون وميديا». وفي هذا الأخير بدا سعد راغبا، بل ومصرا، على أن تكون للجسد لنته، وأن يكون للكلام في المقابل دوره.

ولكنه يمر عبر إلقاء لا يشبه الإلقاء التقليدي. فالكلمة تلفظ بدقة من حيث نطقها، أو رتُغرّب » أحيانا فتأتي على شكل نسيج داخلي. كأن المخرج يرمي إلى الانتقال بحركات الجسد، إلى المسترى الأول، دافعا في الوقت نفسه الكلام إلى المستوى الثاني.

ثمة ميول نحو إعطاء الجسد قيمة هنية بإشراكه في التعبير وإخراجه من العطالة أو الخمول، والتعامل معه ليس باعتباره عبثا على حامله، بل نسقا ضروريا من أنساق التواصل غير المنطوق.

وقد يكون المخرج المسري انتصار عبدالفتاح قطع شوطا كبيرا هي البحث عن وظيفة للجسد، ترقى به إلى السمو الذي أراده له جروتوفسكي.

وكان الطقس الخلفية التي يتحرك فيها الجسد من خلال الاستعادة والمواضعة، ووجد عبدالفتاح أن التراث الشرقي فضاء بكر يمكن العمل فيه وعليه، وصولا إلى الكوني الإنساني، وذلك بالعزف على وتر الأبدي الخالد (الحياة والموت، الحزن والفرح) من دون الإحالات المعتادة - في هذا السياق - إلى زمان ومكان محددين.

التجرية هنا مختلفة، لأنها تنهض على رؤية «كوريجرافية»، بمعنى أن الجسد يهجر الكلام، ويتوحد في الحركة، حاملا الرسائل كلها، ومعبرا عنها بذاته.

هكذا كان عرض «طبول فاوست» يلامس موضوعات كالرغبة في المعرفة والجمال والعمل، ويتقاطع مع طقوس شرقية (الزار) لكي لا يكون أحد التراثين معزولا أو مواجها مجابها للآخر (التراث الشرقي والغربي)، ولكي يكون الأفق الكوني منفتحا، لا تعوقه الدة، الحلمة.

وكذلك كان عرض «مخدة الكحل» محاولة للإيغال في العالم الداخلي للمرأة، ورصد معاناتها، منذ طفولتها وحتى آخر حياتها .

وتبرز الملامح الشرقية هنا بجلاء، ولكن دون الركون إلى الانفلاق، بل الانفتاح على الانساني، فالمرأة قبل كل شيء إنسان.

الجسد حريسبح في فضاء خشبة المسرح وحيدا ليس هناك من ينازعه السلطة . إنه كل شيء . والمتلقي لا تشغله الأصوات والكلمات، وما ينتابع أمامه رقص، ولكنه مُحمَّل بأفكار ورؤى. رقص في المسرح، أو رقص مسرحي، أو كما يقول عنه البعض المسرح الراقص.

ومن البديهي أن يختلف الرقص عن العرض المسرحي الذي يتأسس على نص، مهما كان متواضعا من حيث بناؤه الدرامي،

وإذا كان المسرح (الممثلون والمخرجون) هو الذي يقارب الجسد، ويضع هذه المقاربة موضع الاختبار، فإن الدراما (الكاتب المسرحي) كمادة على الورق، تتأى بنفسها عادة عن الحسية المباشرة، التي يقدم من خلالها الجسد.

إنها لا تتعامل اختباريا معه بل تطرحه كشخصية درامية ليس إلا. وإذا كان الكتاب المسرحيون هم الذين بحثوا عما سُمي تأصيل المسرح العربي، عبر البيانات والقوالب والأطروحات، بصرف النظر عما آلت إليه، فإن الجسد ظل من اختصاص المسرح وحده.

سعدالله ونوس في مسرحيته «طقوس الإشارات والتحولات» يضيء قضية الجسد، وقضية الجسد لدى ونوس ليست فنية، تفتش عن إحياء لأعضائه، وزجها في نهج أو نظام، يفصح عن قدرتها على التعبير، بل هي فكرية تتوسل حرية المرأة بمعناها الكامل.

الجسد المغلول، يعني أيضا بالنسبة إلى «ألماسة» أو «مؤمنة» الشخصية الأبرز في المسرحية، روحا مغلولة محكومة بالموت.

الجسد مرصود لنزوات وشهوات الرجل، يفقد إنسانيته وينشياً ويتحول إلى مجرد ركام<sup>(20)</sup>. والجسد الذي يذعن للشهوات، وينفرد بوظيفة لا يحيد عنها إلى الأبد، أي يكون مُشبعا للغريزة فقط، يختق ويذوي ويفنى. تريد «ألماسة» أو «مؤمنة» أن يكون جسدها «حرا، يتدفّق، يتماوج، يعتد، يضحك، أن يكون حرا كالهواء وأن يضيق المكان به»<sup>(27)</sup>.

يقرن الكاتب حرية الذات بحرية الجسد. وينظر إلى تحطيم قيوده، كانطلاقة نحو فضاء الحرية: «أريد يا شيخ قاسم أن أعتق جسدي وأفك عنه هذه الحبال التي تمتص دمه وتقمعه. أن يفدو حرا، وأن يستقر هي مداره الذي خلق له، كالورد وأوراق الشجر، كالقمر وأعشاب الأرض، كالغزلان وينابيع السفوح، كالنور وكل ما هو حي هي هذا الكون».

الجسد جزء من الطبيعة، يجب أن يتحرك كأي شيء فيها، يجب أن يتنفس ويحيا، كما تحيا الكائنات الأخرى.

بيد أن الحيال التي تريد أن تفكها «ألماسة» والتقاليد التي تريد أن تتحرر منها، هي نفسها التي تفتالها في النهاية، على الرغم من اقتتاعها بأن حكايتها سوف تتسلل إلى القلوب والعقول، وأنها ستحيا على الألسنة.

الحلم بامتلاك الجسد، والقبض عليه، والإمساك بناصيته، ومن ثم الطيران به. ذلك ما يخترق الشخصيات، ليستقر في دواخلها.

وامتلاك الجسد يعني تقويض ثنائية الداخل والخارج أو المظهر والمخبر. الداخل يجب أن يظهر بشفافية، والازدواجية تقتل الحقيقة، حقيقة ما يجري في الداخل، وما يظهر في الخارج.

لماذا يتواطأ الجسد مع مُخبَره اليس هذا ضريا من النفاق؟ وتشكل الازدواجية بالنسبة إلى شخصية آخرى (العفصة) معصلة تؤرقه وتقض مضجعه. فالعفصة ينوء تحت وطأة إخفاء حقيقة جسده، ويتيه بين المظهر والمخبر. فمظهره رجل مكتمل الرجولة، ومخبره أنثى بكل ما يترتب عليها من تداعيات اجتماعية وأخلاقية. يعيش الجسد تجرية ذكورية ملفقة، وصاحبه يسعى إلى أن تكون «هيئته هي سريرته، وسريرته هي هيئته،(28).

ليس المهم بالنسبة إلى الكاتب وعي الجسد، بل ترجمة هذا الوعي وتقعيله، وحرية الجسد هي السبيل إلى الحرية الكبرى أو الشاملة، بل هي أيضا السبيل إلى حقيقة الشخصية الإنسانية.

هذه هي القيمة الفكرية - الاجتماعية التي يمنحها سعدائله ونوس للجسد. وهي تتجاوز الجسد - الأداة، أو الجسد - الوسيلة.

#### خاتمة

في ضوء ما تقدم تمكن الإشارة إلى النتائج التالية:

- إن أهمية الجسد في المسرح تفاوتت، وفقا للظروف والمؤثرات وطبيعة البُني الاجتماعية؛ ففي البدايات لم تكن المقاربة قد تعمقت،

ولم تكن رؤية الجسد - كأداة تعبير خالصة - قد ترسخت.

فمايرخولد أطلق دعوته إلى مسرحة المسرح. بمعنى التعامل معه من الداخل، وبالتالي التخفيف من غلواء الكلام وقدسية النص، لا سيما بعد الثورة الروسية البلشفية، التي خلخلت البُني كلها.

الالتفات نحو الشرق وما يحمله من وسائل تمبيرية جديدة، كاعتبار الجسد قادرا على
 إنتاج لفته الخاصة به، بعيدا عن الكلام، أوجد مصدرا جديدا وثريا من مصادر ثقافة الجسد.
 وعليه كان إقبال أرتو على المسرح الشرقي، بحثا عن الجسد - الأساس وشاعرية حركاته
 وتجلياتها ضمن مسرح القسوة.

اقتفى جروتوفسكي أثر أرتو، من حيث نهله من المسرح الشرقي، ومن حيث الميل إلى
 الجميد المقدس والدنيوي، ولكنه أوغل في مختبر يتعلم فيه الممثل كيف يتعامل مع جميده،
 مقتريا من نظام أو نهج خاص به.

- تاثرت الفـرق المسـرحيـة في كل من أوروبا وأمـريكا بثقـافـة الجسـد، ولكنهـا عمقت المضـامين السـيـاسيـة، وخـاطبت المتلقـي، متكثـة على مـا تحـقق من كشف لإمكانـات الجسـد التعبيرية يُشار هنا إلى تجرية المسرح الحي.

- كان طبيعيا أن يقف بعض المسرحيين العرب، الذين أتيح لهم أن يدرسوا في أورويا، عند تجارب بارزة كتجرية أرتو وجروتوفسكي، وبالتالي أن يمتاحوا من مَعسين هذه التـجارب، وإن اختلف حجم التأثر بين مسرحي وآخر من التبني النظري والعملي، إلى علامات تتخلل العرض المسرحي،

- امتدت تقافة الجسد إلى النص (الكاتب)، مثل سعدالله ونوس، الذي اتجه إلى القيمة المعرفية (السياسية والاجتماعية والفكرية) التي ينطوي عليها إحياء الجسد وتفعيل دوره.

## المرايع

- فسيفولد مايرخولد، في الفن المسرحي، الكتاب الثاني، ترجمة شريف شاكر، دار الفارابي، بيروت 1979.
  - ميشيل برنار. الجسد، ترجمة إبراهيم خوري، دمشق، وزارة الثقافة، 1983. ص 6. 2
- جيمس روز إيفانز. المسرح التجريبي من ستانيسلافسكي إلى اليوم، ترجمة فاروق عبدالقادر، دار الفكر الماصر . القاهرة 1979 . ص 30 .
- المخرج في المسرح المعاصر. سعد أردش. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت 1979. ص 225.
  - مايرخولد. في الفن المسرحي. الكتاب الثاني، ترجمة شريف شاكر. دار الفارابي، بيروت 1979. ص 29.
    - أنتونين أرتو. المسرح وقرينه. ترجمة سامية أسعد، دار النهضة العربية القاهرة 1973 . ص 95.
- مارتن أيسلن. أرتو جسد يختبر العالم. ترجمة نعيم عاشور. كتاب كلمات أسرة الأدب والكتاب. البحرين 7 1993 . ص 21 .
  - المسرح وقرينه، مرجع سابق، ص 101.
- كولين كوفل. علامات الأداء المسرحي، مقدمة في مسرح القرن العشرين، ترجمة أمين حسين الرياط، مركز اللغات والترجمة، أكاديمية الفنون، القاهرة 1998، ص 239.
  - أنتونين أرتو، المسرح وقرينه، دار النهضة العربية القاهرة 1973، ص 156. 10
- الاردايس نيكول. المسرحة العالمية، الجزء الرابع، ترجمة شوقي السكري، مراجعة حسن محمود. المؤسسة المصرية العامة للتأثيف والنشر، القاهرة، ص 134.
- جون دافينيو وجون باجوت. المسرح المعاصر وثقافة مضادة. ترجمة نورا أمين. مركز اللغات والترجمة 12 أكاديمية الفنون، القاهرة 1994، ص 145،
  - المرجع السابق، ص 147. 13

8

н

- جيرزي جروتوفسكي، نحو مسرح فقير، ترجمة د. كمال قاسم نادر، دار الشؤون الثقافية العامة. بغداد، 14 ص 19.
  - مصدر سابق، ص 27. 15
  - مصدر سابق، ص 32. 16
  - مصدر سابق، ص 54. 17
  - بيتر بروك. مقدمة «نحو مسرح فقير». ص 11. 18
  - جيمس روس إيفانز. المسرح التجريبي من ستانيسلافسكي إلى اليوم، مصدر سابق. ص 120. 19
    - المصدر السابق. ص 120. 20 المصدر السابق. ص 121. 21
  - فيتو باندولفي. تاريخ المسرح. الجزء الخامس. ترجمة الأب إلياس زحلاوي. وزارة الثقافة. دمشق 1989. ص 273. 22
    - مجلة «الحياة المسرحية» وزارة الثقافة. دمشق 1990. العددان 34 و35 ص 294. 23
      - المعدر السابق. ص 295. 24
    - المصدر السابق. ص 295. 25 سعدالله ونوس، طقوس الإشارات والتحولات، دار الأداب، بيروت، الطبعة الثالثة، 2005، ص 43. 26
      - المصدر السابق. ص 50. 27
      - المصدر السابق. ص 87. 28

# آفاق معرفية

- ابوينيفة الدينوري في «اثبارة الطواك» المُفَتَّضِة
  - ميرمنيوطيقا باداهر والتوامل مع الآثر

# الورنيفة الدبنورى في «أنباره الطوال» المقتضية

(بيث في يفيات المسللا)

(1)

بدءا من الخبر وروايته الشفوية، حتى انتشار التدوين على نطاق واسع في القرن الثالث الهجري، مر التصنيف التاريخي في الاسلام بمراحل عدة حتى اكتسب ملامحه الخاصة، علما أنه لم ينفصل كليا في منهاجه عن «الحديث»، لكنه اتخذ مسافة عنه. بيد أن ذلك ثم يبدد اللبس، فيما إذا كانت المرويات لاتزال حينئذ تتكئ على الداكرة وحدها.

ولو صح ذلك لساورنا الشك في تلك التفاصيل التي يصعب تداولها لفترات طويلة من الزمن. وما بقى منها، على اجتزائه، قد لا يطابق ما حوته بعض المستفات في نهجها الشمولي، وإن على مساحة تشويها فجوات كبيرة. وهذا يعنى أن المادة التاريخية توافرت أيضًا من خلال مدونات رهص بها القرن الأول وأصبحت أكثر شيوعًا في القرن الثاني، مع توسع الرؤى في الوعي التاريخي عند العرب السلمين، لا سيما أن تفاصيل كالتي أوردها الطبري لم يكن ممكنا تتبعها بهذه الدقة من دون الاستعانة بمصادر كتابية.

ولعل المنهج الشمولي الذي تبنته مصنفات «المؤرخين» الأوائل جاء تعبيرا عن «عالمية» الإسلام، سواء على مستوى النظرية في السياق القرآني، أو على مستوى الواقع بعد انتشار الفتوحات مشرقا ومغربا خلال عقود من الزمن، ما يفسر احتواء المصنفات الأولى، أو أغلبها، على مقدمات تختزل التاريخ العالى، من بدء الخليقة حتى عهد الرسول صلى الله عليه

<sup>(\*)</sup> أستاذ التاريخ الإسلامي - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الجامعة اللبنانية - بيروت - الجمهورية اللبنانية.

وسلم، لكن اللافت في الأمر هو أن «المؤرخ» حينذاك، على الرغم من ابتعاده في الزمن عن الحدث الإسلامي، رأى أنه جزء من حركته، وفي صخب تداعياته، وبالتالي فهو منحاز إلى قضية ينخرط عقيدة وثقافة وسلوكا فيها. ومن هذا المنظور، فإن الوعي بالتاريخ كان متسقا مع الشعور بأن الأخير بدأ حقيقة مع الإسلام، وما قبله كان مجرد قصص يروى على سبيل المبرة مما جرى في الأزمنة البعيدة، سواء التي «جبّها» الدين الجديد أو اكتنه هذا شيئًا من تراثها القيمي.

كان ذلك ما نازع «المؤرخين» الأوائل، في تأكيدهم البعد العالمي للإسلام، وفي التزامهم، وهم الهالي الفالي فقهاء – قضيته، غير المنفصلة عندهم عن قضية السلطة المثلة لخلافة النبوة، أساس وحدة الأمة كما في رأي الماوردي (أ)، فلم يجد المؤرخ – الفقيه من هذا المنطلة التي تحكم باسم يُسقط التزامه الديني على سلوكه السياسي، مواليا على العموم هذه السلطة التي تحكم باسم الإسلام، وتوجه الجيوش تحت شعاراته، وتحمل بشدة على المتمردين عليها، باعتبارهم خارجين على الدين أيضا، ولم يجد حرجا كذلك في أن يتصل – كما الشاعر – ببلاط الخليفة أو ما دونه، مدافعا عن سياساته، ومسوغا ما يصدر عنه من مواقف، ريما تخالف أحيانا اقتناعاته وطبيعة تكوينه الثقافي (2). وليست هذه التبعية خاضعة بالضرورة لما تجزله السلطة من عطاء للمؤرخ، إذ هو عموما في خطها السياسي، وإن توافر له من مصادر الميش ما يغنيه عنها،، شأن أبي جمفر الطبري، الذي كان التدريس وسيلته في هذا المجال (3)، لكن من دون أن يقترن ذلك بمساحة من الحرية تيح له التعبير دائما بصورة موضوعية عن آرائه.

(2)

كان الدينوري، وهو من أقطاب تلك المجموعة، من نخب مؤرخي القرن الثالث، في سياق الحركة الثقافية المفعمة بالموالاة، إلا أنه كان أقل انغماسا فيها، خصوصا أنه ظل بعيدا عن مركز هذه الحركة المين بغداد، باستثناء فترة وجيزة أتاحت له التعرف عن كثب على أحوال الخلافة والصراعات المحتدمة على السلطة، مما كان له تأثير على الأرجح، في نظرته إلى التاريخ، التي ربما انطوت على شيء من التمايز عن معاصريه، لا سيما في الخلفية الواضحة نحو عالمه الفارسي الذي ينتمي إليه. وكانت الخلافة العباسية قد فقدت حينثذ بريقها السياسي منذ وفاة المعتصم، تاركا السيادة الفعلية في أيدي القادة الأتراك، الذين اعتمد عليهم في حروبه وفي جهازه العسكري، بديلا عن العرب والفرس، الذين تراجع نفوذهم من قبل بصورة واضحة، وعندما آل الأمر إلى المتوكل (بعد الواثق)، كان الأتراك قد قطعوا شوطا بعيدا في «عسكرة» الخلافة، ولم يبق للأخيرة شيء من دورها السياسي، على الرغم من محاولات باءت بالفشل قام بها الخليفة لاستعادة هذا الدور أو بعضه، نازعا إلى التطرف

الديني والمذهبي، ربما استرضاء لمشاعر جمهور المسلمين، الناقمين على سياسات المأمون والمتصم، المشجعة لتيار المعتزلة <sup>(6)</sup>.

وخلافا لذلك، اشتدت وطأة الأتراك على الخلفاء حتى الاستبداد، وجعلوا هؤلاء قابعين في قصورهم لا يد لهم في القرار أو تأثيرا في شؤون الدولة، ومن تجرأ منهم على الاعتراض كان مصيره الخلع أو السجن، أو حتى القتل المتعمد (6)، كما حدث للمتوكل نفسه، أو القتل المشبوه مع المهتدي، الذي أعلن خبر وفاته في اليوم التالي لتنصيب المعتمد (6). ولم يكن الخليفة الجديد الذي اختير لضعف شخصيته وانشغاله بحياته الخاصة (7) جديرا بالموقع الذي صار إليه، في وقت واجهت الخلافة تحديات خطرة، وفي طليعتها ثورة الزنج، بعد أن عجزت آلة الأثراك العسكرية عن إخمادها وإنقاذ البصرة من الدمار، من دون أن تنجو بغداد من تهديدها. وكان أبو أحمد الموقق، الذي فرض نفسه شخصية حازمة في خلافة أخيه، قد توجهت إليه الأنظار للخروج من تلك المحنة، بعد ما ظهر من شجاعته وتمرسه في الحرب، لا سيما في التصدي لهجمات الزنج، الذين استطاع القضاء عليهم أخيرا (8) ووضع حد لثورة ظلت تناوئ السلطة المركزية نحو خمسة عشر عاما من العام 555 إلى العام 750 إلى 75 إلى 150 ألم 150

لقد اقترن اسم الموقق، في الواقع، بمرحلة استثنائية من عهد تسلط الأتراك على الخلافة، حتى بات مجرد ذكره يبعث الرعب لدى قائد الزنج الجسور (علي بن محمد) (0، ولم يكن اقل شأنا في الإدارة التي أمسك بزمامها، غير عابئ بالقادة الأتراك الذين هادنوه ولم يبدوا اعتراضا على تعاظم نفوذه، طالما بقي بعيدا عن الاحتكاك المباشر معهم والمس بمصالحهم. كذلك رضخ له المعتمد مغلوبا على أمره حتى وفاته في العام 878هم، «فاستراح منه» (0،) على حد تعبير السيوطي، إلا أنه (الخليفة) سرعان ما لحق به في العام التالي، وكان لايزال، حتى بعد رحيل الموقق، على هامش السلطة الفعلية، من دون أن يغيب عنه كليا تأثير الأخير، إذ استمر نهجه أو كثير منه مع ابنه (المعتصد)، الذي كان المعتمد قد بايعه وليا للعهد رغما عنه (١٠).

ولعل استحضار هذه التداعيات مؤشرةً إلى اختراق جبهة القوى العسكرية (التركية) لمسلحة السلطة المدنية، المثلة بأمير عباسي قوي، حاول رد الاعتبار إلى أسرته، من شأنه القاء الضوء على شخصية دمغت الحياة السياسية في عصرها، ولم تحل التحديات الكبيرة بينها وبين الاهتمام بالثقافة والاحتفاء بالعلماء، ومن بينهم كان أبو حنيفة الدينوري، الذي اطلع المؤقق على بعض مؤلفاته واكتسب حظوة لديه (21). هذه الشخصية الفذة، جمعت إلى القيادة الجريئة الحنكة والحرم والذوق الأدبي ورهافة الإحساس بالعدل، ما جعله موضع تقدير شعبي ونخبوي في آن، وقد وصفه ابن الأثير قائلا: «كان الموقق عادلاً، حسن السيرة، يجلس للمظالم ومنده القضاة وغيرهم، فينتصف الناس بعضهم من بعض، وكان عالما بالأدب والنسب والفقه ومياسة الملك، (11).

كانت سامراء في ذلك الوقت عاصمة الخلافة ومركز القيادة العسكرية، بينما اتخذ الموقق مقره في بغداد بعد تعيين المعتمد له العام 257هـ واليا على منطقة شاسعة تضم، بالإضافة إلى الأخيرة، واسط والبصرة والأهواز حتى فارس، ومنتدبا في الوقت عينه لإخماد ثورة الزنج (14). فقد ظلت بغداد من دون شك حاضرة الثقافة، ولا ستطع العاصمة الجديدة منافستها في هذا المجال، وما انفكت حينئذ قبلة أهل العلم وطلابه يفدون إليها من كل صوب، بحثا عن الشهرة والتميز في «بلاطها» الثقافي، وحيث يجدون مناخا لا يتوافر لهم في العاصمة (العسكر).

(3)

يتحدر الدينوري، شأن معظم مؤرخي القرن الثالث، من أصل فارسي، حيث ولد في العقد الأول من القرن في دينور، من أعمال همدان، ونسب إليها، وخلافا لسلسلة النسب الخاصة عادة باللعاء والشعراء وغيرهم، فإن تعريفه كان مقتضبا في المرويات، ومتوقفا عند جده، الذي يبدو أنه لم يعتنق الإسلام، بينما واكب الجيل الثاني من الأسرة التحول العقدي على نطاق واسع لدى الفرس، ما يفسر، ريما لحداثة العهد بالإسلام، عدم انقطاعه عن تراثه القديم، لكن من دون أن يؤثر تلك في عقيدته الجديدة، التي أثبتت رسوخها في ما شغله من دور بارز، إلى جانب نخب فارسية أخرى في النهضة العلمية خلال ما يسمى بالمهد الذهبي للإسلام الثقافي، فهو إذن (كما جاء في معجم «الأدباء» لياقوت) «أحمد بن داود بن وتند» (ذا، لكن أبا حنيفة هو ما اشتهر به، وكانت نشأته في المدينة التي قلما غادرها، عدا رحلات محدودة أخذته إلى أصفهان، حيث عمل في مرصدها دارسا حركة الكواكب، ومؤلفا في ذلك بحثا أسماه «كتاب الرصد» (فا)، وإلى العراق حيث أقام وقتا في بغداد، مشمولا برعاية الموقى كما سبقت الإشارة، ومن ثم إلى المدينة في الحجاز، مؤديا على الأرجح فريضة الحج إلا أنه لم يكن مسفارا على نحو ما أورده محقق «أخباره» (ثا)، ومن المفترض أنه اختلط حينشذاك بعلماء بغذاد ومؤرخيها، في وقت كانت حركة التدوين قد بلغت ذروتها، وإن لم تشر المرويات إلى مثل ذلك، ما يرجح أن إقامته كانت قصيرة فيها.

ولعل ما شجع الدينوري على الإقامة شبه الدائمة في دينور، التي فتحها العرب المسلمون بعد معركة نهاوند في عهد الخليفة عمر بن الخطاب (قا)، إن هذه المدينة التي تقع على طريق الحرير القديم، ويخرج منها نهر السوس إلى دجيل في الأهواز (قا)، كانت الأكثر عمرانا في ذلك الحين، إذ وصفها ابن حوقل بأنها «مدينة ... كثيرة الثمار والزروع، خصبة، تزيد على همذان من جهة آداب أهلها وتصرفهم في العلم واشتهارهم به (20). ومما يعنيه ذلك، أن دينور، التي شكلت الزراعة النمط الإنتاجي الأساسي فيها، ويلغ خراجها – في ما يرويه ابن خرداذية «ذلالة آلاف إنه وثمانهائة الف درهم» (21)، تمتعت باستقرار في العهود الإسلامية المتعاقبة،

لا سيما هي العهدين الأموي والعباسي <sup>(22)</sup>، أتاح لأهل العلم مناخا ملائما للتأليف والتصنيف، ما تجلى هي كثرة المنتسبين إلى المدينة.

وقد أتى ياقوت على ذكر عدد من الأدباء والمحدثين منهم في معجمه «البلداني» (23) كما توقف ابن حوقل عند الثين من مشاهيرها وهما – وفق قوله – «أبومحمد عبدالله بن قتيبة الدينوري، صاحب الكتب المؤلفة، وأبوحنيفة (موضوع دراستنا) صاحب كتاب «الأنواء»، وهو كتاب غاية في الحسن والجمال، وله كتاب «النبات»، وغير ذلك من المؤلفات» (24)، إلى ذلك كانت دينور مجتمعا خليطا (25) من الفرس، سكانها الأصليين، ومنهم جماعة من الأكراد (الشوهجان) (20)، ومن قبائل عربية وفدت إليها في حملات الفتوح، أو في سياق هجرات جماعية، أو حتى في عمليات تأديبية لمطاردة المتمردين في جوارها، خلال عهدي المهدي وارشيد (27) على سبيل المثال.

وهكذا برزت دينور بين حواضر الثقافة في العهد العباسي، متواصلة مع المراكز الأخرى، لا سيما بغداد، التي تردد بعض أعلامها على المدينة، مثل المبرد الذي التقى أبا حنيفة في مجلس عيسى بن ماهان فيها، وخاضا مع الأخير في مسائل فقهية ولغوية (28). أما الدينوري، مغلس عيسى بن ماهان فيها، وخاضا مع الأخير في مسائل فقهية ولغوية (28). أما الدينوري، فإن ثبة غموضا يحيط بحياته الشخصية، من دون أن تسعفنا المرويات بتفاصيل عنها، مما يرجح عدم اختلاطه كثيرا بالناس، منصرها إلى أبحاثه وتصانيفه الكثيرة التي احتاجت إلى تقرغ ألها، وقد انعكس ذلك على حضوره في الدراسات التراثية الحديثة والمعاصرة، فلم ينل المناريخ، ليبدو كانه أدنى مرتبة منهم، ولمل ضحالة المادة عن سيرته التي جاءت مبتسرة في الدارويات والمعاجم، وتحديدا ما تعلق بأخباره مؤرخا، كانت من بين أسباب العزوف عنه، حتى أن مؤرخا موسوعيا مثل حسن إبراهيم حسن، في كتابه المعروف «تاريخ الإسلام»، يكاد لا يتوقف عنده في سياق الموضوع الخاص بمؤرخي القرن الثالث الهجري، مكتفيا بذكر اسمه ومنة وفاته (20)، خلافا لما اسهب فيه عن الآخرين من معاصريه.

## (4)

وفي ضوء ما سلف، فإن الدينوري، الذي ولد مسلما ونشأ على معرفة باللغة العربية ثم اتتنها على يد أساتذتها البصريين والكوفيين (30) كان لايزال في دينور متابعا تحصيله العلمي مع الترجيح أن هؤلاء الأساتذة كانوا مقيمين في المدينة ولم يذهب إليهم في العراق. وعندما قرر الترحل، لم يكن بالضرورة طالب علم، بعدما قطع شوطا بعيدا فيه ولغ درجة عالية في العديد من أفرعه، إنما هدف إلى التواصل مع المراكز الثقافية وأعلامها، بدليل أن لقاءه مع الموقق في بغداد كان بهذه الصفة المرجعية التي أصابها ولفتت انتباه الأخير إليه.

ولعل فرادة الدينوري كانت في تتوع اهتماماته العلمية، مخلفا من الأبحاث والتصانيف ما يفوق بعضها أو أكثرها، قيمة وشهرة كتابه في التاريخ، لا سيما كتاب «النبات» (في ستة أجزاء)، وقد وصفه ياقوت بأنه «لم يصنف في معناه مثله» (الذا، وهو تقويم يتصادى مع رأي بروكلمان في التشديد على الأهمية العلمية للكتاب (20، أما مؤلفاته التي ذكرها ياقوت، إضافة إلى ما سلف، فهي: كتاب «الأنواء»، وكتاب «البحث في حساب الهند»، وكتاب «الجبر والمقابلة»، وكتاب «البدان الكبير»، وكتاب «الخوال الجبر» وكتاب «الودال الجبر»، وكتاب «الفصاعة»، كتاب «المودل الجبر»، وكتاب «الشعر والشعراء»، وكتاب «الفصاحة»، كتاب «ما يلحن فيه العامة»، كتاب «المراب الموال»، وكتاب «المودن»، وكتاب «القمادة»، كتاب «ما ألم الموال»، وكتاب «المودن»، كتاب «الأخبار الطوال» وآخر ذكره أبوحيان في تفسير القرآن (3، وقد أشد المسعودي بهذه الإسهامات الجليلة للدينوري التي جعلت له «محلا في العلم كبيرا»، معقبا في السياق عينه أن أبا فتيه نقل كثيرا من المعلومات الجغرافية عنه، كما «فعل في كثير من كتب أبى حنيفة» (40) على حد تعييره.

ومن اللافت أن النزعة العلمية للدينوري لم تبعده عن الأدب الذي صنف فيه أيضا، كما سبقت الإشارة، متميزا بأسلوب أنيق لم يغب، حتى عن كتبه العلمية في موضوعاتها الجافة، وقد وصفه، في هذا الشأن، أبومحمد عبدالله بن حمود الزبيدي الأندلسي في معرض المقارنة مع الجاحظ (أديب زمانه) فقال: «أبوحنيفة أكثر ندارة، وأبوعثمان أكثر حلاوة، ومعاني أبي عثمان لائطة (ملتصقة) بالنفس، سهلة السمع، ولفظ أبي حنيفة أعذب وأغرب، وأدخل في أساليب العرب، و30. أما أبو حيان فقد صنف الدينوري بين قمم ثلاث في عصره، مع الجاحظ وأبي زيد البلخي، مضيفا عن قول الزبيدي السالف أنه من «نوادر الرجال، جمع بين حكمة الفلاسفة وبيان العرب، 60. ولقد ظل الدينوري حتى وفأته العام 282هـ متفرغا بالوتيرة عينها الفلاسفة وبيان العرب، 60. ولقد ظل الدينوري حتى وفأته العام 282هـ متفرغا بالوتيرة عينها للتأليف، ولم تصرفه عنه شؤون أخرى مما يغري العلماء أو كثيرهم في التقرب إلى ذوي النفوذ، ومنهم، على سبيل المثال، البلاذري الذي كان من جلساء المتوكل (37 والمستعين (38) بصورة خاصة.

إذا كان الدينوري قد وجد متسعا من الوقت للتصنيف في الأدب إلى جانب كتابات معمقة في العلوم، فالأحرى به أن يخوض في مجال التاريخ، الأقرب إلى الأخيرة، وإن لم يكن قد اندرج مباشرة في بابها، إذ كان لايزال متداخلا أكثر مع العلوم الدينية، ومتاثرا بمنهاجها، ومكتها كذلك البعد الروحي منها، حتى بات التاريخ جزءا من دائرة الفقيه، كما الأخير من صفات المؤرخ، الذي غالبا ما جمع بدوره بين الاتجاهين، فقد واكب أبو حنيفة الدينوري معظم القرن الثائد الهجري، معاصرا نخبة من هؤلاء العلماء، «مؤرخين» غلبت عليهم هذه السمة، المرن الثائد الهجري، معاصرا نخبة من هؤلاء العلماء، «مؤرخين» الني اشتهر أيضا بتفسيره مثل خليفة بن خياط (ت 240 هـ) الذي اشتهر أيضا بتفسيره

القرآني (40)، أو فقهاء كان التاريخ في شايا تصانيفهم على غرار البخاري (ت-257هـ) (10)، أو فقهاء – أدباء صنفوا في التاريخ، أو كانت كتاباتهم مفعمة به مثل ابن قتيبة الدينوري (ت-270 هـ) (20). ويكاد هذا القرن يتوج حقبة مهمة في مسيرة التكوين التاريخي الإسلامي باتجاهاته التي تبلورت مع رسوخ حركة التدوين وتطور مفهوم الأسانيد، منهجا تبنته – وفق المؤرخ أومليل – جميع العلوم الأصلية بما فيها علوم اللغة والأدب (20). فقد ظل التاريخ لوقت طويل، مندرجا في دائرة منهج الحديث، والمصنفون ما انفكوا يسقطون على الخبر التاريخي، قدسية الخبر التاريخ بقدر ما يحرص على قدسية الخبر الشرعي، ولوقت طويل أيضا، كان المصنف في التاريخ بقدر ما يحرص على استخدام السند، فإن أخباره تحوز ثقة لا يتمتع بها أولئك الذين يقللون من شأنه، مع العلم أن الحاجة حينذاك لم تعد ماسة إليه، على الأقل بحلقاته الطويلة بعد تكرس المرويات شفاهة وكتابة في الفترة السابقة على التدوين، إلا أن مصنفا كالطبري – على ما حواه «تاريخه» من تكرار واستطالة وفراغات – ظل ينظر إليه، على أنه المصدر الأكثر ثقة بسبب توثيقه الدقيق لأخباره.

ومن هذا المنظور، كان الطبري أقرب، في منهاجه، إلى المتحدث منه إلى المؤرخ، وأقل تأثرا بالتغيير الذي مس بصورة ما الكتابة التاريخية في القرن الثالث، لا سيما في اختزال السند وتكثيف الرواية، ومن ثم ممارسة شيء من النقد عليها. لكنه من منظور آخر فرض نفسه رائد مدرسة، ليس في التشبث بالسند الذي فقد أهميته مع الوقت، إنما في اعتمادها الطريقة «الحولية» (التأريخ وفق السنين) التي التزم بها عدد من مؤرخي القرون اللاحقة، أمثال مسكويه وابن الأثير وابن تغري بردي وابن كثير. وخلافا لذلك، فإن المدرسة التي طالها شيء من التجديد، منافسة مدرسة الطبري، كانت أكثر اكتناها لطبيعة الحدث والعوامل المؤثرة فيه، من اقطابها البلاذري، الذي اعتبره الدوري «أول ممثل للتطور الجديد» في التاريخ (<sup>(14)</sup>) لا سيما في انتقاء «المادة بعد الغريلة والنقد... وإعطاء صورة للحوادث مع تجنب إيراد روايات متعددة» (<sup>(40)</sup>). ويمكن أن نتخذ «فتوح البلدان» أنموذجا في هذا السياق، إذ تميز بالوقوف على اخبار تتعلق بأحوال السكان والنظم الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والعلاقات الخارجية إلى آخر ذلك، مما لا نجده بصورة عامة في تاريخ الطبري (<sup>(6)</sup>).

ويندرج البعقوبي أيضا بين أقطاب المدرسة الثانية، مؤرخا مثقفا أسهمت خبرته البلدانية في تطوير فكره التاريخي، واتخاذه منحى أكثر مرونة وتوازنا في منهاجه، فهو يتفق مع الطبري في اعتماد التسلسل الزمني، لكنه يختلف عنه في تخليه - إلا نادرا - عن الأسانيد وفي النظرة النقدية الأكثر بروزا في مرحلة ما قبل الإسلام، فضلا عن رده بعض الأحداث إلى أسباب اقتصادية في «تاريخه» الإسلامي (ربط مسائة الصوافي بثورة المدينة في العهد السفياني على سبيل المثال) (""). وفي القابل فهو يتفق مع البلاذري في انتقاء مادة الحدث، وإيراد ما هو ملاثم لطبيعة الموضوع من دون الإسهاب في التفاصيل، مضيفا عليه شيئا من توجهاته الإسلامية، وريما «الأيديولوجية»، ولعله أكثر توافقا - في معرض المقارنة - مع الدينوري، انطلاقا من جوامع مشتركة لدى الاثنين، لا سيما في الانتقاء وإهمال السند، فضلا على التسلسل الزمني، لكنه اختلف عنه في التأريخ المفصل بصورة ما للخلفاء، مفتقرا إلى مثله الدينوري الذي جاءت أخباره متقطعة ومنطوية على فجوات كثيرة، نرى ذلك - على سبيل الدينوري الذي جاءت أخباره متقطعة ومنطوية على فجوات كثيرة، نرى ذلك - على سبيل المثال - في الخبر عن ابن الزبير، عارضا لحركته، الأكثر خطورة على الحكم الأموي قبل فيام المباسيين بنورتهم التي اطاحت به، من دون مقدمات أو إشارة إلى دوافعها والظروف المحيطة بها (8%)، بينما وردت لدى اليعقوبي في سياقها التاريخي المناسب، مراعيا ارتباطها المباشر وغير المناشر بتداعيات الرحلة (8%).

كان كراتشكوفسكي أول من عني بكتاب «الأخبار الطوال»، بعد اكتشاف مخطوطته في لينغجراد (1877) (50)، ليصدر مفهرسا في العام 1912 (61)، وقد جرى التقليد حينذاك أن يمهد المؤرخ لكتابه بأخبار عن الماضين في العصور الغابرة، لكن مقدمة الدينوري كادت تكون محصورة في تاريخ الفرس الساسانيين، ريما لأنه أكثر معرفة بهم وإحاطة بأخبار ملوكهم، وقد احتلت هذه المقدمة حجما يقارب ثلث الكتاب، متضمنة قصص آدم ونوح وإبراهيم وأبنائه، وأخبار العرب الأقدمين وبني إسرائيل والإسكندر وملوك الفرس من أردشير إلى شيرويه (23)، مما كان سببا، على الأرجح، في اتخاذ الكتاب – على الأقل في الزمن – اسمه المعروف به «الأخبار الطوال».

ولعل كبرى فجوات الكتاب، في الصورة التي وصلت إلينا، ما كان من تغييب لمرحلة الدعوة الإسلامية وتداعياتها حتى الخليفة الأول أبي بكر، الذي انحسرت أيضا أخباره، فام تتعد مقدمات فتوح العراق، أما البداية الفعلية للعهود الإسلامية، فقد كانت مع الخليفة الراشد مقدمات فتوح العراق، أما البداية الفعلية للعهود الإسلامية، فقد كانت مع الخليفة الراشد الثاني (عمر بن الخطاب)، وتحديدا مع حملاته الشرقية التي تعكس مرة أخرى، بما فيها الأكثر شهرة في العهد الأموي، وليست تختلف «أخباره» في هذا السياق عما جاء لدى معاصريه، باستثناء المعلومة عن عزم الخليفة على قيادة الحملة العسكرية بنفسه إلى العراق، بعد وصول أنباء مقلقة عن حضود فارسية تهدد جبهة العرب المسلمين في هذا الإقليم. فقد روى البلاذري أن العباس بن عبدالمطلب وجماعة من الصحابة أشاروا عليه بالبقاء في المدينة (63، كذلك اليقوبي يردد الموقف عينه، مضيفا أن الخليفة انتدب سعد بن أبي وقاص لهذه المهمة (64، كما أن عبدالرحمن بن عوف – في رواية الطبري – نهاه عن ذلك قائلا: «إن يهزم جيشك ليس كهريمتك» (65) أما الدينوري فقد ربط هذا الموقف بمقدمات معركة نهاوند، وليس – شأن كهريمتك» (75) أما الدينوري وقد ربط هذا الموقف بمقدمات معركة نهاوند، وليس – شأن الأخرين – بمعركة القادسية، أي بعد تكتل الفرس مجددا وإعادة تنظيم صفوفهم بقيادة الملك الفارسي يزدجرد، وقد جاء في روايته أن الخليفة دعا اثنين من كبار الصحابة (عثمان وعلي) الفارسي يزدجرد، وقد جاء في روايته أن الخليفة دعا اثنين من كبار الصحابة (عثمان وعلي)

لاستشارتهما في الأمر، فشجعه الأول على المسير، بينما حذره الثاني من ذلك بقوله: «إن شخصت انتفضت عليك الأرض من أقطارها... فقال عمر: هذا الذي رأيته.. فولى الأمر النعمان بن مقرن المزني» (56).

وثمة اختلاف أيضا بين هؤلاء المصنفين في تحديد الزمن الذي جرت فيه المعارك على هذه الجبهة، فنرى الدينوري يهمل تواريخ القادسية وجلولاء وتستر، بينما يدرج نهاوند في توقيتها شبه المتفق عليه، وهو إحدى وعشرون للهجرة (57)، أما الطبرى فيجعل القادسية سنة أربع عشرة (58)، متفقا مع الدينوري بشأن نهاوند، ومختلفا عن البلاذري الذي حدد المعركة الأولى في سنة ست عشرة (59)، والثانية في تسع عشرة أو عشرين (60). ولعل التوقيت الأخير أكثر ملاءمة لحركة الجيوش وطبيعة الحدث عينه، إذا أخذنا في الاعتبار أن القادسية وقعت بعد اليرموك في الشام في العام 15 للهجرة، وأن فصائل من الأخيرة التحقت بالعراق تعزيزا لجبهته ضد الفرس، كما أن المسافة الطويلة بين هذه الجبهة ونهاوند، حيث جرت المركة الحاسمة، تحتاج من الوقت ما يجعل من روايتي الدينوري والطبري الأكثر رجاحة في هذه السبيل. بيد أن رواية الأول لا تحمل تفاصيل دقيقة عن تلك المعركة، إذ هي أقرب إلى القصص أحيانًا، منها إلى المادة التاريخية الرصينة، من دون أن يغيب الشعر الذي يكثر الدينوري من الاستشهاد به في مواقع عدة من أخباره عنها (أأ). كذلك الخبر السياسي يبقى طاغيا على مرويات هذا المؤرخ، إذ خلت عموما من أي معطيات اجتماعية أو اقتصادية خاصة بالبلدان التي فتحت في هذه الجهات،

وإذا انتقلنا إلى خلافة عثمان، وقد دامت عشر سنوات ونيفًا، لا نجد في ما يعرض له الدينوري من أخبار سوى تعقب يزدجرد حتى مقتله سنة ثلاثين للهجرة (أحد وثلاثون في تاريخ الطبري) (20)، والذي رأى فيه الدينوري، النهاية الحقيقية لإمبراطورية الفرس، معلقا بما يجسد هذا الواقع في قوله: «فعند ذلك، انقضى ملك فارس، وأرَّخوا عليه تاريخهم الذي يكتبون به اليوم» (63). وخلافا لإيجازه عهد عثمان، فهو يتوسع في خلافة على، متتبعا «وقعتي» البصرة «الجمل» وصفين، والتحكيم «في دومة الجندل من دون الإشارة إلى الموقع الآخر أذرح»، فضلا على تمرد الخوارج واغتيال الخليفة المنسوب إلى أحدهم، معتمدا الرواية التقليدية المعروفة (64)، مع العلم أن اليعقوبي كان الأكثر موضوعية في هذه المسألة، وذلك برده - وإن بصورة غير مباشرة - عملية الاغتيال إلى أسباب تتدرج في الصراع السياسي على السلطة (65).

بيد أن الدينوري لا يبدي في الواقع تعاطفا ظاهرا مع على، لا سيما أن مروياته عن وقائع عهده ليست مختلفة عما جاء في التصانيف الأخرى، لكنه في الوقت عينه لا يشي بما يعبر عن ميول نحو الأمويين، بقدر ما يتعمد تجاهل المفاصل الأساسية في تاريخهم، مغلبا عليها أخبار الثورات وحركات التمرد بصورة عامة، فهو يختزل عهد معاوية في حملته على العراق بعد اغتيال علي، التي انتهت بالصلح مع ابنه الحسن، مع توقف سريع عند اتصاله بزياد بن أبيه وجذبه إلى صفوفه، واجدا فيه الشخصية القوية، المؤهلة لإحكام القبضت على العراق، لا سيما الكوفة الموالية للخليفة السابق، وبعد أن يورد الخبر الخاص بحجر عدي الكندي، أحد زعماء الكوفة، الذي ربما شكل قتله، على يد معاوية، أحد إرهاصات ثورة الحسين، تتطوي عند هذا الحد صفحة الخليفة الأموى الأول، تاركا لابنه «يزيد» أزمة داخلية معقدة.

ولعله من الصعب جدا مقارية موقف سياسي، ضمني على الأقل، في «أخبار» الدينوري، على غرار ما نجد على شيء من الوضوح في «تاريخ» اليعقوبي، باستثناء ما يمكن استتناجه من طريقة تصنيفه على نحو من الاختزال للتاريخ الأموي، من دون الجزم في المقابل بأن عائد إلى ميوله العلوية. لكن التفاوت في كثافة المادة لغير مصلحة الأمويين، قد لا يعفيه من الانحياز، بصورة غير معلنة على الأقل، إلى خصومهم، متأثرا ربما بالمناخ السياسي المعادي لهم، كما المشتغلين عموما في التصنيف التاريخي، ممن كانوا في هذه الدائرة محاطبي بالرعاية العباسية. وقد يفسر ذلك طمس الدينوري محطات مهمة، الدائرة محاطبية ويعضها يندرج في منجزات الحكم الأموي، الذي شهد عهده الثاني (المرواني) نهوضا تجلى في استثناف في استمادة وحدته السياسية وتنظيم مؤسساته الإدارية والاقتصادية، فضلا على استثناف المنوح التي بلغت ذروتها في ذلك الحين، ومن اللافت أن تلك الموجة من التوسع، التي رعاها بصورة خاصة الوليد بن عبدالملك، لم يستوقف الدينوري منها إلا ما يعكس اهتمامه بالأقاليم الفارسية، كما يلفت في هذا السياق أن أخباره عن سليمان بن عبدالملك خلت من إضادة تاريخية على المرحلة، بما في ذلك إسقاط الحدث المحوري في خلافته المتمثل في الحملة الشهيرة إلى التسطنطينية.

كما تجاوز الدينوري محطة شديدة الأهمية في التاريخ الأموي، كانت الخلافة إبانها معقودة لعمر بن عبداللك إليه، كذلك إلى الحركة الإصلاحية التي تفرغ لها، في محاولته تصويب المسيرة الأموية، خصوصا بشأن الموقف من الإصلاحية التي تفرغ لها، في محاولته تصويب المسيرة الأموية، خصوصا بشأن الموقف من الحملات التوسعية وسياسات الخراج والعلاقة مع شعوب البلدان المفتوحة، وهي حركة بدت حينذاك في توقيتها المناسب، مع بدء تشكل الدعوة العباسية في إحدى قرى الشام، ومد خطوطها إلى البؤر المعارضة في مشرق الخلافة، محرضة على الحكم الأموي، ومستغلة الصراعات القبلية، وتفشي النقمة في أوساط الموالي احتجاجا على طرق جباية الخراج، وقد حققت هذه الدعوة، أو بدأت تحقق، نجاحات ليس فقط في خراسان، الولاية البعيدة التي عملت على استقطاب قادتها وهيئاتها التنظيمية، لكن كان في إمكانها التحرك لاحقا، وإن في عملت على استقطاب قادتها وهيئاتها التنظيمية، لكن كان في إمكانها التحرك لاحقا، وإن في نطاق سري تام، على جبهة الشام، مخترقة القبائل اليمنية بعد خروجها من الحلف التقليدي نطأة وبين، وانحياز آخر خلفائهم (مروان بن محمد) إلى القبائل المضرية (60).

وهكذا يمر الدينوري سريعا على التاريخ الأموى، مختزلا تداعياته بعد عمر بن عبدالعزيز في موضوعه الثورة العباسية في خراسان، بما في ذلك العهد الطويل لهشام بن عبدالملك، الذي بدا مستخفا بأمر هذا الإقليم، وجل ما قام به هو تغيير عامله، بعدما تناهى إليه نشاط الدعاة فيه، بينما كان عزله لعامله على العراق (خالد بن عبدالله القسرى) الحدث الآخر، وربما الأساسي الذي عرض له الدينوري (67)، نائيا عن أي أسباب لها علاقة بمتغيرات المرحلة الخطرة، وفي معرض المقارنة مع مؤرخ معاصر له ومقارب له في المنهج، وهو اليعقوبي، سنجد تباينا واضحا لمصلحة الأخير، الذي استطاع توفير مادة مكثفة عن هشام، أحاطت، وإن بشيء من الاختصار، بكل مجريات عهده، فقد تناول هذا نسب هشام وبيعته وعماله، وحروبه في بلاد الخزر، وتصديه لثورات البرير في المغرب، وعلاقته بالعلويين، وحملاته على البيزنطيين، التي سطع فيها نجم البطل الأسطوري عبدالله البطال، وأخيرا مواقفه من الفقهاء ودور بعضهم في بلاطه، وغير ذلك من معطيات جعلت هذا العهد في الصورة الواضحة والمتوازنة (68). لكن التباين يصبح أكثر اتساعا مع الطبري، في منهاجه المعتمد على عدة روايات للخبر الواحد في معظم الأحيان، ما أكسب «تاريخه» فرادته الشمولية ومرجعيته الخاصة، وإن على حساب الاتجاه النقدى الذي افتقرت إليه مروياته.

ومن هذا المنظور، فإن محاولة الدينوري في التأريخ لبني أمية لم تتسم كثيرا بالجدية، إذ بدا متسرعا تخونه الحماسة في تتبع أخبارهم، لا سيما التي انبثقت عن السنوات السبع الباقية من خلافتهم بعد هشام، فقد اختزل عهد الوليد بن يزيد بقتله خالد بن عبدالله، معقبا على ذلك - أي الخليفة - بقصيدة استفز بها القبائل اليمنية التي ينتمي إليها عامل العراق السابق(69). فهو (الدينوري) يكرس الصورة السلبية المتداولة في المرويات لهذا الخليفة. سواء في سلوكه الاجتماعي غير الرصين أو في عصبيته المتطرفة، مما يدعو إلى التساؤل عن مدى دقة هذه الأخبار التي تظهر الخليفة المدعوم من المضرية، كأنه يتعمد افتعال الأزمات مع رعيته، ولا يتحرج عن وصمها بكل سوء، على نحو ما جاء في قصيدة منسوبة إليه:

ونحن المالكون الناس قسسرا نسومهم المدلة والنكالا ونوردهم حياض الخسف ذلا وما نألوهم إلا خبالا(70)

وما الناس هنا سوى اليمنيين الذين أنت القصيدة على ذكر قبائلهم، في وقت كانت لاتزال هذه تشكل الأكثرية في الشام، وتحظى منذ قيام خلافة بني أمية بالامتيازات، حتى قهرها في هذا العهد، مما كان سببا لتآمرها على الوليد والبيعة لأمير ذى هوى يمنى، هو يزيد بن الوليد. ولم يكن حظ الخليفة الجديد من اهتمام الدينوري، أفضل حالا من حظ سلفه، إذ إن كليهما كانت قضية خالد بن عبدالله محور عهدهما، مختصرة بقتل الأخير بإيعاز من الوليد، وقتل قاتله (يوسف بن عمر) بأمر من يزيد (71). ولم يطل الوقت أكثر من ستة أشهر حتى توفي الخليفة، لتعود المضرية تشهر سيوف الانتقام من اليمنية، ممثلة بأخي يزيد وخليفته (إبراهيم بن الوليد) الذي سرعان ما توارى عن الأنظار، مفسحا في المجال لأمير آخر من غير سلالة عبدالملك، وهو مروان بن معمد، وكانت ثغور الجزيرة قد عرفته مقاتلا شديد المراس، قبل أن يصبح خليفة بدعم من القبائل المضرية.

كان ذلك سنة سبع وعشرين بعد المائة للهجرة - مع العلم أن الدينوري لا يحدد أوقات تعاقب مؤلاء الخلفاء - وهي السنة التي تزامنت مع تطور الدعوة العباسية وتفاقم المسراع القبلي على جبهة خراسان امتدادا إلى الشام، من دون ما يؤكد وجود علاقة مباشرة بين ما يجري في كل من الإقليمين. لكن ثمة مؤشرات ربما تجعل هذه العلاقة ممكنة إذا توقفنا عند يجري في كل من الإقليمين. لكن ثمة مؤشرات ربما تجعل هذه العلاقة ممكنة إذا توقفنا عند على الأمويين لقتلهم أبيه، إلى محاولة التحالف مع خصومهم (27)، والثاني عبر عنه زياد بن عبدالله الحارثي في وقت سابق، من خلال دور أكثر أهمية في خدمة الأهداف العباسية، وقد كوفئ عليه في ما بعد بتعيينه واليا على المدينة (73). هذه الفترة تشكل لدى الدينوري بداية التاريخ العباسي، ولم يكن مروان المنغمس في الصراعات الداخلية سوى شاهد عليها، إذ سرعان ما فوجئ بزحف الداعية قحطبة بن شبيب إلى العراق، ومن ثم سيطرة ابنه الحسن على المكونة، حيث ثمت البيعة لأبى العباس أول خلفاء السلالة الجديدة (47).

والتاريخ العباسي يخوض فيه الدينوري بالوتيرة عينها من الاقتضاب، الذي تجلى على مساحة التاريخ العباسي يخوض فيه الدينوري بالوتيرة عينها من الاقتضاب، الذي تجلى على حرب صفين وقورة الحسين، فمازال الخبر السياسي هذا، بصيفته الإنشائية، يستأثر بالتشامه، ولا يستوقفه من التفاصيل ما يتعدى العريف المختصر بكل خليفة، بدءا من أبي الهتمامه، ولا يستوقفه من التفاصيل ما يتعدى العريف المختصر بكل خليفة، بدءا من أبي المهاس حتى المنتصم، ولعله شاء أن يكون كتابه تاريخا عاما، لا يأخذ، إلا قليلا، بالتفاصيل التي غابت عنها أخبار أكثر أهمية مما جاء فيها. وفي ضوء ذلك كان ثمة فتور – إذا جاز التعولات، أو الحالات «الانقلابية» في التاريخ العباسي، ومن ذلك على سبيل المثال المسائل التخاصة بتطوير النظام السياسي والإداري، وبالدور البارز الذي شغله الفرس حتى نكبة البرامكة في عهد الرشيد، مؤذنة بسقوط المعادلة الذي سيجعل هؤلاء كما العرب، خارج السياسية والفكرية والثقافية، لم تتخذ في «أخبار» هذا المؤرخ سوى بضعة أسطر، اقتصرت على بيعته ومدة ولايته ووفاته، عدا إشارة عابرة إلى بعض صفاته بأنه «نجم ولد العباس في العلم والحكمة» (50.).

وخلافًا لذلك، حظى المعتصم بمادة أكثر تفصيلا - مع العلم أن عهده لم يطل زمنا ما يتعدى النصف من عهد سلفه - إلا أنها خلت بدورها من إشارات إلى التحول الكبير باتجاه طغيان طبقة العسكر على السلطة المدنية (الخلافة)، فما ذكره الدينوري هنا انحصر في الانتقال إلى «سر من رأى» دارا ومعسكرا له (76)، غير ملتفت إلى الأسباب الموضوعية التي حدت بالمعتصم على الخروج من بغداد، وما بقي من صفحات قليلة من الكتاب، كرسها لخبر موجز عن فتح عمورية، وخبر مطول نسبيا عن القضاء على ثورة بابك الخرمي (٢٦)، التي شغلت الخلافة العباسية منذ عهد المأمون، وهو (الدينوري) لايزال في كل ذلك، يورد الخبر رماديا لا يشي بموقف ما، ربما بدافع الحيطة، أو تفاديا لشبهة يؤخذ بها، فتعكر صفو حياته في عزلته العلمية، منقطعا عن السياسة وشجونها.

كان ذلك ما انطوت عليه بصورة عامة «أخبار» الدينوري، وقد غلب عليها كما رأينا تخلخل أفقدها التماسك الذي حظيت بكثير منه أخبار المعاصرين له، ولعل الدينوري في ثقافته الغنية التي قادته إلى الخوض في مسائل علمية معمقة ومتنوعة، لم يكن التاريخ ما تفرغ له شأن الآخرين المبرزين فيه، لا سيما أن شهرته لم تنجم أساسا عن «أخباره»، بقدر ما جاءت عن كتاب «النبات» (78)، حتى أن ياقوت أكثر ما ركز عليه في ترجمته هو الدينوري الأديب، مشيرا إلى جانب ذلك إلى بعض كتبه العلمية، بينما اكتفى بذكر «الأخبار الطوال» من دون التعليق عليه (79)، وقد يفسر ذلك المنهج غير الشمولي في مصنفه التاريخي، متفردا بإسقاط الفترة الخاصة بالإسلام الأول، وبالتغييب شبه الكلي للتوثيق، فضلا على النفس الإنشائي في أسلوبه الأدبى، الذي ربما ساعد على تسطيح المادة في نصه التاريخي.

وبناء على ما سلف، فإن ثمة إشكاليات خمس تستوقفنا في القراءة المتمعنة لأخبار الدينوري:

١ - الأولى تكمن في معرض التساؤل: إذا كان الدينوري المفسر والفقيه، قد صنف «أخباره» مستثنيا منها عهد الرسول، ولا نملك جوابا على ذلك سوى الشك في أن تكون هذه الأخبار قد وصلتنا بصيغتها النهائية، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار ما يمثله الرسول صلى الله عليه وسلم حينتُذ في حياة المسلمين، وتحديدا النخب منهم، إذ كانت «سيرته» ما شغلتهم لوقت طويل، ورأوا فيها منطلق تاريخهم المتزامن مع وعيهم بالإسلام. ومن اللافت أن أحدا من الباحثين لم يناقش بجدية هذه المسألة، في حين أن بعضهم يؤكد وحدة الكتاب، مثل بروكلمان في قوله: «لم يصل إلينا من مؤلفاته (الدينوري) بنصه الكامل، إلا كتاب الأخبار الطوال» (80).

 ٢ - الإشكالية الثانية يثيرها عنوان الكتاب الذي ورد على هذا النحو في «الفهرست» لابن النديم (<sup>(8)</sup>، المصنف بعد نحو قرن من وفاة الدينوري، مرفقا بسؤال أيضا فيما إذا كان العنوان مطابقا للمضمون، في تقطعه وابتساره، خصوصا في أخباره الإسلامية، مع العلم أن مثل هذا العنوان هو أكثر ملاءمة للنمط الموسوعي الذي عبر عنه الطبري، من دون أن نستبعد الافتراض أن يكون هذا الكتاب مجرد خلاصة لآخر مفصل بهذا العنوان، ربما فقد مع آثار كتابية أخرى منسوية إليه، إذ لا نجد مسوغا لتوقف الدينوري عند المعتصم، مهملا سبعة من الخلفاء، أضافهم معاصره اليعقوبي، وعلى العكس من ذلك، نجد مصنفات تاريخية لاحقة، أكثر تعبيرا عن مضامينها في هذا السياق، ومنها على سبيل المثال مصنف ابن العبري (من مؤرخي القرن السابع المجري)، الأقرب في منهاجه وبعض موضوعاته، لا سيما السابقة على الإسلام، إلى «أخبار» الدينوري، وذلك في اتخاذه عنوانا متواضعا، هو «تاريخ مختصر الدول» (28).

3 - الإشكالية الثالثة، هي الخاصة بالمنهج الأكثر تطورا، إن كان في وضوح الرؤية، مرتكزة إلى ثقافة واسعة متنوعة، أو في تبويب الكتاب المتسم بحركة انسيابية، على الرغم من التفاوت بين أقسامه لغير مصلحة الفترة العباسية بصورة خاصة. إلى ذلك تميز الدينوري بهدوء النبرة في نصته التاريخي، متخذا مسافة عن التيارات السياسية عن حوله، وإن كانت له ميول ما، فهي غير مباشرة، كما رأينا في إعراضه عن التوسع في أخبار الخلفاء، لا سيما الأمويين، موليا في المقابل اهتماما بالحركات المناوثة لهم. ولذلك من الصعب كشف ميوله الحقيقة، باستثناء ما تمكن ملاحظته في نزعة الحنين إلى أصوله، ليس فقط في القسم الأول المكرس غالبا لأخبار الفرس من الكتاب، خارجا بذلك من القاعدة المألوفة لدى معاصريه الذين مهدوا لتواريخهم بمادة اتسمت بالشمولية عن الأم القديمة، وإنما في حرصه على الاعتناء بما يجري على أرضهم من أحداث في الإسلام، متجاهلا، إلا نادرا، الأقاليم الأخرى التابعة للخلافة.

4 - الإشكالية الرابعة، تتجلى في أسلوب خاص امتاز به «الأخبار الطوال»، مقتربا مما يعرف بأدب التاريخ الذي كانت للدينوري - وهو من قورن بالجاحظ في هذا المجال - فرادة فيه، لا سيما في انتقاء العبارة السهلة، الملائمة للمنهج والمتشحة بمسحة جمالية غير خفية، كما في هذا النموذج عن إيفاد الخليفة المنصور اثنين من قادته لقتل ابن هبيرة، آخر عمال الأمويين على العراق: «فأقبلا حتى دخلا عليه عند طلوع الشمس، وهو جالس في مسجده في القصر، مسند ظهره إلى المحراب ووجهه إلى رحبة القصر».

5 – والإشكالية الخامسة والأخيرة، تندرج في طغيان الحس الأدبي عند الدينوري على حسه التاريخي في كثير من المرويات التي تدخل في صياغتها، وبعضها تخللته حواريات قليلا ما نجد مثلها لدى معاصريه، خصوصا الطبري الأكد إسهابا في مروياته الرتيبة(٤٠٠) ولذلك بدت مروية الدينوري أنيقة غير مثقلة بالتراكم الحدثي الجاف، فقد كان ما يعنيه هو تسليط الضوء على المعلومة من دون الخوض في تفاصيلها الواسعة، ما يجعل منهاجه من هذا المنظور شبيها من حيث الوضوح بعنهاج اليعقوبي، إلا أن الأخير كان يملك من الأدوات،

لا سيما التبحر في علم الجغرافيا، ما عزز حسه التاريخي تجاه رصد جزئيات الحدث، وأحيانا في اكتناه خلفياتهادً80.

أما مصادر الدينوري فهي الروايات الإخبارية عينها التي اقتبس منها معاصروه من المسنفين الكبار، ولكنه كما سبقت الإشارة كان أقل توثيقا لمادته منهم، وتكاد مروياته تخلو من الأسانيد، باستثناء حالات ما رجع فيها إلى الهيثم بن عدي والفقيه الشعبي، وكلاهما من مدرسة الكوفة، وقد أخذ عنهما المرويات الخاصة بالعراق، بينما استخدم في حالات أخرى عبارة «قالوا» التي توكأ عليها أحيانا البلادري(®، من دون أن تعني مصدرا وهميا، بقدر ما تؤكد تداول الروايات شفاهة أو كتابة في ذلك الحين، مما قلل بصورة ما من أهمية الأسانيد الماشرة، إلى حد دفع مؤرخا مثل اليعقوبي إلى الاستغناء شبه التام عنها.

بيد أن الدينوري، الذي اعتبر من أفذاذ الكتاب في زمانه، تفوق على معاصريه، في أنه قدم «أخباره» بأسلوب يعبر عن مدى امتلاكه ناصية اللغة التي نجح في توظيفها لمصلحة أناقة النص وانسيابه، ولقد انعكس هذا الإيقاع على كل مساحة الكتاب، بما في ذلك القصم المخصص للرسل والأمم القديمة، إذ بدت أخبارهم غير معقدة وشائقة، وليست بالتالي مغالية في الأسطرة، خصوصا ما جاء عن الدولة الساسانية التي كانت معالما واضحة في السياق التريخي، ولعل الدينوري كان سباقا، من هذا المنظور في تطوير الكتابة التاريخية، وإخراجها من النمط الإخباري التقليدي، إلى مستوى أكثر تبسيطا وتلاؤما مع المنهج «الانتقائي الذي كان أحد مؤسسية الأوائل».

وإذا كانت المادة التي تداولها الإخباريون عن المراحل السابقة على الإسلام، وتبناها المسنفون بعد ذلك مع قليل من التمعيص والنقد، فإن الدينوري لم يحد بدوره عن المنهج الذي يعكس الفكرة العالمية للتاريخ، مطابقة رسالية الإسلام في الوعي الثقافي للمرحلة، وفي ضوء ذلك ترك العنان لمرويات - على الرغم من اختزالها بما يعكس ميوله الفارسية - بدت ذافرة أحيانا عن منطق الحدث، على غرار ما ورد عن قدوم الإسكندر إلى الحجاز وإخراجه بني خزاعة، وهم حينثذ سادة مكة، ومن ثم دحجه إلى بيت الله الحرام قبل اجتيازه البحر إلى بلاد المنوب»(٣٥). هذه الرواية لم يأت على ذكرها العقوبي الذي تتبع حملة الإسكندر إلى الهند، ثم عودته إلى «أرض بابل» حيث توفي «بموضعه»(8) من دون الإشارة إلى اقترابه من الحجاز. كذلك لا نجد مثل هذه المعلومات في تاريخ الطبري(8)، مع العلم أن شبه الجزيرة العربية - إذا استثينا حملة الأحباش التي اخفقت، بعد السيطرة على اليمن، في اختراق مكة، وصولا إلى مناطق النفوذ البيزنطي في الشام(9) – ظلت ممتعة على الغزة في الأزمنة القديمة.

وليست إشكالية مرويات الأزمنة القديمة خاصة بالدينوري فقط، بل شكلت عبدًا على آخرين من مصنفي المرحلة، ممن حرصوا على التمهيد لتواريخهم عن الإسلام، بمقدمات لم

عالہ الفکر امر 4 المجلر 37 أبرية –يونيو 2009

يكن ممكنا توثيقها، أو مقارية حقائقها بما يتفق ومنطق الحدث، ولكن الدينوري، بمعزل عن هذه الإشكالية، وبمعزل بالتالي عن الفجوات البارزة في «أخباره»، اتسم منهاجه على مساحة الأخيرة بالرصانة والهدوء، لا سيما أن المرحلة التي صنف خلالها كتابه، لم تعدم تحولاً في النظرة إلى التاريخ. منفصلاً عن «الحديث» الذي كان السند محورا أساسياً لدى المهتمين به، بينما عمد «المؤرخون»، أو بدأوا، حينذاك، إغضاله بصورة شبه تامة من مروياتهم، ولقد تزامن ذلك مع ظهور اتجاه جديد في التصنيف التاريخي، لا يعبر فقط عن إهمال السند، ولكن أيضاً عن تحرير الخبر من التكرار والتفاصيل العقيمة، ومن كل ما يعوق حركة انسيابه ووضوحه.

ويبقى أن «أخبار» الدينوري، لا تشكل تاريخا عاما مترابطا على غرار معاصره اليعقوبي، وإنما هي أقرب إلى مقتطفات يتسع مداها أو ينحسر تبعا لمنهاجه الذي يختصر عصورا طويلة في صفحات محدودة، ولكن قيمة هذه «الأخبار»، تتعدى أحيانا منهاجها، لا سيما أنها أكثر حيادية مقارنة مع أخبار معاصريه، ممن كانوا عموما عرضة للتصنيف بشأن ميولهم السياسية والمذهبية، وهو ما أكد عليه ابن النديم، بأنه (الدينوري) «ثقة في ما يرويه معروف بالصدق»(10).

## الموامش

- الماوردي، الأحكام السلطانية دار الكتب العلمية بيروت 1982 ص 5.
- ابن إسحق، السير والمغازي، تحقيق سهيل زكار (المقدمة) دار الفكر بيروت 1978، ص 13. - عبدالرحمن الشرقاوي، أئمة الفقه التسعة. دار اقرأ - بيروت 1981، ص 15.
- كان الطبري يرفض أعطيات الحكام، مرددا هذا البيت:
- لكنت إلى الغنى سهل الطريق
  - ياقوت، معجم الأدباء، دار إحياء التراث العربية بيروت (د. ت)، ص 50 وما بعدها.
- السيوطي، تاريخ الخلفاء. تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد القاهرة 1969، ص 347.
  - الصدر نفسه، ص 350.

3

4

5

7

ابن الأثير، الكامل في التاريخ، دار صادر - بيروت 1979، ج 7، ص 235.

ولو انى سمحت ببدل وجهى

- السيوطي، المصدر السابق، ص 363.
- ابن الأثير، الصدر السابق، ج 7، ص 398. 8
- الطبري، تاريخ الرسل والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر (د. ت)، ج 9، ص 651 و652 . 9 - عن أبي أحمد الموفق انظر: أحمد علبي ثورة الزنج وقائدها علي بن محمد. دار الفارابي - بيروت 1991، ص 164 وما بعدها.
  - السيوطي، المرجع السابق، ص 366. 10
  - الطيري، المصدر السابق، ج 8، ص 22. п
  - ياقوت، المصدر السابق، ج 3، ص 29. 12
  - ابن الأثير، المصدر السابق، ج 7، ص 443. 13
    - المصدر نفسه، ج 7، ص 241. 14
    - ياقوت، المعدر السابق، ج 3، ص 26. 15
  - عبدالمنعم عامر، الأخبار الطوال (المقدمة) مكتبة المثنى بغداد (د. ت). 16
  - بروكلمان، الدينوري، دائرة المعارف الإسلامية (ترجمة خورشيد). طبعة طهران (د. ت)، ج 9، ص 375. 17
- . فُتِحت على يد أبى موسى الأشعري سنة عشرين للهجرة. البلاذري، فتوح البلدان، تحقيق رضوان محمد 18 رضوان، الكتبة التجارية الكبرى - القاهرة (د.ت)، ص 304.
  - ابن خرداذبة، المسالك والمالك، مكتبة المثنى بغداد (د. ت)، ص 176. 19
    - ابن حوقل، كتاب صورة الأرض، طبعة بيروت 1963، ص 308. 20
      - ابن خرداذبة، المصدر السابق، ص 20. 21
  - م. شترك، دينور دائرة المعارف الإسلامية (ترجمة خورشيد)، ج 9، ص 372. 22
    - ياقوت، معجم البلدان، دار صادر بيروت 1979، ج 2، ص 545. 23
      - ابن حوقل، المصدر السابق، ص 309. 24
      - دائرة المعارف الإسلامية، المرجع السابق، ج 9، ص 374.
  - 25 المسعودي، مروج الذهب، تحقيق يوسف أسعد داغر - دار الأندلس - بيروت 1979، ج 2، ص 101. 26
    - البلاذري، المصدر السابق، ص 307. 27
    - ياقوت، معجم الأدباء، ج 2، ص 30 و 31 . 28

- حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلامي السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، دار إحياء التراث العربي -29 بيروت 1964، ج 3، ص 399.
  - 30 ياقوت، معجم الأدباء، ج 3، ص 26.
    - 31 معجم الأدباء، ج 3، ص 32.
  - دائرة المعارف الإسلامية، ج 9، ص 375. 32
    - معجم الأدباء، ج 3، ص 32. 33
    - المسعود، المصدر السابق، ج 2، ص 202. 34
      - معجم الأدباء، ج 3، ص 28. 35
        - 36 المرجع نفسه.
  - ابن شاكر الكتبى، فوات الوفيات. تحقيق إحسان عباس دار الثقافة بيروت (د. ت)، ج 1، ص 155. 37
  - ابن خلكان، وفيات الأعيان وأبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس دار الثقافة بيروت (د. ت)، ج 6، ص 24. 38
    - خليفة بن خياط، كتاب الطبقات، تحقيق سهيل زكار، دار الفكر بيروت 1993، ص 8. 39
      - 40 احمد محمد الحوقى، الطبرى، المؤسسة المصرية (د. ت) ص 108 وما بعدها.
    - شاكر مصطفى، التاريخ العربي والمؤرخون. دار العلم للملايين بيروت 1983، ج 1، ص 236 و237 . 41
      - عبدالحميد سند الجندي، ابن قتيبة الدينوري المؤسسة المصرية (د. ت)، ص 185 وما بعدها. 42
    - علي أومليل الخطاب التاريخي، دارسة لمنهجية ابن خلدون، معهد الإنماء العربي بيروت (د. ت) ص 41. 43
      - عبدالعزيز الدوري، بحث في نشأة علم التاريخ عن العرب، دار المشرق بيروت، 1983، ص 48. 44
        - 45 المرجع نفسه، ص 49. 46
      - إبراهيم بيضون، مسائل المنهج في الكتابة التاريخية العربية، دار المؤرخ العربي بيروت 1995، ص 53. 47
        - تاريخ اليعقوبي. دار صادر بيروت 1960، ج 2، ص 250.
          - 48 الأخبار الطوال، ص 309 وما بعدها. 49
        - تاريخ اليعقوبي، ج 2، ص 255 268. شاكر مصطفى، التاريخ العربي والمؤرخون، ج 1، ص 248. 50
        - بروكلمان، الدينوري، دائرة المعارف الإسلامية، ج 9، ص 375. 5 I
          - 52
            - الأخبار الطوال، ص 1 111.
              - 53 البلاذري، فتوح، ص 255.
            - اليعقوبي، تاريخ، ج 2، ص 143. 54
            - الطبري، ج 3، ص 481. 55
            - 56 الأخبار الطوال، ص 134 و 135 .
              - المصدر نفسه، ص 133. 57
              - 58 الطبري، ج 3، ص 480.
              - البلاذري، فتوح، ص 256. 59
                - المصدر نفسه، ص 300. 60
              - 61 الأخيار الطوال، ص 138.
                - 62 الطبري، ج 4، ص 294.

- 63 الأخبار الطوال، ص 140.
  - 64 المسدر نفسه، ص 213.
- .212 اليعقوبي، تاريخ، ج 2، ص 212.
- انظر: إبراهيم بيضون، الشام والدعوة العباسية (بلاد الشام في العصر العباسي المؤتمر الدولي الخامس لبلاد الشام). منشورات لجنة تاريخ بلاد الشام – عمان 1992ء من 40 وما يعدها.
  - 67 الأخبار الطوال، ص 337، ص 345 و346 .
  - 68 انظر سيرة هشام في تاريخ اليعقوبي، ج 2، ص 316 330.
    - 69 الأخبار الطوال، ص 347 و348.
      - 70 المصدر نفسه، ص 348.
      - 71 المصدر نفسه، ص 350.
      - 72 الصدر نفسه، ص 367.
- 75 خليفة بن خياط، تاريخ، تحقيق سهيل زكار دمشق (د. ت) ج 2، ص 631، تاريخ اليعقوبي، ج 2، ص 632، ابن الأثير، الكامل ج 5، ص 506.
  - 74 الأخبار الطوال، ص 370.
  - المصدر نفسه، ص 400 و401 .
    - **76** المصدر نفسه، ص 401.

75

- 77 المصدر نفسه، ص 402 406.
- 78 ياقوت، معجم الأدباء، ج 3، ص 27.
- 79 المصدر نفسه، ج 3، ص 26 وما بعدها.
- 80 دائرة المعارف الإسلامية، الدينوري، ج 9، ص 375.
- 81 ابن النديم، الفهرست، دار المعرفة بيروت (د. ت)، ص 116.
- 82 ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، دار المسيرة بيروت (د.ت).
  - 83 الأخبار الطوال، ص 374.
- 84 قارن رواية ابن هبيرة عند الطبري، ج 7، ص 450 458، بالرواية عينها لدى الدينوري، أخبار ص 370 374.
  - 85 اليعقوبي، تاريخ، ج 2، ص 212 250، على سبيل المثال.
- 86 البلاذري، فتوح، ص 189، أنساب الأشراف، القسم الرابع، الجزء الأول تحقيق إحسان عباس المطبعة الكاثوليكية بيروت 1979، ص 27، ص 50 (على سبيل المثال).
  - **87** الأخبار الطوال، ص 33 و34 .
  - **88** تاريخ اليعقويي، ج 1، ص 144.
  - 89 تاريخ الطبري، ج 1، ض 573، وما بعدها.
- 90 إبراهيم بيضنون، الحجاز والدولة الإسلامية، دراسة في إشكالية العلاقة مع السلطة المركزية في القرن الأول الهجري، دار النهضة العربية، بيروت 1995، ص 111.
  - 91 الفهرست، ص، 116.

## هيرمنيوطيقا بادامر والتوامِك مع الآخر

د.محمود سيد أحمد

#### تمعد

الخطاب الفلسيفي صيورة من صيور التواصل يهدف فيها المشاركون إلى محاولة الوصيول إلى اتفاق وتفاهم.\*\* وهدف

الهيرمنيوطيقا Hermeneutics عند هانز جادامر (1900-1900) H. Gadamer (2002-1900) عند هانولة الوصول إلى فهم الآخر، ومحاولة النشاذ إليه حتى نكتشف المنى الذي يحتوي عليه، وبالتالي هإنها صورة من صور التواصل، والسؤال الذي يدور حوله هذا البحث هو: من هو «الآخر» الذي تحاول هيرمنيوطيقا جادامر أن تفهمه وتتواصل معه، وتنفذ إليه، وتكتشف المعنى الذي يحتوي عليه؟ وكيف يتسنى لها أن تقوم بهذه المهمة؟ هل تقوم بها عن طريق منهج له أدوات وقواعد محددة مثل منهج العلم الحديث الذي يسير وفق قواعد محددة، ويحاول أن

<sup>(\*)</sup> قسم الفلسفة - كلية الآداب - جامعة الكويت.

<sup>(\*\*)</sup> تدلُّ الهـــرمنيـوطيــقــا Hermeneutics على ممارسـة هكرية دليلهـا الآليـة أو الفن. ويتـخـذ الفن هنا دلالة الإمــالان، والتقسير، والتــأويل، ويشتمل، بالطبع، على فن الفهم كأساس ودعامة له. وترجع جنور هذا المصطلح إلى الفعل اليوناني -ther interpretation الذي يترجم عادة بالفعل ويفسره interpretation, ومنه الاسم Hermeneia الذي يترجم عادة بالفعل ويقسره

ويبدو أن الكلمة قد أشقت من أسم الإله دهرسيه Hermes رسول الآلهة إلى البشر، الذي كان يبلغ ويترجم للبشر أوامرها ورغياتها كما تروي الأساطير اليونائية، وقد ارتبطت الهيرمنيوطيقا منذ أول عهدها بالتفسير اللاهوتي، ثم طورها شليرماخر، ولتاتاي، وهدجر، حتى وصلت إلى زروتها عند جادامر الذي جمل فاسفته بأسرها، تقريبا، تدور حولها.

انظر في ذلك: هانز جدامر، فلسفة التاويل، ترجمة وتقديم محمد شوقي الزين، منشورات الاختلاف، الدار العربية للطوم بيروت، 2002، ص 55 وما بعدها، وكذلك: د. صفاء عبدالسلام، هيرمنيوطيقا «الأصل في العمل الفني»، دراسة في الأنطولوجيا الماصرة، مجلة كاية الآداب، جامعة الإسكندرية، مجلد 44، 199995 ، ص 45 وما بعدها.

بي المسلمات و محمود سيد أحمد، الهيرمنيومايقا، ماهينها وتطورها، مجلة الكويت، الكويت، عند 192، أكترير 1999، ص45. ما بندها .

لقد حاول كثير من الفلاسفة المحدثين والمعاصرين – متأثرين في ذلك بالعلم ومنهجه – 
تقديم منهج له مجموعة من القواعد المحددة تشبه قواعد المنهج العلمي، ومن هؤلاء الفلاسفة 
رينيه ديكارت (1596 - 1590) R. Descartes (1650 - 1596) الذي رأى أنه يمكن ابتكار منهج للفلسفة ولجميع 
العلوم يشبه المنهج المستخدم في الهندسة بنجاح. ووضع لمنهجه هذا مجموعة من القواعد 
هي (2): قاعدة الوضوح والتميز التي تقول «لا أقبل شيئا ما على أنه حق ما لم أعرف يقينا أنه 
كذلك، بمعنى أن أتجنب بعناية التهور، والسبق إلى الحكم قبل النظر، وألا أدخل في أحكامي 
كذلك، بمعنى أن أتجنب بعناية التهور، والسبق إلى الحكم قبل النظر، وألا أدخل في أحكامي 
إلا ما يتمثل أمام عقلي في جلاء وتميز، بحيث لا يكون لدي أي مجال لوضعه موضع شك»، 
والقاعدة الثانية هي قاعدة التقسيم والتحليل وتقول «أن أقسم كل واحدة من المعضلات التي 
سأختبرها إلى أجزاء وعلى قدر المستطاع، على قدر ما تدعو الحاجة إلى حلها على خير 
الوجوه»، والقاعدة الثالثة هي قاعدة التركيب وتقول «أن أسير بأفكاري بنظام، بادئا بأبسط 
الأمور واسهلها معرفة كي أتدرج قليلا حتى أصل إلى معرفة أكثر تركيبا، بل أن أفرض ترتيبا 
بين الأمور التي لا يسبق بعضها الآخر»، والقاعدة الرابعة هي قاعدة الإحصاء والمراجعة وتقول 
«أن أعمل في جميع الأحوال من الإحصاءات الكاملة والمراجعات الشاملة ما يجعلني على ثقة 
بأننى لم أغفل شيئا».

وهدف ديكارت من منهجه هذا هو الوصول إلى يقين يشبه اليقين الذي يصل إليه علماء الهندسة. واتخذ من «الشك المنهجي» وسيلة، أو طريقا يمكنه من تحقيق هذا الهدف. بدأ ديكارت بالشك في الحواس (3، ثم الشك في الذاكرة والعقل (4)، ثم تقدم خطوة أبعد ليشك في جميع الأشياء الموجودة في هذا العالم (5، بيد أنه توصل إلى أن هناك شيئا واحدا يلبث قائما، ولا يمكن أن نشك فيه وهو «الفكر». أنا أفكر، وأنا واثق بأنني أفكر، وحتى لو شككت في أنني أفكر، فمثل هذا الشك يقتضي أن أفكر أيضا. واتخذ ديكارت من هذه القضية «أنا أفكر» أساسا لكل فلسفته، أو نقول اتخذها مبدأ لكل فلسفته، ونظر إليها على أنها الحقيقة المهنينية الأولى، والوحيدة في الواقع، وكل ما عداها يستمد ما له من وجود منها.

وقد ظل مفهوم المنهج على نحو ما تصوره ديكارت سائدا في الفكر الغربي، ولم تستطع W. Dil- (Schleiemacher (1834 - 1768) ودلتاي -W. Dil ودلتاي -Schleiemacher (1830 - ودلتاي -1830) في نظرتها إلى العلوم الإنسانية ©.

وتكمن المشكلة من وجهة نظر جادامر في أن «الأنا» أو «الذات المفكرة» عند ديكارت وعند كل من حاول تقديم منهج له قواعد محددة يشبه المنهج العلمي استقلت بنفسها، ووضعت نفسها في مقابل «الآخر» موضوع تفكيرها. وينجم عن ذلك أننا لا ننفذ إلى «الآخر»، ولا نكتشف المعنى الذي يحتوي عليه، بل نعيد خلقه في صورة الوعي، ويتطلب هذا الهدف أن يؤكد الوعي سيادته على نفسه، أو أن يمارس حريته في إدراك ذاته، إن الحقيقة التي نكتشفها

## مُرِمَنِيوَطِيمًا بِأَدَامِرِ وَالْتُوامِكُ مِعِ الْأَخِرِ

هنا هي حقيقة «عقلية»، فالذات تشكل كل شيء من منظور شخصي، أو تربط كل شيء بالوعي الفردي. وينشأ عن هذا، بالتالي، انفصال وتباعد بينها وبين «الآخر»، وهذا الانفصال والتباعد هو - كما يرى جادامر - سبب الاغتراب ومنشؤه في الثقافات الحديثة، وهو سبب في عدم وجود تواصل حميم بين «الأنا» و«الآخر». ومن ثم يرى جادامر أننا لا نستطيع أن نكتشف الحقيقة في «الآخر» عن طريق المنهج كما هي الحال عند ديكارت وغيره ممن حاولوا اكتشافها عن طريق المنهج، لأن المنهج يخلق حالة انفصال وتباعد بين «الذات» و«الموضوع» أو «الأنا» و«الآخر»، لأن المنهج عبارة عن قواعد وأدوات تفرضها الذات على الموضوع، وبذلك لا تفهم الذات الموضوع كما هو معطى لها في خبرة مباشرة، وإنما تفسر الموضوع وفقا لتصوراتها بدلا من أن تلتحم به في خبرة حميمة (8)، إن الهدف هنا هو الاستحواذ على الموضوع من خلال مجموعة من القواعد التي تحاول الذات من خلالها أن تفهم الموضوع، ومن ثم لا يكون هدفها فهم الآخر، بل إعادة خلقه في صورة متخيلة (9).

إن السؤال الذي يهتم به جادامر في مؤلفه المهم «الحقيقة والمنهج» هو: كيف نفهم الآخر ونتواصل معه بعيدا عن كل نزعة دجماطيقية تهدف إلى تقديم إجابات لانهائية، وتقوم على إصدار أحكام وتقريرات نهائية؟ أو كيف نفهم الآخر ونتواصل معه بعيدا عن مجموعة من القواعد المحددة التي تفرضها الذات عليه؟ يعطى جادامر الحوار واللعب مكانة مهمة ودورا مهما في فهم الآخر والتواصل معه، هذا الآخر قد يكون شخصا أو نصا، أو عملا من الأعمال الفنية. ومن ثم فالسؤال هو: ما طبيعة هذا الحوار الذي يعطي له جادامر هذه الأهمية في فهم الآخر؟ وكيف يمكننا من فهم الآخر والتواصل معه؟ وما هو اللعب، وكيف يمكننا من فهم الآخر والتواصل معه؟

## أولا : الحوارودوره في فعم الآخروا لتواصل معه

بعطى جادامر للحوار مكانة مهمة في كثير من مؤلفاته ويصفة خاصة في كتابه الشهير «الحقيقة والمنهج»، إيمانا منه بأن الحوار هو، في جوهره، انفتاح على الآخر، وهذا الانفتاح هو ما يميز الوعى

الهيرمنيوطيقي (10)، «إن الظاهرة الهيرمنيوطيقية تتضمن أسبقية الحوار ...» (11). فضلا على ذلك، يرى جادامر أنه إذا كان عالم اليوم لم يحقق تقدما في طريق الحوار، فإن الحقيقة القاسية للمستقبل تجبرنا على الحوار، لكن ما طبيعة هذا الحوار؟

يقوم الحوار عند جادامر على منطق السؤال والإجابة، أو على جدل السؤال والإجابة، وبالتالي فإننا نستطيع أن نصفه بأنه «حوار جدلي»، بيد أن هذا الحوار الجدلي ليس هيجيليا في طبيعته، لأن الحوار عند هيجل هو حوار العقل مع نفسه، أو هو مناقشة الروح لنفسها، ومن ثم فإنه ليس حوارا بين المفكرين، ولا بين المفكر وموضوعه، بل هو نقد ذاتي تلقائي، أو هو تطور ذاتي لموضوع البحث، أي لصورة من صور الوعي أو الفكرة الشاملة (21). إن الحوار عند جادامر ليس كذلك، إذ إنه يقوم على جدل السؤال والإجابة، ومن ثم فإنه حوار بين أطراف، أو هو حوار بين أطراف، أو هو حوار بين «الأنا» و«الآخر». وبناء على هذا يمكن أن نقول إنه أقرب إلى الحوار السقراطي، لأن الحوار عند سقراط يجسد عملية السؤال والإجابة. لقد كان سقراط يدور حول الموضوع بطريقة مرنة متفتحة تخلو من تعسف التقريرات السابقة. لم يكن سقراط يحاول إضعاف آراء محاوره رغبة في الإضعاف، إنما كان باحثا أو ساثلا. لذلك، يلتمس حظا محاوره من القوة الحقيقية، أو يغريه بتساؤل أو فهم أفضل (31)، إن حوار سقراط هو حوار بين «الأنا» و«الآخر» هدف الوصول إلى الوضوح الذاتي والشهم لدى الأطراف المتحاورة، أي وعيهم المقام على أساس عقلي أن معرفتهم هي الحقيقة ومحاولة الوصول إليها (41). فضلا على ذلك، يبين حوار سقراط أن كل تساؤل، وكل رغبة في المعرفة يفترضان أن معرفة الإنسان قاصرة، مما يؤدي الى شعوره بأنه متناه، ويأن معرفته متناه، ويأن معرفة متناه، ويأن معرفة متناه، ويأن معرفته متناه، ويأن معرفته متناه، ويأن معرفته متناه، ويأن معرفته متناه، ويأن معرفة الإنسان المستمر.

ويصدرح جادامر بأنه مدين لكولنجوود ( 1889- 1943) R.G. Collingwood في اهتمامه بالحوار القائم على منطق السؤال والإجابة، يقول مؤكدا ذلك وإن الشخص الذي أتفق معه هنا هو، في الغالب، كولنجوود به 1850، لقد طور كولنجوود – كما يرى جادامر – فكرة منطق السؤال والإجابة، ويظهر هذا التطوير في أنه يرى أن التاريخ ليس الماضي من حيث هو كذلك، بل هو بالأحرى ماض من حيث إنه مصوغ في وعي المؤرخ، ولكي نفهم حدثا تاريخيا يجب علينا أن نكون سؤالا تكون الأفعال التاريخية للأشخاص إجابة عنه. الفهم يتحقق في التاريخ، من ثم عندما ننظر إلى التاريخ على أنه أسباب لماذا حدث الوقائع (١٥٠)، بيد أن كولنجوود لم يتوسع، كما يرى جادامر، في شرح منطق السؤال والإجابة (١٦٠)، وقد حاول جادامر أن يخطو خطوة أمد منه.

لقد نظر جادامر إلى الفهم على أنه حالة الوجود نفسه، أو على أنه بناء أساسي للوجود، أي أنه فهم يخص وجود ما نفهمه، ومن ثم أضفى على عملية السؤال والإجابة طابعاً أنوافه فهم يخص وجود ما نفهمه، ومن ثم أضفى على عملية السؤال والإجابة طابعاً أنطولوجيا، وأعني بذلك أن الحوار عنده لا يقتصر على المخاطبة اللغوية بين أطراف، بل يتعدى إلى العلاقة بين المؤول وموضوع التأويل. إن الهدف هنا لا يكون إثبات وجهة نظر طرف من الأطراف التي تدخل في الحوار من حيث إنها وجهة النظر الصادقة، ولا محاولة اكتشاف أنها ضعيفة، بل الهدف هو محاولة الوصول إلى فهم، أو قل إلى تفاهم يخص موضوع الحوار، فيمدد صدق الحوار، فيمدد صدق الحوار فيمدد بناء الحوار، ويحدد صدق الحوار أيضاً . في هذا الحوار لا يأخذ طرف من الأطراف ما يقوله الآخر على أنه تعبير عن نفسه، بل على أنه تعبير عن موضوع يدور حوله الحوار، ويأخذ هذا التعبير على أنه موجه إليه. وينجم عن نهذا أن الحوار يكمن في اهتمام بموضوع مشترك، وتكون العلاقة بين المتحاورين، بالتالي،

علاقة متبادلة، ويكون كل محاور أو كل طرف مستعدا لأن يستمع، وينصت إلى ما يقوله الآخر بوصفه شيئًا موجها إليه، ولا أحد يعرف سلفا ما ينتج عن الحوار (18). إن كل طرف في الحوار يكون منفتحا على ما يقوله الآخر، وتكون لديه الرغبة في أن يفهم ما يفترضه، ويفكر في يكون منفتحا على ما يقرتب على ذلك أن عملية الفهم من خلال الحوار لا تحدث في اتجاه واحد يسير من الأنا إلى الآخر، فهذه العملية ينبغي أن تسير أيضا من الآخر، كما أنه يعلمنا أنه علمنا أنه لا يكن لأحد الصوار لا تحدث في اتجاه علية متبادلة، وبذلك فإن الحوار عند جادامر يتيع لنا التعرف على الآخر، كما أنه يعلمنا أنه لا يمكن لأحد الطرفين أن يكون وحده محقا في رأيه، مما يفتح الطريق نحو الحوار مع الآخر بمعزل عن إرادة الهيمنة المعرفية التي تفرض على شركاء الحوار الخضوع والامتثال إلى حقيقة ممينة يرتضيها طرف دون آخر، وبذلك يكون الحوار إنتاج المعاني وصياغة الأحكام وتشكيل التصورات، هذه الحقيقة مبدءة، وهي مشاركة وليست امتلاكا (20).

إن كل حوار أصيل يتضمن أن نتجاوب مع الآخر، وأن نقبل وجهة نظره بوصفها وجهة نظر صحيحة إلى حد يسمح لنا ألا نفهم شخصيته، بل نفهم ما يقـول، ونعايـش خبراته من جديد (الانك. ما ينبغي فهمه هو الحق الموضوعي الذي يحوزه رأيه، حتى نستطيع أن نصل إلى القاق على الموضوع، إنه يجب علينا أن ننظر إلى الآخر على أنه «أنت» بيننا وبينه عـلاقـة اتضاق على الموضوع، إنه يجب علينا أن ننظر إلى الآخر على أنه «أنت» بيننا وبينه عـلاقـة لا المحوار بهذا المعنى يغتلف عن الحوار الموجود عند دريدا (1930 - 2005) Derrida (2005 - والمحوار بين البشر، أو مع التراث، يجب أن يبرز نقاط الاختلاف بين المتحاورين. في المقابل، يؤكد جادامر نقاط الاتفاق، ففي رأيه أن وجود نقاط الاختلاف بين المتحاورين يرتبط بنقاط الالتقاء المبدئية التي تجمع بينهم، هحتى الاختلافات تشير في النهاية إلى نقاط الالتقاء مذه. إن فلسفته تبحث في عناصر الالتقاء المبدئية التي يقوم عليها الفهم البشري، الهذا السبب يمكن لهذه الفلسفة أن تدفع بالحوار بين الشرق والغرب إلى آفاق بعيدة (22).

والسؤال الذي يجب أن نسأله بعد أن عرضنا طبيعة الحوار عند جادامر هو: كيف يحدث هذا الحوار الذي يسـيـر من «الأنا» إلى «الآخر»، ومن «الآخر» إلى «الأنا»؟ لكي يحـدث هذا الحوار لابد من وجود وسيط بين الأطراف التي تشترك فيه، فما هو هذا الوسيط؟

## اللغة توسيط للحواروالفعم

ثمة فلاسفة كثيرون سبقوا جادامر في تأكيد أهمية اللغة ودورها في الحوار والتفاهم، ومن هؤلاء الفيلسوف الألماني الوجودي مارتن هيدجر (1938 - 1976) M. Heidgegger الذي يرى النائمة هي مجال الفهم، والإنسان يفهم من خلالها، ولذلك يصفها في «محاضراته عن هلدرن وماهية الشعره بأنها أخطر النعم التي أعطيت للإنسان (23)، ولا غرابة في ذلك، فهي، كما يرى، تعطي الوجود للأشياء، هي التي تسمي الأشياء والموجودات الفردية وتمنحها ضريتها، أو أسلوبها في الوجود، وهي التي تجعل الأشياء الغائبة حاضرة، وغير الموجودة

موجودة، والبعيدة قريبة. وبالتالي «حيث توجد لغة، يوجد عالم، إنها العملية التي يصبح بها الوجود مفهوما ومنكشفا في حالة فعل، إنها إفصاح عن فهم العالم، إنها تتكلم ( الحاب . يقول الوجود مفهوما ومنكشفا في حالة فعل، إنها إفصاح عن فهم العالم، إنها تتكلم المس الإيضاح والإفصاح، والمنى هو ما يفصح عنه في الإيضاح. وهذا المنى يوضح على نحو أكثر أصالة في القول. وما هو مركب بواسطة إفصاح القول، نحن نسميه مجموع المنى، الذي يمكن أن يصاغ في كثرة من المعاني. والوجود في العالم بوصفه مفهوما على نحو الشعور بالموقف، يعبر عن نفسه بالقول، ومجموع المعاني لا هو مفهوم يفضي إلى القول، فالمعاني نفسه بالموقف، يعبر عن خلالها.

ويتفق جادامر مع هيدجر في تأكيد أهمية اللغة ودورها في الفهم والتفاهم، فالفهم – أو نقول الهيرمنيوطيقا – عنده خبرة، وهذه الخبرة هي خبرة لغوية، فنحن نفهم بوساطة اللغة، ونحن نعيش في داخل اللغة، ومن ثم «الوجود هو اللغة»، أو نقول الوجود الذي يمكن أن يكون مفهوما هو اللغة (<sup>62)</sup>، وهذا القول يرسي الهيرمنيوطيقا على أرضية أنطولوجية، أو يرفعها إلى مستوى الفلسفة الشاملة، بيد أن السؤال الذي يجب أن يثار هو: ما هذه اللغة المرتبطة بالهيرمنيوطيقا، هل هي اللغة المكونة من كلمات ومجموعة من القواعد النحوية؟ هل هي أداة من الأدوات كما ينظر إليها البعض، وبالتحديد أنصار «النظرية الأداتية»؟ (<sup>22)</sup>.

اللغة التي يقصدها جادامر ليست اللغة المكونة من كلمات ومجموعة من القواعد النحوية فقط، وليست أداة من الأدوات، إن الوجود الحقيقي للغة عنده يتمثل فيما يقال فيها، وما يقال فيها يكون العالم المشترك الذي نعيش فيه، والذي تنتمي إليه السلسلة الكلية العظيمة لتراث فيها يكون العالم المشترك الذي نعيش فيه، والذي تنتمي إليه السلسلة الكلية العظيمة لتراث يصل إلينا من لغات أجنبية سواء أكانت هذه اللغات لغات حية أم ميتة. وهي ليست أداة، لأن من طبيعة الأداة أننا نستخدمها ونتخلى عنها عندما تؤدي مهمتها، ولذلك يرفض جادامر «النظرية الأداتية» في اللغة. اللغة، كما يرى جادامر، هي تجسيد للتفكير، وهي الوسط الذي يحدث فيه تقاهم الشركاء، والاتفاق بينهم على شيء ما. يضاف إلى ما سبق أنها (أي اللغة) ليست تعبيرا عما يخالج النفس فقط، بل هي حوار بين «الأنا» و«الأخر»، ومن ثم فإن من يتحدث بلغة لا يفهمها شخص آخر فإنه لا يتكلم أو قل لا يتحدث. لأن الحديث أو الكلام يعني «أننا»، بل أن نتكلم ونتحدث إلى شخص آخر يفهم ما نقول. وهذا يعني أن الكلام لا يخصني «أنا»، بل يخصنا «نحن» (<sup>83</sup>). اللغة إذن حوار وتواصل، وليس مجرد قوالب لفظية.

ونحب أن نلفت النظر إلى أن جادامر عندما يتحدث عن اللغة المرتبطة بالهيرمنيوطيقا فإنه يركز على اللغة المكتوبة، ففي صورة الكتابة يصبح كل تراث، أو كل نص معاصرا لكل زمن حاضر، يقول جادامر «حيثما يكون لدينا تراث مكتوب، فإننا لا نعرف شيئًا معينا، لأن بشرية ماضية بأسرها تصبح حاضرة وماثلة أمامنا ...، (ق).

والسؤال الآن هو: ما الموضوع الذي نتحاور معه، أو ما هو «الآخر» الذي نحاول فهمه والتواصل معه عندما نتحدث عن دور اللغة بوصفها وسيطا للحوار والفهم؟ الآخر هنا إما أن يكون شخصا، أو نصا. في كلتا الحالتين لابد أن يكون هناك موضوع، أو قضية مشتركة بين المتحاورين تشغل اهتمامهم. بيد أنه في حالة الحوار بين الأشخاص نجد أن الأطراف التي تشترك فيه «تتكلم»، أما في حالة الحوار مع النص فإن طرفا واحدا هو الذي «يتكلم»، هذا الطرف هو «الأنا»، أما «الآخر» فلا يتكلم، ومن ثم يثار هذا التساؤل وهو: كيف يتم الحوار هنا؟ يرى جادامر أن المهمة الهيرمنيوطيقية - وبالتالي المهمة العليا للفهم - تتمثل في قراءة النص. والقراءة تعنى الدخول في حوار معه، والحوار هنا لا يحدث بطريقة آلية، فالمؤول يتحاور مع النص عندما تكون هناك قضية مشتركة بينهما، أو عندما يهتمان بموضوع مشترك يوضع أمامهما (30)، لأن الحوار هو حوار عن شيء ما. وعندما يتحاور المؤول مع النص لم يعد بعيدا عنه. إن المؤول يوجه أسئلة إلى النص، ويجعله يتحاور معه أيضًا. وهكذا يستطيع النص باعتباره «أنت» أو «آخر» أن يتحدث ويتكلم، ويشارك في الحوار (31)، ويترتب على ذلك أن عملية الفهم من خلال الحوار لا يمكن أن تحدث في اتجاه واحد يسير من «الأنا» إلى «الآخر»، فهذه العملية ينبغي أن تسير أيضا من الآخر إلى الأنا. والأنا هنا هي التي تملك زمام المبادرة لتحقيق هذه العملية على نحوها الصحيح عندما تنفتح على الآخر، وتسمح له بأن يتحدث إليها مثلما تتيح لنفسها أن تنصت إليه، وكأنها بذلك تتبادل مع الواقع: فلا تتعامل معه على أنه مجرد موضوع تسعى إلى السيطرة عليه، ولا تعامل نفسها كما لو كانت ذاتا محايدة، أو «كوجيتو ديكارتي»، أعنى ذاتا مفكرة تتعامل مع الآخر باعتبارها كيانا منفصلا عنه (32).

ويجب على قارئ النص، أو مؤوله، ألا ينصرف عن موضوعه ويبحث عن الموقف السيكولوجي للشخص الذي كتبه، أو الظروف التاريخية الخاصة لقرائه الأصليين، لأن خصوصيات أصله لا تحدد، أو لا تعين معناه. إنه يجب على القارئ أن يضع في اعتباره دوما أن ما هو مكتوب يكون موجها إليه هو بصورة مباشرة، وبالتالي فإن «النص يجب ألا يفهم بوصفه تعبيرا عن حياة شخصية، بل بوصفه تعبيرا عما يقول» (33). إن التأويل، وبالتالي الفهم، يجب ألا يكون سيكولوجيا (34).

إن فتح حوار مع النص يعني فهم السؤال الذي يكون النص إجابة عنه من حيث إنه سؤال مفتوح، وإذا كان سؤالا مفتوحا، فإن الإجابة التي يقدمها النص لا تكون محددة، وحتى إذا أثارت إجابته سؤالا، فإنه يكون سؤالا مفتوحا للمناقشة. وهذا يعني أن النص بصبح مفتوحا للتأويل، أو يكون في متناول التأويلات. ويترتب على ذلك نتيجة مهمة هي إقرار جادامر بتعددية التأويلات، وإنكار التوصل إلى نتيجة واحدة وحيدة، والنظر إليها على أنها هي النتيجة

النهائية واليقينية. فكل مؤول، وكل عصر أيضا، يحاول أن يقدم تأويلا جديدا وأفضل، وهو يفعل ذلك من منظور لم يكن متاحا للعصور السابقة.

وعندما يتحاور المؤول مع النص، فإن هذا لا يعني أن المؤول تكون لديه إجابات، بل يكون مثل النص مهتما بفهمها. المؤول لا يصنع تقريرات، بل يسأل أسئلة، ويعرف أن النص لا يمتلك الكلمة الأخيرة، ويعرف من جهة أخرى أنه هو نفسه لا يمتلك الكلمة الأخيرة عن النص. وهذا يعني أن الحوار مع النص يكون مستمرا، فالإجابة عن سؤال قد تولد سؤالا جديدا، ودواليك... مما يترتب عليه أن المؤول يعي أنه متاه، وهذا الوعي يجعله منفتحا على النص، ويجعله يشعر بأنه قاصر باستمرار عن التوصل إلى الكلمة الأخيرة، أو عن نتائج يقينية مطلقة ونهائية.

هكذا أصبح النص يمثل - كأي ظاهرة من ظواهر العالم الخارجي - كيانا موضوعيا يقوم خارجنا، ولا يكون من خلق تصوراتنا عنه، لكنه في الوقت نفسه لا يكون بمنزلة حقيقة موضوعية يمكن أن يتأسس معناها بشكل مستقل عنا، كما لو كان هناك معنى موضوعي واحد يمكن قياسه وإحصاؤه. لقد أنكر جادامر هذه الحقيقة اللازمانية، فالحقيقة تنتمي إلى عالم إنساني يتكشف هيه الوجود في لحظة تاريخية ما. ولأن الحقيقة التي يكشف عنها النص ليست بمنزلة معنى موضوعي مجرد، فإنها لا يمكن بالتالي أن تفهم من خلال مقولات وقوالب مجردة تريد «الأنا» فرضها على النص، فهي معنى يتكشف فقط عندما تدخل الأنا في حوار أصيل مع النداء الذي يتردد صداه في العمل (33).

إنه يجب علينا أن نجعل للنص احتراما أوفى، علينا أن نساعده على الحديث، وبعبارة أخرى علينا إن نجرب حرمة النص من حيث هو «آخر» كامل، لا مجرد موضوع نفرض عليه قوالب مجردة <sup>(26)</sup>،

ويثير الحوار مع النص تساؤلات كثيرة منها: كيف يمكن للمؤول أن يعبر – أو يتجاوز – المسافة الموجودة بينه وبين النص؟ وإذا كان النص مكتوبا بلغة تختلف عن لفته، فكيف يمكن أن يدخل معه في حوار حتى يستطيع أن يفهمه؟ هذان السؤالان يؤديان بنا إلى وسيطين مهمين في هيرمنيوطيقا جادامر هما: انصهار الأفاق، والترجمة ... فما دورهما في الحوار والفهم؟

## انصعارالآفاق توسيط للحواروالفهم

الفهم رهن أفق خاص، وكل فهم يتعامل مع أفق خاص، ويفترض طريقة للرؤية، ويستخدم جادامر كلمة «الأفق» بمعنى زماني أكثر من أن يستخدمها بمعنى مكاني، فالأفق هو «شيء نتحرك فيه ويتحرك معنا، إن الآفاق تتغير بالنسبة إلى الشخص الذي يتحرك» (37، إنه محيط وجهة نظر تشمل كل شيء في داخلها، أو هو مجال الرؤية الذي يشمل كل شيء يمكن رؤيته من وجهة نظر معينة. والإنسان الذي يمتلك أفقا يعرف المغزى النسبي لكل شيء في داخل هذا الأفق، بينما الإنسان الذي لا يمتلك أفقا هو إنسان رؤيته محدودة، ومن ثم لا يكون تقييمه إلا لما يكون قريبا منه فقط.

## هيرمنيوطيقا دادامر والتواجل مع الأذر

لكي تعبر الأنا «المؤول» وتتجاوز المسافة التاريخية الموجودة بينها وبين الأنت، أو الآخر (النص) في أشاء الحوار لابد من افتراض، أو تصور أننا أمام أفقين ليسا غريبين أحدهما عن الآخر، بل إن هناك تلاحما وانصهارا بينهما. إنه يجب افتراض، أو تصور مثل هذا الانصهار حتى تتمكن «الأنا» من فهم ما تقوله «الأنت» بوصفه شيئا حقيقيا، ويمكن من ثم الوصول إلى فهم مشترك. هذا الفهم المشترك يعني «باستمرار الارتفاع إلى كلية عليا لا تتغلب على خصوصية الآخر أيضا» «30.

إن افتراض مفهوم انصهار الآفاق له أهميته التي تكمن في تأكيد جادامر انفتاح الخبرة على خبرات جديدة، يقول «إن جدل الخبرة لا يمتلك كماله في معرفة محددة، بل في الانفتاح على خبرة تكون ممكنة عن طريق الخبرة نفسها» (ق. كماله في معرفة محددة، بل في الانفتاح على خبرة تكون ممكنة عن طريق الخبرة نفسها» (ق. ويبين الانفتاح على خبرات جديدة تاريخية الوعي الإنساني، كما يبين وعي الإنسان بتناهيه، يقول جادامر «إن الخبرة الحقيقية هي التي يصبح فيها الإنسان واعيا بتناهيه، إذ يتم فيها اكتشاف حدود قوة عقله المخطط ومعرفته الذاتية» (ق). إن الخبرة تقودنا إلى انفتاح، ويسمي جادامر هذا الانفتاح «الوعي الهيرمنيوطيقي»، ويتطلب هذا الوعي الهيرمنيوطيقي خبرة هيرمنيوطيقية بصفة خاصة، أعني أنه يتطلب فهم النص التاريخي، يتطلب الوعي أثنا في حاجة إلى التعلم من الماضي خاصة إذا وضعنا في اعتبارنا أننا لم نبلغ المعرفة الكاملة، وهذا يعني أن التقدم نحو المستقبل لمالجة عيوب الحاضر يحتم الرجوع إلى الماضي. وما يجب أن نتعلمه من الماضي ليس مجرد ما اعتقد شخص فيه، أو قام بفعله، إنه ليس شيئا كان، بل هو بالأحرى شيء حقيقي.

ويمكن أن نقول إن مفهوم «انصهار الآهاق» له دور مهم في فهم الماضي، أو نقول في فهم التراث والتواصل، من ثم، معه، بناء على هذا المفهوم لا يفهم الماضي أنه دائرة مغلقة، بمعنى أنه شيء في ذاته يمكن أن يفهم في ذاته، بل يفهم في علاقته بالحاضر، فدراسة الماضي يدفعها الحاضر باستمرار ويكون وسيطا لها. ويالتالي فإن الماضي ليس ما كان سابقا، بل هو بالأحرى ما كان في علاقته بما هو موجود الآن. إن فهمنا للماضي يتوقف علينا من ناحية، ويعود من ناحية أخرى إلى حاضرنا وإلى التراث الذي ننتمي إليه، وينجم عن هذا نتيجة مهمة هي أنه ليس هناك ماض «مطلق» منسلخ ومتميز تماما عن الحاضر، ويذلك تسد الفجوة الزمنية بين الماضي والحاضر.

إن عملية «انصهار»، أو تلاحم أفق الماضي والحاضر هي «مواجهة أنطولوجية»، إذ يكشف الوجود عن نفسه، فما كان محجويا عن الفهم بسبب آفاق منعزلة يظهر وينكشف الآن في انصهار الآفاق (<sup>(16)</sup>، ويجب آلا تفهم هذه العملية على أنها تعني «الهوية»، أعني أن الماضي هو الحاضر، والحاضر هو الماضى، فهدف الهيرمنيوطيقا – كما يصرح جادامر – ليس محاولة إخفاء الشحناء والتوتر بين الماضي والحاضر، بل هدفها إظهارهما وإبرازهما بصورة واعية وذلك عن طريق الحوار بينهما. إن الحوار مع الماضي يجعلنا ننفتح على حقائقه ورموزه ومعانيه ليس كإكراه قسري، وجبر قهري، إنما كحسن التمعن وفن الإنصات لما يقوله وينشده (42).

## الترجمة توسيط للحواروالفعم

مطلوب في الحوار مع النص أن نجعله، كما قلنا، يتكلم، بيد أنه لا نص يتكلم إذا لم يتكلم بلغة تصل إلى قارئه أو قل إلى مؤوله. وهذا يعني أن الحوار مع النص يفترض وجود لغة مشتركة بينه وبين قارئه. وهنا تبرز أهمية الترجمة عندما يدخل المؤول في حوار مع نص مكتوب بلغة تختلف عن لغته الأصلية.

إن المترجم يعي بألم المسافة التي تفصله عن النص، ويشعر بنوع من الغربة، وتكون مهمته التغلب على هذه الغربة. ويرى جادامر أن مهمة المترجم ليست تصوير ما يقال، لأن الترجمة ليست نقلا لجمل وعبارات إلى جمل وعبارات في لغة أخرى، بل مهمة المترجم هي أن ينقل المعنى الذي يجب فهمه إلى السياق الذي يحيا فيه (43). بيد أن هذا لا يعنى أن المترجم لديه الحرية الكاملة في أن يزيف، أو يحرف معنى ما يقوله الشخص الآخر. إذ إن المعنى يجب أن يحفظ، ومادام أنه ينبغي أن يفهم في عالم لغة جديدة، فإنه يجب أن يظهر فيه بطريقة جديدة. إنه ينبغي على المترجم أن يفهم دلالة النص. ولا ترغمنا الترجمة على إيجاد اللفظ المناسب فقط، بل أيضا على إعادة بناء وتشكيل المعنى الحقيقي للنص داخل أفق لغوى جديد. الترجمة الحقيقية تستلزم دوما الفهم الذي نسعى إلى تفسيره وتوضيحه (44)، ومن ثم فإن كل ترجمة هي، في الوقت نفسه، تأويل، ويمكن القول بأنها التأويل الذي منحه المترحم للكلمات (45).

الترجمة هي، كما يرى جادامر، مثل كل تأويل، زيادة في الإيضاح. ويجب على المترجم أن يفهم أن القيام بزيادة الإيضاح جزء من مهمته. إنه يجب عليه ألا يترك شيئًا غير واضح، ويجب عليه أن يكون صريح الموقف. صحيح أن هناك قضايا، أو مسائل في النص الأصلي (حتى بالنسبة إلى القارئ الأصلي) لا تكون واضحة، بيد أن مثل هذه القضايا أو المسائل تبين الوضع القسري الذي يجد فيه المترجم نفسه دوما. وهنا يجب عليه أن يقول بوضوح كيف يفهم (46)، لذلك يرى جادامر أن كل ترجمة تقوم بمهمتها بجدية هي أكثر وضوحا من الأصل.

ليست مهمة المترجم يسيرة إذن كما هو واضح، إذ إن تعامله مع النص فيه شيء من الجهد الذي يبذل من أجل الفهم والتفاهم. ولكي ينجح في مهمته يحاول أن يحل في النص ويفهمه، لأن الترجمة تستحيل من دون فهم دقيق وصحيح مثل الفهم الذي نستعين به في إدراك خطاب في لغنتا الأم. إننا عندما نفهم النص يمكننا عندئذ مباشرة الترجمة، لأنه لا يمكننا الشروع في الترجمة من دون أن نفهم حول ماذا يدور موضوع النص <sup>(44)</sup>، لذلك فإن وضع المترجم هو في الأساس وضع المؤول نفسه، يقول جادامر «إن كل مترجم مؤول» <sup>(48)</sup>.

## ثانيا: اللعب ودوره في فهم الآخروالتواصل معه

العمل الفني هو «أنت» أو «آخر» بالنسبة إلى الأنا، أو «النات» التي تستقبله، وهو بهذا المعنى أشبه بشخص آخر أو بنص ما. هذا الآخر، وأعنى به العمل الفنى خبرة يقال لنا فيها شيء ما، لا يمكن

أن نضرب صفحا عنه كما لو كنا نتعامل مع مجرد زخرفة، أو موضوع يخاطب متعتنا الجمالية فقط من خلال انسجام الألوان والأشكال.. إلخ (<sup>69)</sup>. إن العمل الفني يحتوي على حقيقة أو على معنى. هذه الحقيقة، أو هذا المعنى ليس موجودا خارجه، بل فيه وبداخله. وهذا يعني أن العمل الفني ليس مجرد شكل Form خالص يسبب لنا متعة جمالية فقط، ولكي تكتشف «الأنا» الحقيقة الموجودة داخل العمل الفني لابد أن تكون هناك مشاركة باطنية بينهما. ويستعين جادامر هنا بمفهوم «اللعب» Play توضيح هذه المسألة، فما يحدث في الخبرة الفنية يشبه ما يحدث في العب إلى حد كبير، وسؤالنا هو: كيف ذلك؟ أعني كيف أن ما يحدث في هذه الخبرة بشبه ما يحدث في اللعب؟

في اللعب لا يكون هناك انفصال بين الموضوع «اللعبة» والذات «اللاعب»، بل يكون بينهما اندماج أو تلاحم، حتى إن الموضوع لم يعد موضوعا والذات لم تعد ذاتا . إن اللعبة لا توجد إلا عندما تلعب، واللاعب ليس له وجود إلا من خلال اللعبة التي يلعبها . يضاف إلى هذا أن فعل اللعب يتطلب دائما «لعبا مشتركا مع»، فحتى المشاهد الذي يشاهد طفلا يمارس اللعب» لن اللعب يتطلب دائما «لمبا مشتركا مع»، فحتى المشاهد «يتابع اللعب»، فإن هسنا لا يعني شيئا آخر سوى فعل المشاركة، أي مشاركة باطنية في هذه الحركة المتكررة، وهذا الأمر يكني شيئا آخر سوى فعل المشاركة، أي مشاركة باطنية في هذه الحركة المتكررة، وهذا الأمر سبيل المثال – جمهور المشاهدين لمباراة التس وهم يلوون أعناقهم، فلا أحد يستطيع أن يتحاشى سبيل المثال – جمهور المشاهدين لمباراة التس وهم يلوون أعناقهم، فلا أحد يستطيع أن يتحاشى المشاركة في لعب المباراة (60). إن اللعب لا يعترف في الحقيقة بالمسافة التي تقصل الشخص الذي يلمب والشخص الذي يشاهد اللعب، فالمشاهد هو أكثر من مجرد ملاحظ يرى ما يحدث أمامه، بل إنه بالأحرى يكون جزءا من هذا الذي يحدث مادام أنه «يشارك» بالمنى الحرفي للكلمة (60). فضلا على ما تقدم، فإن اللعب يتضمن خاصية «التمثيل» «متوية أو معنى. وهذا المعه.

إن حقيقة الفن تظهر بوصفها «لعبة»، ففيها لا يكون هناك انفصال بين الموضوع (العمل الفني)، والذات (الفنان)، بل يكون بينهما اندماج أو تلاحم. كما أن هناك مشاركة وجودية بين «الأنا» (المتلقى للعمل الفنى) والآخر (العمل الفنى)، هذه المشاركة الوجودية لا تختلف عن



المشاركة بين اللعبة ومن يشاهدها. ويقدم جادامر المأساة (التراجيديا) الأرسطية نموذجا لبيان حقيقة العمل الفني بوصفه لعبا. فالقول إن المأساة تؤثر في المشاهدين ليس أمرا عرضيا، بل هو أمر جوهري وأساسي، والشيء نفسه يصدق على العمل الفني بوجه عام. صحيح أن هناك مسافة بين المشاهد والممثل، وقد لا يكترث الممثل بالمشاهد، لكن مع هذا تؤثر المأساة في المشاهد، إذ يشعر بنوع من الشفقة، أو الخوف والفزع. إن المشاهد يشعر ويعي باندماج ذاته في الفعل المأساوي (التراجيدي)، إنه يشعر بأنه يواجه عالما هو عالمه، وعالما مألوفا بالنسبة إليه، يقول جادامر «إن من يواجه العمل المأساوي (التراجيدي) يكون مواجها لذاته... وما يصدق على المأساة (التراجيديا) يصدق على الفنون الأخرى وبصفة خاصة الفنون التشكيلية» (25).

وهذه المشاركة الوجدانية بين الأنا (المتلقي للعمل الفني) والآخر (العمل الفني) تجعل العمل الفني يتجاوز دائما سياق أفقه التاريخي الخاص، وتجعله «يتحدث» أو «يقول» شيئا بوصفه شيئا حاضرا ومعاصرا، ومن ثم يكون مفتوحا التأويل. وهذا التأويل هو تأويل للعمل الفني نفسه، فعندما أذهب إلى المسرح وأشاهد مسرحية «ماكبث» فإن ما أشاهده يكون تأويلا للعكب انفي أرى ماكبث نفسه. إن التأويل يجعله حاضرا وموجودا، إن العمل الفني يحتوي على معنى، وهذه الحقيقة، أو المعنى ليس ثابتا، بل يتغير من جيل إلى جيل، ومن عصر إلى عصر وفقا لتغير أفق المتلقين وتجاريهم، وبهذا المعنى يكون العمل الفني يحديدا من مناسبة إلى أخرى، ومهما كان مصدره بعيدا، فإنه يكون معاصرا لكل زمن أو عصر يفهم فيه، مناسبة إلى أخرى، ومهما كان مصدره بعيدا، فإنه يكون معاصرا الكل زمن أو عصر يفهم فيه، التجلي والاندماج في عالمنا، وعلى التواصل الحميم معنا على نحو ببيدد اغترابنا عنه (63). وبناك لا يكون (العمل الفني) عملا ماضيا فقط، بل تكون لديه القدرة على أن يعبر هجوة الزمان بفضل حضوره الذي يحتوي على معنى، ومن ثم فإنه يقدم نموذجا ممتازا للفهم، إنه يجب أن يؤول مثل أي نص آخر يتطلب تأويلا، وهكذا تندمج الاستاطيقا في بالهرمنيوطيقا (63).

وفي ختام هذا البحث نود أن نؤكد هذه المسائل:

أ – الهدف من الهيرمنيوطيقا عند جادامر هو محاولة الوصول إلى فهم الآخر، والتواصل معه بعيدا عن كل نزعة دجماطيقية تقوم على إصدار أحكام وتقريرات نهائية، ولكي يتسنى لنا تحقيق هذا الهدف، يجب علينا أن ننظر إلى الآخر أيا كان هذا الآخر: شخصا، نصا من النصوص، ماضيا، عملا من الأعمال الفنية، على أنه «أنت» بيننا وبينه علاقة حميمة، وحوار منتج وخلاق، أساسه السؤال والإجابة، إن العلاقة في هذا الحوار متبادلة، ويكون كل محاور على استعداد لأن يستمع لما يقوله الآخر بوصفه شيئا موجها إليه، إن كل طرف يكون منفتحا على ما يقوله الآخر، وتكون لديه الرغبة في أن يفهم ما يفترضه، ويفكر في الأسئلة التي

يثيرها. وبذلك فإن الحوار بهذا المعنى، يخفف من حدة الاعتقادات الضيقة، ويجعل الفرد الذي يريد أن يفهم لا يدعي الاستحواذ على مكانة عليا، إنما يعترف أن افتراضه للحقيقة هو أمر يمكن اختباره وامتحان مصداقيته (60)، وتلك هي أخلاقيات الحوار والتفاهم، لذا فإنني أن هذا الحوار هو حوار حضاري عقلاني يقوم على الندية والاحترام والمساواة بين جميع أطرافه، ومن ثم فإننا في حاجة إلى مثل هذا الحوار في الكفاح العالمي الراهن من اجل تقدم البشرية كلها، ومن أجل دفع الحوار بين الشرق والغرب إلى آفاق جديدة (67).

ب - تؤكد هيرمنيوطيقا جادامر تعددية التأويلات، وإنكار التوصل إلى نتيجة واحدة وحيدة، ويبين وتؤكد، أيضا، انفتاح الخبرة على خبرات جديدة والاستعداد للتعلم من خبرات جديدة، ويبين هذا الرعية الوعي يجعلنا ندرك أننا كاثنات تاريخية محدودة، أي أننا مونادات، بتعبير ليبنتس، نعكس حقائق الوجود برمته، ولكننا نعيا الوجود، ونتحرك في ثناياه، لكننا لسنا مونادات مغلقة، وعديمة الأبواب والنوافذ، بل مونادات أوليلة مفتوحة ومنفتحة، مفتاحها الحوار ما دامت اللغة «لم تقل بعد» (ولن تقول أبدا) ما شريد (أو ما نريد قوله) والتعبير عنه (ق).

ج - من الخصائص التي تميز هيرمنيوطيقا جادامر، في مقابل هيرمنيوطيقا ريكور
 P.Ricoeur مثلا، أنه يمكن وصفها بأنها هيرمنيوطيقا «الصوت»، إذ إنها تجعل ما هو بعيد عنا وغريب عنا يتكلم مرة أخرى ليس بصوت جديد فقط، بصوت أكثر وضوحا (60)، مما يجعلنا نستمع له، وننصت إليه، ونتحاور معه، ونتفاهم معه، ويمكن أن تكون هذه المسألة، أعني «الصوت» في هيرمنيوطيقا جادامر، موضوعا للبحث والدراسة.



## موامش

مانز جادامر H. Gadamer بالمسوف الماني ولد العام 1900 في مدينة ماريورغ. كان أبوه كيميائيا شهيرا. هي العام 1902 انتقلت آسرته للسكن هي بريسالاو. أواد والده أن يكون عالما طبيعيا، لكنه بدأ السام 1918 دراسة العلوم الإنسائية في جامعة بريسالاو. واهمتم بالأدب، وتابع محاضرات هي فيروم مختلفة من بينها 
العلوم الإنسلامية. ثم انتقل إلى ماريورع لهبدا دراسته القلسفية. مسع عن هيدجر الذي كان يدرس في 
جامعة فرايبروغ وكان شهيرا ذائع الصيت، فقرر جادامر الانتقال إلى هذه الجامعة من أجل لقاء هيدجره 
وجمعته به علاقة شخصية حميهة، بالإضافة إلى العلاقة الدراسية. درس الفلسفة واللاتينية واليونانية في 
هذه الجامعة. وبعد أن أتم دراسته الجامعية عمل أستاذا في جامعة ماريورغ، وفي العام 1931 انتقل إلى التقاعد 
التدريس في جامعة لايوزيغ، وفي العام 1947 عمل أستاذا للفلسفة بجامعة هايدلبرغ، وأحيل إلى التقاعد 
العام 1938، وعمل استاذا زائرا في جامعات عدة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. توفي العام 2002. 
انظر في ذلك:

Gadamer, Reflections on my Philosophical Journey, An English Trans. by Richard E. Palmer, in "The Philosophy of Gadamer", edited by Lewis Edwin Hahn, Open Court Publishing Comp., Chicago, 1977. P.3.

وكذلك: د. رشيد أبوطيب، مدخل إلى جادامر، مجلة فكر وفن، عدد 75 معهد جوته العالي، ألمانيا، ص42 هما بعدها.

- و ديكارت، مقال عن النهج لإحكام قيادة المقل وللبحث عن الحقيقة في العلوم، ترجمة محمود محمد الخضيري، ط 3، سميركو للطباعة والنشر، القاهرة 1984، ص 45 – 76.
- ديكارت، التآملات في الفلسفة الأولى، ترجمة د. عثمان أمين، ط. 2، دار الكتاب المسري، القاهرة، ص54.
   وما يعدها.
  - 1 المرجع نفسه، ص 54.
  - 5 المرجع تقسه، ص 57.
- د. سعيد توفيق، في ماهية اللغة وفلسفة التأويل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2002، ص. 130.
- اهتم شيلرماخر اهتماما خاصا بالقواعد التي تمكنا من تجنب سوء الفهم، كما اهتم بإعادة بناء الحالة النفسية المؤلف النص. أما دلتاي فقد خطا خطوة أبعد، إذ حاول أن يجعل الفهم منهجا للعلوم الإنسانية، أو علوم الروح كما يسميها، لكنه لم يستطع، كما يرى جادامر، أن يتخلص من نموذج النهج العلمي.
  - د. سعيد توفيق، في ماهية اللغة وفلسفة التأويل، ص 90.
    - 9 المرجع نفسه، ص 90.
- H. Gadamer, Truth and Method, An English trans . By Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall,

  Continuum publishing Company, New York, Second edition , 1999 . p 362 .
- Ibid, p. 362.
- 12 ميخاثيل انوود، معجم مصطلحات هيجل، ترجمة د. إمام عبدالفتاح، المجلس الأعلى للثقافة ( المشروع القومي للترجمة )، القاهرة، 2000، ص 162.
  - 13 د. مصطفى ناصف، اللغة والتفسير والتواصل، عالم المعرفة، الكويت، عدد 193، 1995، ص 171.

11

## هير منيوطيقا بادامر والتواهل مع الأنر

| <ul> <li>د. عزت قرني، الفلسفة اليونانية حتى أفلاطون، جامعة الكويت، ط. 1، 1993، ص 128 و129.</li> </ul> | 14 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gadamer, Truth and Method, p. 370.                                                                    | 15 |
| كولنجوود، فكرة التاريخ، ترجمة محمد بكير خليل، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،  1968، ص  462.   | 16 |
| Gadamer, Truth and Method, p. 370.                                                                    | 17 |
| Ibid, p. 383.                                                                                         | 18 |
| د. سعيد توفيق، في ماهية اللغة وفلسفة التأويل، ص 155.                                                  | 19 |
| هانز جادامر، فلسفة التأويل، ترجمة محمد شوقي الزين، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم،            | 20 |
| بيروت، 2002، ص 20.                                                                                    |    |
| Gadamer, Truth and Method, p. 385                                                                     | 21 |
| د . رشید بو طیب، مدخل إلى جادامر، ص 44.                                                               | 22 |
| هيدجر، ما الفلسفة، ما الميتافيزيقا، هيلدرن وماهية الشعر، ترجمة فؤاد كامل، محمود رجب، دار الثقافة      | 23 |
| للطباعة والنشر، القاهرة، 1974، ص 146.                                                                 |    |
| المرجع نفسه، ص 145.                                                                                   | 24 |
| نقلا عن د. عبدالرحمن بدوى، مدخل جديد إلى الفلسفة، وكالة المطبوعات، الكويت، 1975، ص 258.               | 25 |
| Gadamer, Truth and Method, p. 474.                                                                    | 26 |
| اللغة في رأى أنصار هذه النظرية هي مجرد أداة أو وسيلة تؤدي غرضها، ويمكن أن تحل محلها أداة              | 27 |
| أفضل. اللغة وسيلة في خدمة مهارة (صناعة فنية).                                                         |    |
| Gadamer, Truth and Method, p. 403.                                                                    | 28 |
| Ibid, p. 390.                                                                                         | 29 |
| Ibid, p. 378.                                                                                         | 30 |
| Ibid, p. 377.                                                                                         | 31 |
| د . سعيد توفيق، في ماهية اللغة وفلسفة التأويل، ص 155 .                                                | 32 |
| Gadamer, Truth and Method, p. 392.                                                                    | 33 |
| اهتم شليرماخر بإعادة بناء الحالة النفسية لمؤلف النص. وبذلك لم يصبح النص مىوى تعبير عن الحالة          | 34 |
| الداخلية لمؤلفه أكثر من كونه مهتما بالحقيقة التي تخاطب المؤول (انظر في ذلك: د حامد نصر أبوزيد،        |    |
| إشكاليات القراءة وآليات التأويل، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 1991 ص 20).                    |    |
| رسيد توفيق، في ماهية اللغة وفلسفة التأويل، ص 145.                                                     | 35 |
| د، مصطفى ناصف، اللغة والتفسير والتواصل، ص 176.                                                        | 36 |
| Gadamer, Truth and Method, p. 304.                                                                    | 37 |
| Ibid , p . 305 .                                                                                      | 38 |
| Ibid , p . 355 .                                                                                      | 39 |
| Ibid , p . 357 .                                                                                      | 40 |
| Hogan, J., Gadamer and the Hermeneutical Experience, Philosophy Today, V. xx, No 114, 1968. p. 10     |    |
|                                                                                                       | 41 |
| جادامر، فلسفة التأويل، ص 20.<br>Gadamer, Truth and Method, p. 384.                                    | 42 |
| Gasanici, fiun and McG000, p. 584.                                                                    | 43 |

## هير منيوطيقا بادامر والتوامِك مع الأَبْر

by Lewis Edwin Hahn, 1997. p, 289.

### عالہ الفکر 12009 برنور 37 اربا - برنور 2009

| جادامر؛ فلسفه الناوين، ص ١١٥٠                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gadamer, Truth and Method , p . 384 .                                                          | 45 |
| Ibid, p. 386.                                                                                  | 46 |
| جادامر، فلسفة التأويل، ص 131.                                                                  | 47 |
| Gadamer, Truth and Method, p. 387.                                                             | 48 |
| جادامر، تجلي الجميل ومقالات أخرى، ترجمة د. سعيد توفيق، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 1997،   | 49 |
| ص 20 (مقدمة المترجم ).                                                                         |    |
| المرجع نفسه، ص 101 .                                                                           | 50 |
| المرجع نفسه، ص 101 .                                                                           | 51 |
| Gadamer, Truth and Method, p. 133.                                                             | 52 |
| Ibid, p. 127.                                                                                  | 53 |
| جادامر، تجلي الجميل ومقالات أخرى، ص 24 (مقدمة المترجم).                                        | 54 |
| Gadamer, Truth and Method, p. 164.                                                             | 55 |
| جادامر، فلسفة التأويل، ص 131.                                                                  | 56 |
| د . رشید بو طیب، مدخل إلى جادامر، ص 44.                                                        | 57 |
| جادامر، فلسفة التأويل، ص 22.                                                                   | 58 |
| Risser, J., The Voice of other in Gadamer's Hermeneutics in "The Philosophy of Gadamer" edited | 59 |

## قسيمة اشتراك في إصدارات الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

| 2   | 1  |                    |                          |                               |                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |
|-----|----|--------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 20 |                    | 12                       |                               | 12                                                                                             |                                                                                                             | 25                                                                                                                                | مؤسسات داخل الكويت                                                                                                                              |
|     | 10 |                    | 6                        |                               | 6                                                                                              |                                                                                                             | 15                                                                                                                                | أفراد داخل الكويت                                                                                                                               |
|     | 24 |                    | 16                       |                               | 16                                                                                             |                                                                                                             | 30                                                                                                                                | مؤسسات دول الخليج العربي                                                                                                                        |
|     | 12 |                    | 8                        |                               | 8                                                                                              |                                                                                                             | 17                                                                                                                                | أفراد دول الخليج العربي                                                                                                                         |
| 100 |    | 40                 |                          | 50                            |                                                                                                | 100                                                                                                         |                                                                                                                                   | وسسات خارج الوطن العربي                                                                                                                         |
| 50  |    | 20                 |                          | 25                            |                                                                                                | 50                                                                                                          |                                                                                                                                   | أفراد خارج الوطن العربي                                                                                                                         |
| 50  |    | 20                 |                          | 30                            |                                                                                                | 50                                                                                                          |                                                                                                                                   | مؤسسات في الوطن العربي                                                                                                                          |
| 25  |    | 10                 |                          | 15                            |                                                                                                | 25                                                                                                          |                                                                                                                                   | أفراد في الوطن العربي                                                                                                                           |
|     | 50 | 24 12 100 50 50 50 | 24 12 100 40 50 20 50 20 | 24 16 12 8 100 40 50 20 50 20 | 24     16       12     8       100     40     50       50     20     25       50     20     30 | 24     16     16       12     8     8       100     40     50       50     20     25       50     20     30 | 24     16     16       12     8     8       100     40     50     100       50     20     25     50       50     20     30     50 | 24     16     16     30       12     8     8     17       100     40     50     100       50     20     25     50       50     20     30     50 |

| الرجاء ملء البيانات في حالة رغبتكم في: تسجيرا | راك نجديد اشتراك  |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| الاسم:                                        |                   |
| العنوان:                                      |                   |
|                                               |                   |
| اسم المطبوعة:                                 | مدة الاشتراك:     |
| المبلغ المرسل:                                | نقدا/شیك رقم:     |
| التوقيع،                                      | التاريخ: / / ٢٠٠م |

تسدد الاشتراكات والمبيعات مقدما نقدا أو بشيك باسم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع مراعاة سداد عمولة البنك المحول عليه المبلغ في الكويت ويرسل إلينا بالبريد المسجل.

> المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ص.ب 23996 الصفاة - الرمز البريدي 13100 دولة الكويت

بدالة: 22416006 (00965) - داخلي: 196 / 195 / 193 / 193 / 153 / 153

## على القراء الذين يرغبون في استدراك ما فاتهم من إصدارات المجلس التي نشرت بدءا من سبتمبر ١٩٩١، أن يطلبوها من الموزعين المعتمدين في البلدان العربية:

**الأردن:** وكالة التوزيع الأردنية عمان ص ب 375 عمان – 11118 ت – 5358855 هاكس 5337733 (6269)

#### البحرين،

مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف ص. ب 224/ المنامة – البحرين ت 294000 – فاكس 290580 (973)

#### عمان،

المتحدة لخدمة وسائل الإعلام مسقط ص. ب 3305 - روي الرمز البريدي 112 ت 700894 فاكس 700595

#### قطرر

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع الدوحة ص. ب 3488 - قطر ت 4661695 هاكس 4661865 (974)

#### فلسطان

وكالة الشرق الأوسط للتوزيع القدس/ شارع صلاح الدين 19 ص. ب 19098 ت 2343954 هاكس 2343955

#### السودان

مركز الدراسات السودانية الخرطوم ص. ب 1441 ت 488631 (24911) فاكس 362159 (24913)

#### نيويورك

MEDIA MARKETING RESEARCHING 25 - 2551 SI AVENUE LONG ISLAND CITY NY - 11101 TEL - 4725488 FAX 1718 - 4725493

#### نندن، UNIVERSAL PRESS& MARKETING

LIMITED
POWER ROAD, LONDON W 4SPY, TEL
020 8742 3344

FAX: 2081421280

#### الكويت:

شركة المجموعة الكويتية للنشر والتوزيع شارع جابر المبارك – بناية التجارية المقارية ص. ب 29126 – الرمز البريدي 13150 ت 22405321 – 22417810/11 عاكس 22405321

#### الإمارات،

شركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع دبي، ت: 97142666115 – فاكس: 2666116 ص. ب 60499 دبي

#### السعودية

الشركة السعودية للتوزيع الإدارة العامة - شارع الملك فهد (الستين سابقا) - ص. ب 13195 حدة 21493 ت 653090 - فاكس 6533191

#### سورياه

المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات سوريا – دمشق صب 2035 (9631) ت – 2127797 فاكس 2122532

دار الأخبار للتوزيع شارع الجلاء رقم 6 – القاهرة ت – 5806400 فاكس 5782632

#### .....

الشركة العربية الأفريقية للتوزيع والنشر والصحافة (سبريس) 70 زنقة سجلماسة الدار البيضاء ت 22249200 فاكس 22249200 (212)

#### تونس،

الشركة التونسية للمتحافة تونس – ص. ب 4422 ت – 322499 فاكس – 333004 (21671)

#### -313.4

شركة الشرق الأوسط للتوزيع من. ب 11/6400 بيروت 11001/2220 ت - 487999 فاكس - 488882 (9611)

#### **اثیمن،** اتقائد للتوزیع والنشر ص. ب 3084 ت – 3201901/2/3 ها*ص 3*201901/2/3



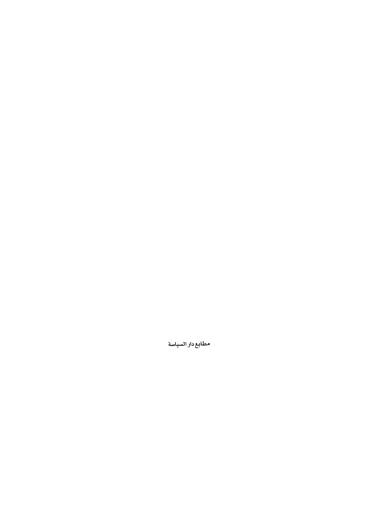











الإصدارت الدورية

# الجسد



